# م أبونهم محمو دمجمت رشا كرا

بجدة

نَمَطُّصَعِيبٌ ، وَمَطُّ مُحِيفُ

نشر هذا في سبع مقالات بمجلة المجلة عامي ١٩٧٠-١٩٦٩

أَنَا أَعْمَى ، فَكَيْفَ أَهْدِي إِلَى الْمَنْجَ ، وَالنَّامُ سُكُلُّهُمْ عَمْتِ إِلَى الْمَنْجَ ، وَالنَّامُ سُكُلُّهُمْ عَمْتِ انْ ؟ وَالْعَصَا لِلضِّرِيرِ خَيْرُينَ الْهِتَ إِيدِ فِيهِ الْفُجُورُ وَالْعِضَاكِ! أبوالعلاء المغرى

المالمين الخالف

حقوق الطبع محفوظة

الطبعة الأولى ١٤١٦ هـ = ١٩٩٦ م

رقم الإيداع ١٩٩٥/١/ ١٩٩٥

# بسسب الثدالير خمال الحيم

الحمد لله وحده لا شريك له، وصلّى الله على نبينا محمد وسلّم تسليمًا كثيرًا، وصلّى الله على أبويه الرسولين الأكرمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين.

وبعد:

فهذا كلامٌ بعيدُ العهد، كنت كتبته استجابةً لهوى صديقٍ قديم، هو أخى « يحيى حقى » رحمه الله، وهو ما يتّصل بقصيدة تأبُّط شرًّا:

### إن بالشِّعب الذي دون سلع

وما أورده من أسئلة تتعلّق بهذه القصيدة المنسوبة إلى تأبّط شرًا، وبعض هذه الأسئلة يتعلّق بترتيب أبيات القصيدة، الذى اقترحه الشاعر الألماني «جوته» حين ترجم القصيدة إلى الألمانية، وبعضها يتعلّق بالشعر القديم وروايته عامّة، ثم ما بناه بعضهم على ذلك من افتقار القصيدة العربية إلى الوحدة.

وفى طريق الإجابة على هذه الأسئلة تشعّب بى الكلام وامتدَّت أطرافه على غير ما كنت أقدر وأحسب، وهكذا وجدتنى أسير فى طريق طويل، أعالج الحديث عن نسبة القصيدة، وعَرُوضها الذى هو «بحر المديد الأول»، وترتيب أبيات القصيدة كما جاء فى روايات الأقدمين، وفى اقتراح «جوته»، ثم ما اقترحتُه أنا مِن ترتيب وَفقَ منهجى فى تذوّق

الشعر ودلالته على حال قائله المترتم به ، ومخالفتى فى ذلك عمّا قاله بعض شرّاح القصيدة من النقّاد الأوائل، ثم عُدولى عن شروحهم اللغوية المجرّدة لبعض ألفاظها ، ورأيت أننا إذا وقفْنا عندها دفَنّا الشعر فى تابوت من اللغة .

وما انتهيت إليه في مدارسة القصيدة من «تشعيث الأزمنة»، وأعنى به تشعيث أزمنة الأحداث، ثم تشعيث أزمنة التغنّي، بالتقديم والتأخير، والتفريق والجمع.

والحديث عن فتنة «وحدة القصيدة»، وافتقار الشعر العربيّ إليها، ثم الحديث عن العواقب السيّقة التي خلَّفها غبارُ هذه القضيّة، ليس في باب الشعر وحده.

ثم كان حديثٌ عن قضية الفصل في نسبة الشعر الجاهليّ ، وهي قضيّة قديمة ، ولكنها عادت فوُلدت في زماننا ميلادًا حديثا خبيثا . وكان الذي تولَّى كِبرها ذلك المستشرق الأعجميّ «مرجليوث» ثم جاء الدكتور طه حسين، فنفخ فيها ، في محاضراته التي ألقاها في الجامعة المصرية ، بعنوان «في الشعر الجاهلي» ، ثم طبعها كتابًا صدر في أواخر مارس ٢٩٢٦م، وتداوله الناس ، وزُلزِلت الأرضُ زِلزالَها ، وتقوضت صُروح ، ولم تول تتقوَّض إلى يومنا هذا .

\* \* \*

ولقد قلت إن الذي حملني على ذلك الكلام كله هو «يحيى حقى»، فهو الذي قذف بي في هذه المضايق، ولكنّي قبلت ذلك إكراماً له، ولأيام مضت، أكلتْ سنين من العُمر، ثم إني قبلتُه أيضًا إكراماً لناشئة الشعراء المحدّثين والنقّاد، فإن مآلَ هذا الأمرِ كلّه إليهم، فهم ورثة

هذه اللغة بمجدها، وشرفها، وجمالها، وفتها، لا ينبغى أن يضلّهم عنها، أو يُبعثر إليها خطاهم، من عمد إلى إرث آبائهم من لدُن إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، إلى يوم الناس هذا، فسمّاه لهم «تراتًا قديمًا» ليجعله عندهم أثراً من الآثار البالية، محفوظًا في متاحف القرون البائدة، ينظر إليه أحدهم نظرةً من وراء زجاج ثم ينصرف. فإذا أتاح الله لهم، أو لبعضهم، أن يطأ هذا الضلال بكبرياء الفنّ وعظمته وصراحته وحرّيته، فقد ذلّل لمن بعده وعورة الطريق إلى الذّرى الشامخة، وأزاح من مجرى النهر المتدفّق من منابعه الخالدة كلّ ما يعترضه من صِعاب، أشدها وأعتاها: التوهم والخوف، واستطالة الطريق، والعحلة إلى شئ، إن صبر على امتناعه اليوم، فهو بالغه غدًا وحائزه.

وقد نشرتُ هذا الكلامَ كلَّه في سبع مقالات ، بمجلة «المجلة» خلال عامي ١٩٢٩-١٩٧٠ . ثم رغب إليَّ كثيرٌ من أهل العلم أن أجمع ذلك بين دقَّتي كتاب . وحَمَل عنّي عبء ذلك بعضُ أبنائي ، فتولّي الدكتور محمود إبراهيم الرضواني نشخَ تلك المقالات من المجلة ، ثم نهض بفهرستها تلك الفهرسة الجامعة ، وقام ولدى محمود على المدني بإخراجها في تلك الطبعة المتقنة .

والحمد لله في الأولى والآخرة.

مصر الجديدة

۳ شارع الشيح حسين المرصفى الأحد . غرة رمضاں سنة ١٤١٦ هـ ۲۱ يىاير ١٩٩٦ م

و ایونه، محمور محمت رشایر

القصيارة

وهذه هى القصيدة ، بترتيب رواية أبى تمَّام فى «كتاب الحاسة» ، إلاّ أنّى تخيَّرتُ فى رواية أبياتها ، أكثرَ الألفاظ مطابقة لل ظننتُه ألصقَ بمعانيها ، معتمدًا على روايات العلماء المفرَّقة فى الكتب الأخرى ، ثم قسَّمتُها سبعة أقسام ، كما ييَّنتُ ذلك كلّه فى الحديث عنها ، فيما بعدُ .

وأثبت نص القصيدة مر تنين: الر آ الأولى ، أمام كل بيت منها وزنه ، على ما ألفناه في «علم العروض» ، وسميتُه « التفعيل » ، والمرة الأخرى ، أمام كل بيت منها ، وزنه برموز الخليل بن أحمد في « الدوائر » ، (0) يدل على الحركة ، و (1) يدل على السكون. وأما موضع الزحاف ، وهو حذف الساكن ، فوضعت مكانه نقطة (٠) ، ووضعت تحت « الأوتاد » خطًا أسود (100) ، وتركت « الأسباب» بلا خط (10) ، وبذلك بستطيع الناظر أن يعرف مواقع الأوتاد ، ومواطن الزحاف في الأسباب ، بالنظرة الأولى ، وسمّيت هذا : « التجريد » ، أى تجريد مواقع الحركات والسكنات في القصيدة كلم و بذلك يستطيع القارى و أن يرجع إليها عند كل موضع في القصيدة كلم و بذلك يستطيع القارى والزحاف في كلامى عن نغم هذا الشعر ، وعن دي لالة هذا النغم على المعانى ،

وأستحسن أن أنشر هنا، ما سمَّيتُه « فَتَرات التغنَّى » بهذا الشعر، وبيان أقسامها السبعة، كما ذكرتُه في مواضعه، وشرحته شرحًا وافيًا:

الفترة الأولى : البيت الخامس وحده ، رقم : [ ٥ ]

الفترة الشانية: الأبيات الأربعة الأولى ، رقم: [ ١ - ٤ ]

الفترة الثالثة : بيتان ، رقم : [ ٢٥ ، ٢٦

الفترة الرابعة : « ا » بيتان ، رقم : [ ٣٤ ، ٣٣ ]

« ب » بیتان ، رقم : [ ۲۲،۲۱ ]

الفترة الخامسة: « ا » ثمانية أبيات ، رقم [ ٦ - ١٣ ]

« ب » ثلاثة أبيات ، رقم: [ ١٨ - ٢٠ ]

«ج» أربعة أبيات، رقم: [ ١٧ – ١٧ ]

#### \* \* \*

### أمَّا أقسامها السبعة بترتيبها ، فهذه مي :

القسم الأول (١) غناء الفترة الثانية : [١ – ٤ ]

القسم الشاني (٢) غناء الفترة الأولى ، البيت : [ • ]

غناء الفترة الخامسة « ١ » : [ ٦ - ١٣ ]

القسم الثالث (٣) غناء الفترة الخامسة «ج » : [ ١٤ – ١٧ ]

القسم الرابع (٤) غناء الفترة الخامسة «ب»: [ ١٨ - ٢٠ ]

القسم الخامس ( ٥ ) غناء الفترة الرابعة « ب » : [ ٢٢ ، ٢٢ ]

القسىمالسادس (٦) غناء الفترة الرابعة « ١ » : [ ٣٣ ، ٢٤

القسم السابع (٧) غناء الفترة الثالثة : [ ٢٦،٢٥ ]

النفعييل

السَّمْبِ الَّذِي دُونَ سَلْعِ لَقَتْبِلاً ، دَمْهُ مَا يُطَلَّ عَلَى وَوَلَى ، أَنَا بِالعِبْ وَهُ مُسْتَقِلْ عَلَى وَوَلَى ، أَنَا بِالعِبْ وَلَهُ مُسْتَقِلْ عَلَى وَوَلَى ، أَنَا بِالعِبْ وَلَهُ مُسْتَقِلْ عَلَى وَوَلَى ، أَنَا بِالعِبْ وَلَهُ مُسْتَقِلْ هِ حَوَرَاءِ الثَّارِ مِنِّى أَبْنُ أُخْت ، مَصِعْ ، عُقْدَنُهُ مَا تُحَلُّ عَلَى وَوَرَاءِ الثَّارِ مِنِّى أَبْنُ أُخْت ، مَصِعْ ، عُقْدَنُهُ مَا تُحَلُّ عَلَى ابْنُ أُخْت ، مَصِعْ ، عُقْدَنُهُ مَا تُحَلُّ عَلَى ابْنُ أَخْت ، مَصِعْ ، عُقْدَنُهُ مَا تُحَلُّ عَلَى ابْنَ أُخْت ، مَصِعْ ، عُقْدَنُهُ مَا شَحَلْ عَلَى اللَّهُ مَا تُحَلَّى عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّه

۲

 ا عالِمَانُ ، فاعلُنُ ، فاعلاتُنُ ، فعلِاتُنُ ، فعلِنُ ، فعلِنُ ، فاعلاتُن ، فعلِاتِن ، فعلِن ، فاعلاتِن ، فعلِاتِن ، فعلِن ، فاعلاتِن ، فعلِاتِن ، فعلِن ، فاعلاتِن ، فعلِاتِن ، فاعلاتِن ، فاعلوْن ، فاعلاتِن ، فاعلاتِن ، فاعلاتِن ، فاعلاتِن ، فاعلاتِن ، فاعلاتِن ، فاعلوْن ، فاعل

و \_ فَمِلاتن ، فاعلن ، فاعلاتن ، فاعلاتن ، فاعلن ، فاعلان ، فاعلات ، فاعلات ، فاعلات ، فعلات ، فعلات ، فعلات ، فاعلات ،

١٤ - وَفَتُو مِعَجَّرُوا ، ثُمَّ أَسْرَوْا لَيْلَهُمْ ، حَتَّى إِذَا أُنْجَابَ ، حَلُوا ٥٠ - كُلُّ مَاضٍ قَدْ تَرَدَّى عِاضٍ ، كَسَنَا البَرْقِ ، إِذَا مَا يُسَلُ ١٥ - كُلُّ مَاضٍ قَدْ تَرَدَّى عِاضٍ ، كَسَنَا البَرْقِ ، إِذَا مَا يُسَلُ ١٦ - فَا دُّرَ كُنَا النَّأْرَ مِنْهُمْ ، وَلَسَّا يَنْجُ مِلْحَيَّيْنِ إِلَّا الأَقَلُ ١٧ - فَا حُنْسَوْا أَنْفَاسَ نَوْمٍ ، فَلَسَّا هَوَّمُوا ، رُغْتُهُمُ ، فَا شَمَعَلُوا

#### ٤

#### ٥

٢١ - صَلِيَتْ مِنِّى هُذَيْلٌ بِخِرْقِ ، لاَ يَمَلُ الشَّرَّ حَتَّى يَمَلُوا
 ٢٢ - يُنْهِلُ الصَّعْدَةَ ، حَتَّى إِذَا مَا نَهْلِلَتْ ، كَانَ لَهَا مِنْهُ عَلْ

#### ٦

٣٣ – حَلَّتِ الْخَمْرُ ، وَكَانَتْ حَرَامًا ، وَ بِلَأْمِي مَّا ، أَلَمَّتْ تَحِلُّ ٢٤ – سَقِّنِيهاَ ، ياسَوَادَ بْنَ عَمْرٍو ، إِنَّ جِسْمِي ، َبَعْدَ خَالِي ، لَخَلُّ

#### V

 18 \_ فَعِلِاتِن ، فاعلن ، فاعلاتِن ، فاعلن ، فاعلن ، فاعلاتِن اهلاتِن العلاتِن ، فاعلاتِن العلاتِن ، فعلِل ، فاعلاتِن العلاتِن ، فاعلاتِن ، فاعلِن ، فاعلاتِن ، فاعلاتِن ، فاعلْن ، فاعلْن

۱۸ ـ فعلِاتن ، فاعلن ، فاعلاتن ، فعلِاتن ، فعلِن ، فاعلاتن ، ما الله المالة ، فعلِن ، فاعلاتن ، فعلِن ، فاعلاتن ، فاعلاتن ، فاعلاتن ، فاعلاتن ، فاعلن ، فاعلاتن ، فاع

٢١ ـ فعلاتن ، فاعلن ، فاعلاتن ، فاعلاتن ، فاعلن ، فاعلاتن ٢٢ ـ فاعلاتن ، فعلاتن ، فعلاتن ، فعلاتن ، فعلاتن ، فعلاتن ،

٣٣ ـ فاعلاتن ، فَعِلن ، فاعلاتن ، فعلاتن ، فاعلن ، فاعلاتن ٢٤ ـ فاعلاتن ، فاعلن ، ف

۲۰ ـ فاعلاتن ، فعلِن ، فاعلاتن ، فعلِاتن ، فعلِن ، فاعلاتن ٢٠ ـ فعلِاتن ، فاعلن ، فاعلاتن ، فعلِاتن ، فاعلن ، فاعلاتن ، فعلِاتن ، فاعلن ، فاعلاتن ، فعلِاتن ، فعلِاتن ، فاعلن ، فاعلاتن ....

النَّجُنُرِيدُ

#### ۲

حَبَرُ مَّا ، نَابَنَا ، مُصْمَثِلُ ا جَلَّ حَتَّى دَقَّ فِيهِ الأَجَلُ لَ بَرَقِي الدَّهْرُ ، وَكَانَ عَشُومًا ، بِأَيِنٍ ، جَارُهُ مَا يُذَلُ لا بِهَامِسٌ فِي القُرِّ ، حَتَّى إِذَا مَا ذَكْتِ الشَّعْرَى ، فَبَرْدُ وَظِلْ لا به سَامِسٌ فِي القُرِّ ، حَتَّى إِذَا مَا ذَكْتِ الشَّعْرَى ، فَبَرْدُ وَظِلْ لا به سَامِسٌ فِي القُرِّ ، حَتَّى إِذَا مَا ذَكْتِ الشَّعْرَى ، مَدِلُ لا بيسُ الجُنْبَيْنِ مِنْ غَيْر بُوْسٍ ، وَنَدِى الكَفَيْنِ ، شَهْمٌ ، مُدِلُ هِ فَا عِنْ بِالحَوْمِ ، حَتَّى إِذَا مَا حَلَّ ، حَلَّ الحَرْمُ حَيْثُ يَعُلُ اللهَ مَنْ مُرْنِ ، غَامِر مَ حَتَّى إِذَا مَا حَلَّ ، حَلَّ الحَرْمُ حَيْثُ يَعُلُ اللهَ مَنْ مُرْنِ ، غَامِر مَ حَتَّى إِذَا مَا حَلَّ ، وَإِذَا يَسْطُو ، فَلَيْثُ أَبَلُ اللهَ مَنْ مُرْنِ ، غَامِر مَ حَتَّى يُحِدِى ، وَلَا الطَّعْمَيْنِ قَدْ وَاقَ كُلُ اللهَ مَنْ فَدُ وَاقَ كُلُ الطَّعْمَيْنِ قَدْ ذَاقَ كُلُ اللهَ مَنْ فَلْ اليَمَانِي الأَفَلُ الْحَدِي ، وَلِلاَ الطَّعْمَيْنِ قَدْ ذَاقَ كُلُ اللَّعْمَانِ : أَرْئُ وَشِرْئُ ، وَلِلاَ الطَّعْمَيْنِ قَدْ ذَاقَ كُلُ اللَّعْمَانِ : أَرْئُ وَشِرْئُ ، وَلِلاَ الطَّعْمَيْنِ قَدْ ذَاقَ كُلُ اللَّعْمَانِ : أَرْئُ وَشِرْئُ ، وَلِلاَ الطَّعْمَانِ قَدْ ذَاقَ كُلُ اللَّعْمَانِ الْمَانِي الْمَالِي الْمَانِي الْمُؤْلُ وَحِيدًا ، وَلاَ يَصْعَبُهُ إِلَّا اليَمَانِي الأَفْلُ السَمَانِ المَالَى الْمَانِ الْمَالِي الْمَانِي الْمُؤْلُ وَحِيدًا ، وَلاَ يَصْعَبُهُ إِلَّا اليَمَانِي الأَلْمَانِ الْمَانِي الْمَالَى الْمَانِي الْمَالِي الْمُعْمَانِ عَلَى الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمُؤْلِ الْمَالِي الْمُلْمُ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالْمِ الْمَالِي الْم

| 101 <u>00</u> 10 | 01001          | 0  <u>00</u>  0  | 101 <u>00</u> 10 | 10010            | 0 <u> 00</u> .0  | ( • ) |
|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------|
| 0 <u> 00</u>  0  | <u>100</u> 10  | 0  <u>00</u> ·0  | 10100.0          | <u>100</u> .0    | 1010010          | (٢)   |
| 10 <u>100</u> 10 | <u> 00</u>  0  | 10 <u>100</u> .0 | 101 <u>00</u> 10 | 10010            | 0 <u> 00</u>  0  | (Y)   |
| 10 <u>100</u> 10 | <u> 00</u>  0  | [0 <u>[00</u> ·0 | 1010010          | <u> 00</u>  0    | 0 <u> 00</u>  0  | ( \ ) |
| 10100.0          | 10010          | 1010010          | 1010010          | 10010            | 0  <u>00</u>  0  | (1)   |
| 1010010          | <u> 00</u>  0  | 10[00.0          | 10 <u>100</u> 10 | <u> 00</u>  0    | 101 <u>00</u> 10 | (1.)  |
| 1010010          | <u> 00</u>  0  | 0  <u>00</u> .0  | 0 <u> 0</u> 0 0  | <u>  100</u>   0 | 1010010          | (11)  |
| 101 <u>00</u> 10 | 1 <u>00</u> 10 | 10 00.0          | 1010010          | 1 <u>00</u>  0   | 10 <u>100</u> .0 | (11)  |
| 101 <u>00</u> 10 | 10010          | 10100.0          | 1010010          | <u>100</u> .0    | 10 <u>100</u> 10 | (١٣)  |

 $10\overline{100}10 \quad \overline{100} \cdot 0 \quad 10\overline{100} \cdot 0 \quad 10\overline{100}10 \quad \overline{100}10 \quad 10\overline{100}10 \quad ( \ )$ 

 $10\overline{100}10 \quad \overline{100} \cdot 0 \quad 10\overline{100} \cdot 0 \quad 10\overline{100} \cdot 0 \quad \overline{100} \cdot 0 \quad 10\overline{100} \cdot 0 \quad ( \ \lambda \ )$ 

 $10\overline{100}10 \quad \overline{100} \cdot 0 \quad 10\overline{100} \cdot 0 \quad 10\overline{100}10 \quad \overline{100}10 \quad 10\overline{100} \cdot 0 \quad (\ \lambda\ )$ 

 $10\overline{100}10$   $\overline{100}10$   $10\overline{100}\cdot 0$   $10\overline{100}10$   $\overline{100}\cdot 0$   $10\overline{100}10$  ( ; )

١٥ - وَفُتُو مِحَرُوا ، ثُمَّ أَسْرَوْا لَيْلَهُمْ ، حَتَّى إِذَا أَنْجَابَ ، حَلُوا ٥٠ - كُلُّ مَاضِ قَدْ تَرَدَّى بِمَاضٍ ، كَسَنَا البَرْقِ ، إِذَا مَا يُسَلُ ١٥ - كُلُّ مَاضٍ قَدْ تَرَدَّى بِمَاضٍ ، كَسَنَا البَرْقِ ، إِذَا مَا يُسَلُ ١٦ - فَادُّرَ كُنَا الثَّأْرَ مِنْهُمْ ، وَلَسَّا يَنْجُ مِلْحَيَّيْنِ إِلَّا الأَقَلُ اللَّقَلُ اللَّقَلُ اللَّقَلُ اللَّقَلُ اللَّقَلُ اللَّقَلُ اللَّقَلُ اللَّقَلُ اللَّقَالُ اللَّقَالُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللَّهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْهُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْهُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْ

#### ٤

١٨ - فَلَئِنْ فَلَتْ هُذَيْنَ شَبَاهُ ، لَبِما كَانَ هُذَيْنَا يَفُلُ أَنْ هُذَيْنَا يَفُلُ أَنْ هُذَيْنَا فَي الْأَظَلَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

#### ٥

٢١ – صَلِيَتْ مِنِّى هُذَيْلٌ بِخِرْقِ ، لاَ يَمَلُ الشَّرَّ حَتَّى يَمَلُوا ٢٠ – صَلِيَتْ ، كَانَ لَهَا مِنْهُ عَلْ ٢٠ – يُنْهِلُ الصَّعْدَةَ ، حَتَّى إِذَا مَا نَهِلَتْ ، كَانَ لَهَا مِنْهُ عَلْ

#### ٦

٣٣ – حَلَّتِ الْخَنْرُ ، وَكَانَتْ حَرَامًا ، وَ بِلَأْيِ مَّا ، أَلَمَّتْ تَحِلُ ٢٤ – سَقِّنِيهَا ، يَاسَوَادَ بْنَ عَمْرٍ و ، إِنَّ جِسْمِي، بَعْدَ خَالِي ، لَخَلُ

#### ٧

| 0 <u> 00</u>  0 | <u>100</u> 10 | 0 <u> 00</u>  0  | 0 <u> 00</u>  0 | 10010         | 0  <u>00</u>  0 | (4٤) |
|-----------------|---------------|------------------|-----------------|---------------|-----------------|------|
| 1010010         | <u>100</u> ·0 | 10 <u>10</u> 0.0 | 0 <u> 00</u>  0 | <u>100</u> ·0 | 0  <u>00</u>  0 | (°°) |
|                 |               |                  |                 |               | 10100.0         |      |
|                 |               |                  |                 |               |                 |      |

 $|0|\overline{00}|0|$  |00|0|  $|0|\overline{00}\cdot0|$   $|0|\overline{00}|0|$   $|\overline{00}\cdot0|$   $|0|\overline{00}|0|$  (44)

1010010 10010 1010010 1010010 10010 10100·0 (47)

10|00|0 |00.0 |0|00|0 |0|00|0 |00.0 |0|00.0 (14)

 $[0|\overline{00}|0|\overline{00}|0|0|0]0 |0|\overline{00}|0|0|00|0|100.0 |0|\overline{00}.0 (4.)$ 

 $|0|\overline{00}|0||00.0||0|\overline{00}.0||0|\overline{00}|0||00|0||00|0||0|$ 

 $10|\underline{00}|0 \ \underline{100}\cdot 0 \ |0|\underline{00}|0 \ |0|\underline{00}|0 \ |00|0 \ |0|\underline{00}|0 \ (\mbox{$^{\prime}$})$ 

 $10|\overline{00}|0$   $\overline{100}\cdot0$   $10\overline{100}$  0  $10\overline{100}|0$   $\overline{100}|0$   $10\overline{100}|0$  (1..)

 $101\overline{00}10 \quad \overline{100}10 \quad 10\overline{100}10 \quad 10\overline{100}10 \quad 10\overline{100}.0 \quad (75)$ 

### دائرة المخنلف



## دائرة المؤتلف

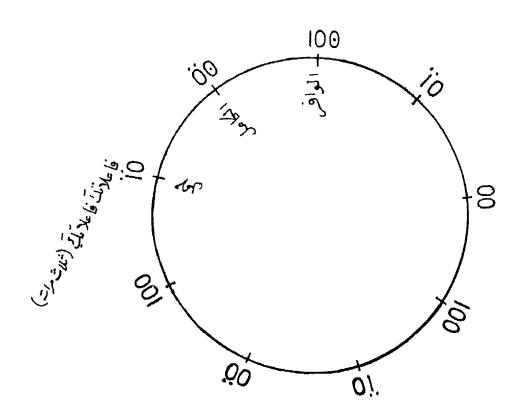

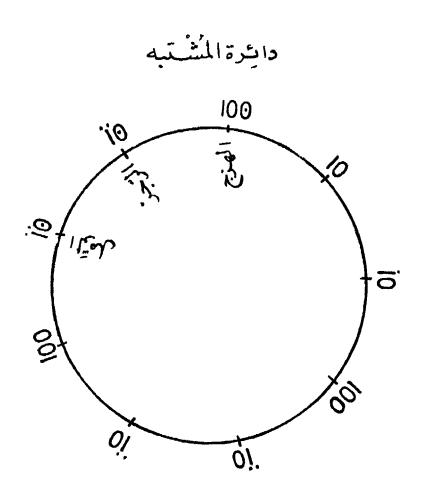

# دايرًة المجتلب

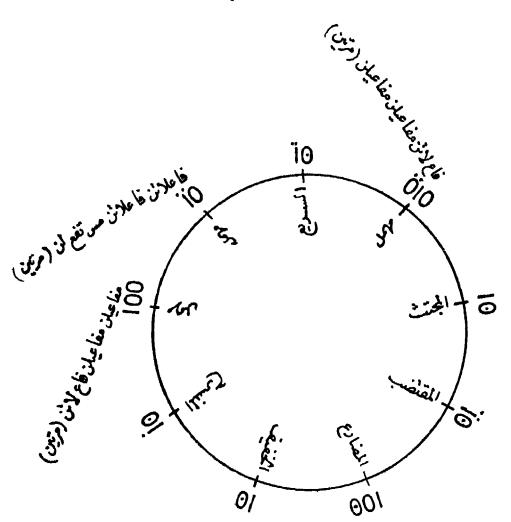

### دائرة المنفق

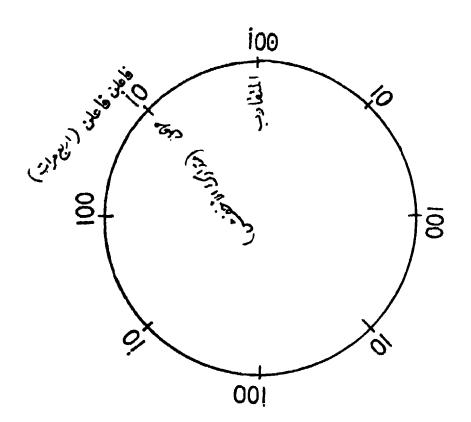

# تَمَطُّصَعْبُ ، وَمَطُّ مُحِيفً

أَنَا أَعْمَى ، فَكَيْفَ أَهْدِى إِلَى الْمَنْجِ ، وَالنَّا كُنُهُمْ عَمُنَيَاكَ ؟ وَالنَّا كُنُهُمْ عَمُنَيَاكَ ؟ وَالعَصَالِ الْعَصَالِ الْعَصَالِ الْعَصَالِ الْعَصَالِ الْعَصَالِ الْعَصَالِ الْعَرَى وَالْعَصَالُ ! وَلِي مِنْ الْعَصَالِ الْعَرَى وَالْعَلَا الْعَرَى وَالْعَلا الْعَرَى

#### قد يكونُ دلك وقد لا يكون !

فهل یأذن لی یحیی حقی ، بما أعهده فیه من سماحة النظر ودقة التأمل ، أن أراجعه بعض المراجعة فیما قاله فی فاتحة المجلة (عدد مارس ۱۹۶۹) ، فی شأن صاحب الاسم « المخیف » تأبّط شرًا ، وهو ثابت ابن جابر بن سفیان ، ( لا ثابت بن ماجد بن سفیان ، كما كتب ) ، والذی ركب شعره الدهر قُرابة أربعة عشر قرناً ( لا اثنی عشر قرناً ، كما قال ) = ثم فی شأن جوته ساعر ألمانیا العظیم = وفی شأن القصیدة التی شاء لها حس حظها أن یقع علیها بَصَرُ جوته ( كما قال ! ) فیترجمها ، ثم یراها مختلة الترتیب ، فیقترح لها جوته ترنیباً جدیداً = ثم فی شأن افتقار القصیدة العربیة إلی الوحدة ، وفی شأن الشعر العربی عامة فی شأن افتقار القصیدة العربیة إلی الوحدة ، وفی شأن الشعر العربی عامة والشعر الجاهلی خاصة = إلی شؤون أخری جاءت فی فاتحة المجلة ؟ هل یأذن ؟

وقد وجدته يقول: « لعل منا كثيرين قرأوا قصيدة تأبط شرًا ، إن لم يكونوا قد تلقّوها بضجر لمشقة اللغة ، أو باستخفاف: إما لسذاجتها ، وإما لتراجع دنياها عن دنيانا ، فإنهم تلقّوها بإعجاب مقتصد ، لأن معانيها تبدو لهم كقطرة من سيل منهمر من الشعر الجاهلي ، فلعلهم الآن حين يقرأونها ، بعد أن انعكست عليها ترجمة جوته ، يرونها تتوهّج بجمال فَذّ متجدّد » ! .

أَبِجِدٌّ يرجو يحيى حقى أن تستردّ هذه القصيدة جمالها وتوهُّجَها

من انعكاس ترجمة جوته عليها ؟ أيمزح على عادته أم يَجِدُّ ؟ لا أدرى .

واقتصاد يحيى في كلامه ، على عادنه أيضاً ، أوقعني في حيرة . فما أدرى أيعنى بذلك ترجمة جوته في لغته الألمانية ، أم يعنى « ترجمة ترجمة جوته إلى العربية ١٤(١) وعلى حلِّ هذه المعضلة ، يتوقف تحقُّقُ ما يرجوه يحيى . فإن كان يعنى ترجمة جوته الألمانية ، فقد يكون ذلك ، إذا كان قارئها العربي ممن يحسن الألمانية ،ويهزُّهُ جمالُ لغة جوته . ومع ذلك ، فهذا أمر صعب تصديقُه ، لأن هذا القارئ العربي إذا كان لا يحسن فهم عربية شعراء العرب في جاهليتهم وإسلامهم ، فلن يغني عنه جوته شيئاً ، إذا هو عاد إلى هذه القصيدة العربية الجاهلية فقرأها . وإذا كان هذا القارئُ نفشه ممن يحسن العربية ، ويحسن فهم شعرها ، فهو عن جوته في غنِّي ، لأنه سيهتزُّ لها كما اهتز جوته نفسه أو أشد . أما إذا كان يعنى « ترجمة ترجمة جوته إلى العربية » ، فهذا شيء لا يكون أبداً ! فإن كان ، على وجه ما ، فهو أمر مخيف جدًّا ، لأنه يحدُّث من حيث يستحيل محدوثُه ! لأن الكلام المنشور في عدد المجلة ( مارس ١٩٦٩، ص: ٣٤)، والذي شُمِّي « ترجمة عربية لترجمة جوته الألمانية » ، قد أطفأ إشراق لغة جوته الألمانية وأحالها رماداً ، فهو إذن أحرى أن يترك القصيدة العربية القديمة نفسها فحمة خامدة ميتة ، بلا حياة = أى هي ترجمة بلغت غايتها من الركاكة والسُّقْم .

لم يبق في أيدينا إذن ، إلا أن يكون يحيى يغرى القارىء بأن يقع في أسر الوهم المجرّد . فمادام جوته ، وهو من هو ، قد اهتز لهذه

<sup>(</sup>١) اضطررت إلى نشر هذه الترجمة في « باب الملحقات » في آحر الكتاب ، لكي يتيسر الرجوع إليها .

القصيدة فترجمها ، فهى إذن قصيدة جيدة منتقاة ، (على سذاجتها ، وتراجع دنياها عن دنيانا !) ، وعلى قارئها أن يهتز لها ، سواء عليه أفهمها أم لم يفهمها ! أو ليس بكاف أن يكون جوته العظيم قد اهتز لها فترجمها ؟ وإذن فالشيء الذي ينعكس على القصيدة العربية القديمة حتى تتوهّج بجمال فَذّ متجدّد ، هو اسم جوته نفسه ، لا ترجمة جوته الألمانية ، ولا ترجمة ترجمته إلى العربية ! وهذا أيضاً أمر مخيف جداً .

وجوته شاعر عظيم في لسان قومه ، ولغته الألمانية في الذّروة من الحسن والجمال ، ونحن لا نملك إلا أن نكون تَبَعاً لأهل لسانه في الحكم عليه ، لإجماعهم على براعته وتقدّمه ، وعلى جمال لغته في شعره . فإذا ترجم شعراً من لغة أخرى ، فلغته الألمانية بلا ريب في الذّروة ، ليس لنا أن نمارى في ذلك . ولكن يبقى بعد ذلك للنظر مجال في شأن الترجمة : أأحسن أم أساء ؟ أفهم ما يترجمه على وجهه الصحيح أم لم يفهمه ؟ أأخطأ في التصرف أم أصاب ؟ أأدرك الغاية أم قصّر ؟ ولا سيما إذا كان جوته نفسه لم يَدّع أنه استوحى قصيدة في لغة غريبة ، فأنشأ قصيدة تُنَاصيها وتُساميها في لغته هو ، بل الذي قاله مصرّحاً ، هو أنه لم يزد على أن ترجم القصيدة ، بما للمترجم أحياناً من حق التصرف فيما يترجم ، لتباعد اللغتين ، ولتقاذف ما بين الزمانين .

وقد كان من سوالف الأقضية أنْ سوَّلت لى نفسى ، وأنا فى صدر شبابى ، أن أتعلم الألمانية ، من صديق سويسرى (ألمانى) أعلمه العربية ، هو الدكتور روبرت ران . فلما مضى دهرٌ أعلمه ويعلمنى ، أهدانى « الديوان الشرقى » ، وزيَّن لى أن نقرأه معاً ، فكان مما قرأناه معاً هذه القصيدة العربية التى ترجمها جوته إلى الألمانية . وعلمت يومئد أن جوته لم يزد على أن ترجم ، ولم يأت فيها بجديد ، وأنه وقع فى أخطاء

كبيرة غطى عليها حسن بيانه في لغته الألمانية . وتبين لى يومئذ فرق ما بين الترجمة والأصل ، وأظنه كان فرقاً عظيم الدلالة على أن الشعر يفقد نفسه إذا تُرجِم ، مهما كانت منزلة المترجم . واستيقنت بعد ذلك كله ، أن جوته نفسه لا يستطيع أن يرى ما ترجمه إلا ضرباً من التفسير لبعض ما تضمنته القصيدة العربية ، لأن جوته شاعر محتلك ، لا يخطىء هذا القدر من التمييز بين الكلامين .

فكان من أعجب العجب عندى ، أن أجد يحيى حقى يقول : « لم يكن هَـم جوته ترجمة لفظ بلفظ ، بل البحث في عبقرية اللغة الألمانية وأخيلتها ، عن مثيل لعبقرية اللغة العربية وأخيلتها . وانظر إلى وصفه لحياة البادية وسير القوافل ، ( وهذا غريب جدّاً ، إذ ليس في هذه القصيدة ذكر للقوافل! ) كيف رفعه ، مع التزام المطابقة والصدق ، إلى علياءَ من فكر متراكب وخيال ثَرِيٌّ ، كأن السذاجة ( السذاجة مرة أخرى ! ) بَذْرة فجُّر منها جوته كل طاقاتها الكامة ، ، وغفر الله لكاتب هذا وقارئه ! ... كلام مرسل على عواهنه ، ( أى بغير زمام ولا خطام ) ، فيه من التعسف قدر لا يستهان به . هذا أمر مخيف جدّاً ، وصعبٌ أن يصدُق على ترجمة جوته لهذه القصيدة حاصة ، وهو لم يفعل شيئاً مما حُمِّلَ وزْرَهُ . وهذا الرجل العظيم المتواضع لم يدَّع لنفسه شيئاً من هذا ، فما بالنا ندَّعيه له نحن ،ورتة هذه القصيدة!! وقد أسلمني هذا كله إلى أسِّي يجعلني شديدَ الضجر لمشقة هذا النمط الصعب من التعسف والمبالغة ، شديد الارتباع لهذا النمط المخيف من التردّي في عبودية الأسماء المتوهجة في سماء غير سماتي ! وناهِيك بهما من داءِ عَياءٍ لا شفاء له إذا اسْتَشْرَى ، ولا دواء له إلا كبح الجماح ،

ومعالجة أمرنا كله بالعقل البرىء من الهوى ، والنظر السليم من التردد والحضوع .

\* \* \*

بعد ذلك كله لا أجد يحيى قد أخطأ الجادّة ، بل استقام على الطريق ، ودعانا إلى أن نقرأ تُراثنا لنفهمه ونهتز له ، كما اهتز له الألمانى العظيم جوته . فأثار في خاتمة مقاله مسائل ، منها : اختلال ترتيب هذه القصيدة ، وما اقترحه جوته من ترتيب جديد ، ثم ما بناه بعضهم على ذلك من افتقار القصيدة العربية إلى الوحدة . ثم يسأل يحيى فيقول : « كيف إذا صح أنها فُتاتٌ ، أمدّت جوته بخيط استطاع بفضله أن يسلك عليه أبياتها في ترتيب منطقى ؟ أفتكون قصيدة تأبّط شرّاً وصلتنا مختلة الترتيب ؟ هل في القصائد الأخرى التي بين أيدينا ، لو أحسن المرء قراءتها وفهمها ، دلائل على جناية الرواية عليها ؟ كيف نظفر ، والقصائد مبعثرة أجزاؤها في مراجع عديدة ، بنصها الأصلى ؟ ما هو المنهج العلمي الواجب اتباعه في هذاالبحث ؟ وستبقي هذه الأسئلة تنتظر الجواب عنها » .

وهذه الأسئلة هي التي حملتني على الكتابة ، استجابةً لهوى صديق قديم لا تطاوعني نفسي على ردِّه فارغاً . وبعض هذه الأسئلة يتعلق بهذه القصيدة المنسوبة إلى تأبط شرّاً خاصَّةً ، وبعضها يتعلق بالشعر القديم وروايته عامَّةً . والإِجابة عن أمر الشعر القديم وروايته عامَّةً ، تحتاج إلى تفصيل لا تتسع له مثل هذه المقالة ، فهذا موضوع متشعب لا يحيط به إلا كتابٌ مفردٌ . ولكن لابد من كلمة تقال ، قبل الولوج في مداخل البحث عن قصيدة تأبط شرّاً ، تتضمن بعض الجوانب عما سأل عنه البحث عن قصيدة تأبط شراً ، تتضمن بعض الجوانب عما سأل عنه

يحيى ، وتضع للنظر في دلك حدوداً واضحة .

فالشعر الحاهليّ المَحْضُ له مشكلة قائمة برأسها ، يَشْرَكُه في بعضها الشعر في صدر الإِسلام . وكلاهما يعتمد اعنماداً يكاد يكون تامّاً على الرواية المتسلسلة في بوادى الجاهلية وحواضرها ، ثم في بوادي الإِسلام وحواضره ، إلى أن يصل إلى عهد رواية العلماء ، وتقييد ما يروونه كتابة في بعض الأحيان ، أو إملاءً على أصحابهم وتلاميدهم أحياناً أخرى . وهذه الفترة واقعة ما بين سنة ، ١٥ قبل الهجرة تقريباً ، إلى نحو سة ثمانين بعد الهجرة ، على وجه التقريب أيضاً . وهذه فترة طويلة جداً ، مئتان وثلاثون سنة أو تزيد ، تُعَرَّض الرواية المتنقلة عن طريق السماع والحفظ ، لعيوب لا يمكن اتقاؤها .

\* \* \*

وينبغى أن يكون واضحاً لنا معنى « الرواية » ، فى الجاهلية وصدر الإسلام . فهى لم تكن صناعة معروفة محدودة ، لها رجال معروفون مميزون يتقلّدُون اسمها ، ويقصدهم القاصدون طلباً لما عندهم من محفوظ الشعر والأخبار ، بل كان أمر « رواية » الشعر والأخبار موكولاً كلّه إلى فطرة الناس فى التلقّى ، والتذوّق ، والحرص على مآثر الأهل والعشيرة ، وحب التغنّى فى حال الوحدة ، والوَلُوع بالإنشاد فى سَمَر الليل ، والتباهى فى المواسم والمحافل ، إلى كثير مما يحمل الناس فى كل زمان ومكان ، على تحفّظ الشعر والأخبار ، وعلى إنشاد ما يحفظون ، والتحدّث بما يدّرون .

وجزيرة العرب أرض مُتراحِبة مترامية ، من حدود الشام شمالاً إلى

أقصى اليمن جنوباً ، ومن أرض العراق شرقاً ، إلى الحجاز وتهامة غرباً وهى مساكن قبائل العرب وأحيائهم ، وفيها بواديهم التى يتنقلون فيها من مكان إلى مكان ، ويلتقون ويفترقون ، وفيها أيضاً حواضرهم وقراهم التى يقصدها أهل البادية للتجارة أو للحج ، وفيها أيضاً أسواقهم التى كانت تقوم طول السنة ، فيحضرها من قَرُب منها من العرب ومن بَعُد . وكان ما يحفظونه من الشعر يتنقل معهم حيث ساروا ، فيأخذ بعضٌ عن بعضٍ ما أنشد ، ويحدّث بعضُهم بعضاً بما سمع أو حفظ .

فكان شعر كل شاعر فى قبيلة من القبائل أو تحي من الأحياء ، نَهْباً موزَّعاً بين أهليه وعشيرته ، بين مكثر ومقِلٌ ، وحافظ متقن ، وحافظ متحيِّر لا يستقصى ، وبين راو منتبع لشاعره ، وراو يأخذ بعضاً ويخطىء بعضاً ، لقلة استقرارهم فى ديارهم على حال واحدة من ملازمة بعضهم لبعض . ثم يعرض فى خلال ذلك ما يعرض للناس من موت يذهب معه ما حفظ المتقن والمتخيِّر ، ومن نسيان يذهب ببعض ويبقى بعضاً . وعلى هذا مضى أمر الرواية فى بادية الجاهلية وحاضرتها ، دهراً طويلاً ، بلا كتاب مكتوب فى كل حَيِّ وفى كل قبيلة .

فلما جاء عصر الرواة العلماء ، الذين انبعثوا من الحواضر إلى البوادى ، وكان ذلك فى أواخر القرن الأول من الإسلام ، وجعلوا همّهم تتبّع الشعر والشعراء فى قبيلة بعد قبيلة ، وحيّ بعد حيّ ، لَقُوا فى رحلتهم رواة مختلفين من أهل البادية ، فسمعوا فحفظوا ، أو قيدوا ما سمعوه ، فربما سمع الرجل منهم القصيدة من رجل أو رجلين أو ثلاثة من رواة البادية ، بين مكثر منهم ومقِلٌ ، وحافظٍ متقن وحافظٍ غير متقن ، فتختلف عليه القصيدة فى تمامها أو نقصانِها ، وتختلف بعض ألفاظها ، ويختلف أيضاً ترتيب أبياتها . وربما وقعت له أبيات من قصيدة ، يرويها

عن راو من البادية ، قد ذهب أوَّلها وضاع آخرها ، ولم يجد يومئذ من يُتِمُّها له ، ولكن يتفق لآخر من العلماء الرواة ، أن يلقى راوياً من البادية قد حفظ من هذه القصيدة ما ذهب وضاع عند غيره . وربما اتفق أيضاً لأحد العلماء الرواة أن يروى عن البادية شعراً لم يسمعه أحدٌ غيره من العلماء الرواة الذين خرجوا في طلب الشعر ، فينفرد هو بروايته .

والذى لا مِرْية فيه أيضاً أن هذا الشعر الذى خرجوا فى طلبه تعرض، له عوارضُ لابدٌ من تقديرها على وجه الإجمال. فقرب عهد الشاعر أو بُغده من زمان العلماء الرواة ، له أثر فى الرواية = وطول القصيدة أو قصرها ، له أثر آخر = وشهرة الشاعر فى قبيلته وغير قبيلته لها أثر = وذيوع بعض قصائد الشاعر دون بعض له أثر آخر = ورواية شاعر من البادية لشاعر آخر من قومه أو من أخواله أو أعمامه ، غير رواية المتذوّق منهم والمتخيّر = واختلاف حال المنشد من رواة البادية ، بين الإقبال والإعراض ، وفى وقت دون وقت ، له أثر أيضاً فيما يتلقّاه عنه الرواة من العلماء . هذا إلى كثير مما يمكن تقديره فى شأن رواة البادية ، وفى شأن من يتلقّى عنهم من العلماء الرواة . وفى كتب الأدب ودواوين الشعر دلائل كثيرة تدلّ على صدق ما حاولتُ تلخيصَه والإبانة عنه .

والرواة العلماء أنفسهم ، عرضت لهم عوارضُ أخرى فيما سمعوه فحفظوه أو قيدوه ، من نسيان لبعض ما حفظوا = ومن لُحُوق الضياع أو التلف ببعض ما قيدوه و كتبوه = ومن اختلاف أحوالهم عند إملاء مارووا على تلاميذهم وأصحابهم = ومن تباعد الأيام أو تدانيها من وقت روايتهم إلى وقت إملائهم أو إنشادهم = ومن اختصار في حال ، وإفاضة في حال أخرى ، ومما يعرض للناس من الضِّنِّ بما يعرفون أحياناً ، والبَدْلِ أحياناً

أخرى . وعلى قياس ذلك عرض لتلاميذ هؤلاء الرواة عوارضُ عند الاستملاء من شيوخهم ، أو عند تقييد ما سمعوه منهم أو حفظوه .

فلما جاء زمن انتشار صناعة الورق وتوافره في الحواضر، (وذلك فيما بين أواخر القرن الأول من الهجرة، إلى أواخر القرن الثالث، وهو نحو مثتى سنة أيضاً)، جاء أيضاً عصر تقييد الرواية كتابة وتأليفاً. ويومئذ كان قد اجتمع للمتأخرين من طبقة العلماء الرواة قَدْرٌ وافرٌ جداً من الشعر الذي انحدر إليهم محفوظاً أو مكتوباً مروياً عن القدماء من العلماء الرواة، من بَصْرين وكوفيين وبغداديين وحجازيين، بإسناد متصل، مع ما فيه من اختلاف في روايتهم عمن رووا عنه، ومع اختلاف تلاميذهم وأصحابهم أيضاً في الذي رووه عنهم. وقد لقيت الدواة العلماء القدماء، وفي تمحيص ما وقع لهم حفظاً وإنشاداً، أو كتابة الرواة العلماء القدماء، وفي تمحيص ما وقع لهم حفظاً وإنشاداً، أو كتابة وتقييداً، لتفوق ذلك كله بين البصرة والكوفة والحجاز وبغداد، ولكثرة ما وقع لهم من المكتوب والمحفوظ، ولاختلاف ذلك كله اختلافاً عظيماً، ولكنهم لم يَمَلُّوا حتى أدركوا غايتهم في استقرار أمرٍ رواية شعر الجاهلية وصدر الإسلام.

\* \* \*

وصفة هذه الرواية التي استقرّت ، ينبغي أن تكون واضحة كلَّ الوضوح ، حتى لا نقع في الحيرة عند البحث عن المنهج العلمي الذي ينبغي اتباعه في أمر الشعر القديم كله . فالقصيدة الواحدة مثلا ، قد رواها عدد مختلف من العلماء الرواة القدماء ، عن رواة مختلفين من رواة البادية ، في أماكن مختلفة من بلاد العرب ، وفي أحوال يختلف بعضها

عن بعض . فإذا قدَّرنا العوارض التي دكرناها آنفاً ، لم نجد مناصاً من أن يلحق هذه القصيدة ضَرْبٌ أو ضروبٌ من الاختلاف : فيختلف عددُ أبياتها زيادة ونقصاً ، وتختلف رواية بعض ألفاظها دقةً وتساهلاً ، ويختلف ترتيب أبياتها تقديماً وتأخيراً ، وتختلف نسبتها أحياناً ، فتنسب إلى شاعرين أو ثلاثة أو أكثر من ذلك ، من قبيلة واحدة أو من قبائل مختلفة . بل ربما دخلت في بعض روايتها أبياتٌ لشاعر آخر على وزنها وقافيتها ، من قبيلته أو غير قبيلته ، على قدر ما يتميَّز به كل راو من الدقة والضبط ، أو الغفلة والنسيان . هذا إلى ضروب أخرى من الاختلاف يطول ذكرها وبيانها .

والعلماء الرواة المتأخرون ، الذين جمعوا دواوين الشعراء ، ودواوين أشعار القبائل ، لم يقصّروا في بيان مواضع الاختلاف التي ذكرناها ، كُلُّ على قدر مبلغه من العلم ، وعلى قدر ما تيسّر له من الرحلة والرواية ، أو توافر الكتب المدوّنة ، كما نرى ذلك فيما وصل إلينا مطبوعاً من الدواوين التي صنعها أبو سعيد السّكريّ ( ٢١٢- ٢٧٥ه) ، أو ثعلب ( ٢١٠- ٢٩١ه) ، أو ابن السّكيت ( ٢١٨- ٢٤٤ه) ، أو الطّوسي ( وهو من أقران ابن السكيت ) ، أو الأحول ( وهو من أقران هولاء أيضاً ) ، إلى عدد كثير جدّاً قد صنع دواوين جماعة كبيرة من شعراء الجاهلية وصدر الإسلام ، لا يزال بعضها مخطوطاً لم ينشر ، وبعضها لم يصل إلينا على الوجه الذي ألّفه عليه صاحبه ، وبعضها نجد ذكره في مثل فهرست ابن النديم ( توفي فيما بعد سنة ٣٨٥هـ ) ، وهو عدد ضخم جدًّا ، لا نكاد نعرف عنه شيئاً إلى يومنا هذا .

وضياع هذه الأصول المتقنة التي أعانت على استقرار رواية شعر

الجاهلية وصدر الإسلام ، لم يكن وحده هو البلاء الذى أصاب رواية هذا الشعر ، وأَلحق العيب بمعرفتنا له ، بل حاق به بلاءان آخران : بلات قديم ، وبلاء مُحْدَث . فابتُليت أصوله القديمة التي صنعها هؤلاء الرواة العلماء بجهلة من النساخ القدماء ، أحدثوا بجهلهم خَلَلاً شديداً في دواوين الشعر ، فأسقطوا إسناد الرواية ، وأسقطوا أيضاً اختلاف الرواية المبيَّن في الأصول القديمة ، وأسقطوا نسبة كل رواية إلى صاحبها ، وأسقط بعضهم تعليق العلماء القدماء وجرَّد الشعر منها . وكثير من الدواوين التي وصلتنا ، هي مما دخله تصرّف هؤلاء النساخ . فهذا بعض البلاء القديم .

أما البلاء الحديث ، فجاء مع عهد المطابع ونشر الكتب مطبوعة ، فقد تولى نشرها من لا يحسن من هذا شيئاً ولا يبالى به ، فاختلط الأمر اختلاطاً شديداً ، ودخل عليها فسادٌ جديدٌ كان حقَّه أن يُستَصلح . ولولا بعض ما تولاه المستشرقون من طبع بعضها طبعاً مُقارباً ، لوَفْرة ما عندهم من الأصول التي فقدناها ، لازداد الأمر فساداً . فلزامٌ علينا أن نعيد بناءَ ما تهدّم ، ونتحرّى غاية التحرّى جَمْعَ هذه الدواوين المفرّقة في أنحاء العالم ، ثم نشر ما تيسر من ذلك نشراً دقيقاً ، يرد رواية الشعر القديمة إلى قريب من أصلها الذي كانت عليه ، بغير اختصاراً و تبديل أو خلط . وقد قام بعض أفاضل زماننا بنشر بضعة دواوين ، تعدّ خطوة إلى هدف كبير يحتاج إلى جهود متواصلة حتى نبلغه .

فإذا تَمَّ هذا ، أو بعضه ، كان من الممكن القريب أن نزيل الإِبهام عن كثير من مواطن الإِبهام ، وأن نلم ما تَشعَّت من رواية الشعر وما تفرق من دواوينه ، وأن نضع الموازينَ القشطَ التي تعصمنا من الزلل في الحكم على بناء الشعر الجاهلي ، بأنه مفتقر إلى ما يسمونه « وحدة

القصيدة ٤ ا وأكثر من يَلْهَجُ بمثل هذه المقالة في شعر الجاهلية ، ممن ليس لهم بَصَرٌ بالشعر ، ولا معرفة لهم بدواوين شعر الجاهلية ، ولم يمارسوا قطَّ عناءَ البحث عما تفرق في كتب العربية من هذا الشعر . ومع ذلك ، فليس الأمر في هذا الشعر كله على الصفة التي ذكرناها . فالشعر الذي يبن أيدينا اليوم ، مطبوعاً كان أو مخطوطاً ، فيه عددٌ لا يستهان به من القصائد التامة البناء ، أو القصائد الطوال التي فُقد بعضها ، ولكن بقي منها ما يدلُّ على جزء كبير من بنائها ، ولا يستطيع ناظرٌ خبيرٌ أن يخطىء فيها صحة البناء الشعرى وكمالَ النبض الحيِّ على مرِّ هذه القرون الطوال .

وعلة تَفَشَّى هذه المقالة الخبيئة في اتهام الشعر الجاهلي عامة بالتفكك والاختلال ، هي علة العصر الذي صار أبناؤه يتلمَّسُون المُعَابة لأسلافهم وآبائهم ، في خبر مطروح ، أو كلمة شاردة ، أو ظاهرة محدودة ، فيبنون عليها تعميماً في الحكم ، يتيح لأحدهم أن يشفى ما في النفس من حبّ القَدْح ، والتردِّي في طلب المذمَّة ، أو أن يتقلَّد شِعار التجديد أو الإغراب ، طلباً للذكر وحبًا للصِّيت .

وكثير من القصائد التي وقفتُ عليها مختلةً البناء في رواية من روايات العلماء القدماء الثقات ، أمكنني بالتقصّي والتفتيش ، أن أجمع لها روايات أخرى مختلفة في المخطوط والمطبوع من الكتب والدواوين ، فصحّح بعضُ هذه النصوص بعضاً ، حتى وجدتها قد استقامت على نهيج واضح ينفى عنها افتقارها إلى صحة البناء ، أو إلى ما يسمُونه « الوحدة » . ولكن للتقصّي والتفتيش شروط يغفلها كثير من الدارسين ، فيما وقعت عليه من الدراسات . فإذا كان الاستقراء والتتبع شرطاً لازماً لافيكاك منه ، فإنه لا يغنى شيئاً إذا اعتمد على مجرّد إثبات فروق

الاختلاف ، بل لا بد من التحرّى والتثبت في سبيل تعليل هذه الفروق تعليلاً يعتمد على المراجعة الطويلة لمعانى الشعر ، ولمقاصد الشعراء ، ولاختلافهم في ذلك واتفاقهم ، مع الحرص على كشف أسباب الاختلاف والاتفاق ، ومع الدقة التامة والأناة عند النظر في اختلاف ترتيب أبيات القصيدة ، وفي تباين رواية ألفاظها . فإن النظرة العَجْلَى ربا أدّت إلى تتابع الخطأ ، وإلى فساد كبير ، ربما أتيح لى أن أكشف عن بعضه في عمل بعض الدارسين عمن زعم أنه يعيد ترتيب قصيدة ظنها مختلة . ومن أهم الشروط التي يُسرع الدارس إلى إغفالها ، فرحاً بكثرة ما جمع وحشد ، هو الترتيب التاريخي للكتب التي استخرج منها هذه الروايات ، ثم غفلته بعد عن الترتيب التاريخي لما يتيسر له من نُستخ كل كتاب ، ثم ترك التفطن لما يمكن أن يكون دخل على أصول هذه الكتب في نُسخها المختلفة من زيادة أو نقص أو اختلاف . ثم أضرُّ شيء أن يتعجُل فلا يُثنِل كل كتاب منها منزلته الصحيحة ، بالتحرّى في أمر مؤلِّفيها ودرجتهم من الإتقان والتجويد ، ثم درجتهم من الثقة بما نقلوا من رواية الشعر .

هذا قدر مختصرٌ جدّاً ، لا يَفِى بكل ما ينبغى أن يقال فى رواية الشعر الجاهلى ، جعلته جواباً لما سأل عنه يحيى حقى فى آخر فاتحة المجلة ، واتخذته مقدمة للقصيدة التى ترجمها جوته ، والتى نسبت إلى تأبط شرّاً . ولعلى أستطيع أن أوضح بما أكتب ، كيف يكون المنهج العلمى الواجبُ اتّباعه فى شأن الشعر الجاهلى ،والذى سأل عنه الأستاذ يحيى حقى . ولو خُيرتُ لاخترتُ غير هذه القصيدة لتطبيق المنهج ، لما سوف تراه من المشقّة التى يتعرّض لها دارسها .

وهذه القصيدة المنسوبة لتأبط شرّاً ، ليست بأمثل القصائد المفردة التى تعين على بيان قدر كاف مما أشرت إليه آنفاً ، ولكنها حَسْبُنا فى الدلالة على الطريق والمنهج . وكل ما تلقاه من العَنَت فى تتبُع ما سوف أَسْرُده ، فمحمول وِزْرُه ، إن شاء الله ، على يحيى حقى ، لأنه هو الذى حملنى على ركوب هذا المركب الوَعْم !

وأول مشكلة معقدة تعرض ، هي مشكلة نسبتها إلى صاحبه الذي هو صاحبها . والاستهانة بأمر نسبة الشعر إلى صاحبه مُضِرٌ ، لأنه يُدخل الخلط والفساد في تمييز شاعر من شاعر ، وفي الكشف عن خصائص بِنْية كل شاعر في شعره . ولتحقيق النسبة خطر عظيم في أمر الشعراء المقلّين ، وفي أمر الشعراء أصحاب المفردات من القصائد ، لأن عبيد الشعر لهم مناهج غير مناهج الذين لم يقولوا الشعر إلا في مواقف بعينها ، أثارتهم فانطلقوا يتغنّون به ، وغير مناهج المقلّين أصحاب المقصائد ذواتِ العدد . وهذا شيء أرجو أن أكشف عنه في غير هذا الموضع .

ونقل النصوص التى وقفت عليها فى نسبة هذه القصيدة ، يطول جدّاً ، فاختصرته اختصاراً غير مُخِلِّ ، ورتبته ترتيباً يعين على توضيح مشكلة نسبته إلى من ينبغى أن تنسب إليه . وفضّلتُ أن أقدَّم بين يَدَىْ ذلك ، بذكر العلماء الذين نسبوها ، أو نسبوا بيتاً منها أو أبياتاً فى كتبهم ، على ترتيب تاريخ مولدهم ووفاتهم ، ليرجع إليه القارىء عند ذكرهم ، دون أن أشير إلى ذلك فى كل موضع ، وليُعرفَ المتقدم منهم والمتأخر من قريب وبأيسر النظر ، وهم هؤلاء :

ابن هشام ( ۲۱۸ - ۲۱۸ هـ)

```
الجاحظ ( ١٥٠- ٢٥٥هـ)
أبو تمَّام ( ١٨٨- ٢٣١هـ أو قبلها)
ابن قُتيّبة ( ٢١٣- ٢٧٦هـ)
ابن تُريَّلد ( ٢٠٠- ٣٢١هـ)
ابن عَبْدِ رَبُّه الأندلسيّ ( ٢٤٦- ٣٣٧هـ)
أبو الفرج الأصفهاني ( ٢٨٤- ٣٥٦هـ)
الخالديَّان ، أخوان ، توفي أحدهما ( سنة ٣٨٠هـ ) والآخر ( سنة ١٩٠هـ)
الجوهريّ ( ٢٠٠- ٣٩٣هـ)
المرزوقيّ ( ٢٠٠- ٣٩٣هـ)
أبو عُبَيْدِ البكريّ الأندلسيّ ( ٢٠٠- ٢٨١هـ)
التبريزيّ ( ٢١١- ٢٥٠هـ)
البنريزيّ ( ٢١١- ٢٥٠هـ)
البغادديّ ( ٣٩١- ٢١٦هـ)
```

وهذه صفة نصوصها ، مرتبة على نسبتها إلى من نسبها إليه هؤلاء العلماء جعلتها تيسيراً خمسةً أقسام .

(1)

١ - مَنْ جرّد نسبتها إلى تأبّط شرّاً : أبو تمام ، وتبعه الجوهري .
 ٢ - من ردّد في نسبتها إلى « تأبّط شرّاً » ، على وجه الإبهام :

الجاحظ فقال : « قال تأبُّطَ سَرًا ، إن كان قالها » ( الحيوان ٣: ٨) .

وقال مرة أخرى: (الحيوان ١: ١٨٢)

« وقال تأبط شرّاً ، [ أو أبو مُحْرز خَلَفُ بن حَيَّان الأحمر ] » .

وما بين القوسين المعكوفين زيادة من إحدى النسخ . أما المطبوعة الأولى ، وهي أيضاً مطبوعة عن عِدَّة نسخ ، فكان فيها : « وقال ابن أخت تأبّط شرّاً » ، فهذا يرجِّح عندى أن هذه الزيادة التي وضعها الناشر بين القوسين ، ( وأحسن فيما فعل ) ، زيادة أقحمها ناسخ . وأيضاً ، فإني رأيت الجاحظ في كتبه حين يذكر « خلفاً الأحمر » لا يزيد على أن يقول « خلف » ، أو « خلف الأحمر » ، ولم يرد في « كتاب الحيوان » كلّه إلّا على أحد هذين الوجهين ، وكذلك في كتابه الكبير أيضاً ، « البيان والتبيين » ، إلا في موضعين : أحدهما حين حدَّث عن أيضاً ، « البيان والتبيين » ، إلا في موضعين : أحدهما حين حدَّث عن غيره ، فقال : « قال أبو العاصى : أنشدني أبو مُحْرِز ، خَلَفُ بن عيره ، فقال : « قال أبو العاصى : أنشدني أبو مُحْرِز ، خَلَفُ بن فيان ، وهو خلف الأحمر ، مولى الأشْعَرِين » ( البيان ١ : ١ ١ ١ ) = فذكرهم جميعاً بأسمائهم وأسماء آبائهم و كُنَاهم أحياناً ، فجاء به على فلنَسق ، قال : « وخَلَف بن حيّان الأحمر الأشعري » ( البيان ١ : ٣٦١) .

فَمَجِيءُ ذَكرِ « خلف » على غير الوجه الذي تعوَّد الجاحظُ أن يذكره به في كتبه ، يرجِّح أيضاً أن هذه الزيادة بين القوسين ، من ناسخ أقحمها . ومن أجل ذلك ، أختى أن يكون الجاحظ في قوله : « إن

كان قالها »، إنما تردَّد بين نسبتها إلى « نأبَّط شرًّا »، وبين نسبتها إلى « ابن أخت تأبط شرًّا »، كما كان في المطبوعة الأولى . ولذلك يسيء جدّاً من ينقلُ هذا النصَّ عن هذا الموضع من « كتاب الحيوان » ويحذف الأقواس التي أحسن الناشر إد وضعها ، ثم يبني على ذلك أن الجاحظ تردَّد في نسبتها إلى « تأبط شرًّا » أو إلى « خلف .

٣ - من ردَّد في نسبتها إلى « تأبط سَرًّا » أو إلى غيره ، مصرِّحاً باسمه : ابنُ دريد . قال مرة : « قال الشَّنْفَرَى ، أو تأبَّط شَرًّا » ( الجمهرة ١: ٦٩) ، وقال مرة أخرى : « وأنشدُوا بيت العَدْوَانيِّ سرًّا، وقال قوم : إنه لتأبط شرّاً » ، ( الجمهرة ٢: ١٦٧) .

= والآخر: البكرى الأندلسيّ في كتابه اللآلي، (ص: ٩١٩) فقال: « اختُلِفَ في هذا الشعر فقيل: إنه لابن أخت تأبَّط شرًا، خُفَاف بن نَضْلَة = وفيل: إنه للشَّنْفَرَى = وقيل: إنه لخلفِ الأحمر = وقد نُسِب إلى تأبط شرّاً ».

**(Y)** 

غ – من نسبها إلى « ابن أخت تأبط شرًا » ، بلا بيانِ عن اسمه : الجاحظ ، في إحدى نسخ الحيوان ( كما سلف رقم :  $\Upsilon$ ) = وابن عبد ربه الأندلسيّ في العقد (  $\Upsilon$ :  $\Upsilon$ ) = والبكريّ الأندلسيّ في معجم ما استعجم (  $\sigma$  :  $\Upsilon$ 2 $\Upsilon$ 2 $\Upsilon$ 2 $\Upsilon$ 3 = والتبريزيّ في شرح الحماسة .

من نسبها إلى « ابن أخت تأبط شرًا » ، وزعم أنه « الهَجّالُ ابن امرىء القيس الباهلي » ، وهو أقدم العلماء جميعاً : ابن هشام في

« کتاب التيجان » (ص: ٢٤٦) .

٦ - من نسبها إلى « ابن أخت تأبّط شرّاً » ، وزعم أنه « خُفَاف
 ابن نَضْلة » : البكرى الأندلسي ( كما سلف رقم : ٣) .

 $\gamma$  من نسبها إلى « ابن أخت تأبط شرّاً » . وزعم أنه « الشنفرى » : ابن دُريد ، فيما نقله عنه صاحب لسان العرب مادة ( خلل ) = وابن برّى في حاشيته على صحاح الجوهرى ، فيما نقله عنه صاحب لسان العرب ( سلع ) = والبغدادى في الحزانة (  $\gamma$ :  $\gamma$ ) .

۸ - من جَرَّد نسبتها إلى « الشَّنْفَرَى » : أبو الفرج الأصفهانيّ فى
 الأغانى ( ۲: ۸٦) ، ولم يذكرها فى ترجمته .

٩ - من ردَّد في نسبتها إلى « الشنفرى » أو إلى غيره : ابن دريد
 في الجمهرة (٣: ٢٧٢) ، قال : « وأنشد للشنفرى ، إن كان قاله ،
 وقيل : إنها لخلف الأحمر » = والبكريّ (كما سلف رقم : ٣) .

(1)

۱۰ - من نسبها إلى « العَدُوانِيّ » : ابن دريد ( كما سلف رقم : ۳) .

(0)

١١ - من نسبها إلى « خلف الأحمر » وزعم أنه نحلها « ابن أخت تأبط شرّاً »: أقدمهم، ابن قُتَيْبة في الشعر والسعراء

( : ٧٦٥) ، (١) = وابن عبد ربّه فى العقد ( ٥: ٣٠٧) ، وكأنه إنما نقل ما نقله عن ابن قتيبة ، وجاء به على وجه التمريض فقال : « ويقال » = والقِفْطَى فى إنباه الرواة ( ١: ٣٤٨، ٣٤٩) ، فى خبر سأشير إليه فيما بعد = والمرزوقي ، والتبريزي فى شرحيهما على الحماسة ، إذ صححا نسبتها إلى « خلف » .

۱۲ - من ردَّد في نسبتها إلى « خلف الأحمر »: ابن دريد ( كما سلف رقم : ۱۱) = ( كما سلف رقم : ۱۱) = والبكريّ ( كما سلف رقم : ۳) .

华 称 华

وهذه النصوص المختلفة التي حاولت اختصارها وترتيبها ، من أصعب ضَوْبٍ وجدتُه من ضروب الاختلاف في نسبة شعر إلى صاحبه . وتخليصُ نسبتها إلى واحدٍ منهم أمرٌ شاقٌ ، قد اختلف فيه المُخدَثون ، وسلك بعضهم إلى ترجيح رأيه مسلكاً لا يستقيم كلَّ الاستقامة . ولا يشوغ لى أن أمضى في سبيل ترجيح نسبة هذه القصيدة إلا بعد أن أبرى ويشوغ لى أن أمضى في سبيل ترجيح نسبة هذه القصيدة إلا بعد أن أبرى في نشتى ، فإنّى اجتهدت ما استطعت في جمعها ، ولكنى لا أقطع بأنَّ الذي وصلت إليه هو الغاية ، وعسى أن تَجدُّ غداً نصوص أخرى ، تزيدنى ثقةً بما رجّحته ، أو تردّني إلى حقّ أخطأتُه .

存 贷 幹

وفي نصّ القصيدة ثلاث دِلالات عظيمة الخَطَر والنفع في تحديد

<sup>(</sup>١) سيأتي في أول المقالة التالية ، ما وقعت فيه من الحطأ هنا ، فإن أقدمهم \$ دعهل ابن على الحزاعي ٤ ، كما سترى فيما بعد .

الاختلاف الذي وقع في نسبتها:

الدُّلالة الأولى : أن البيت الثالث والبيت الرابع والعشرين وهما قوله .

وَوَرَاءَ الثَّأْرِ مِنِّي آئِنُ أُخْتِ مَصِعٌ ، عُقْدَتُهُ مَا تُحَلُّ

ثم قوله :

فَآسْقِنِيهَا ، يَاسَوادَ بْنَ عَمْرِهِ ، إِنَّ جِسْمِي ، بَعْدَ خَالِي ، لَخَلُّ ، لَخُلُّ يَدُونِ فَآسْقِنِيهَا ، يَاسَوادَ بْنَ عَمْرِهِ ، إِنَّ جِسْمِي ، بَعْدَ خَالِي ، لَخُلُّ يَدُونِ يَدُونِ دِلالةِ قاطعة على أَنها لشاعرِ يرثي خاله أخا أمَّه ، الذي طلب ثأره فأدركه .

والدّلالة الثانية : أن الأبيات الثلاثة ( ١٨ - ٢٠) ، والتي يقول في أولها :

**فَلَئِنْ** فَلَتْ هُذَيْلٌ شَبَاهُ ، لَبِمَا كَانَ هُذَيْلاً يَفُلُّ

تدلّ أوضح الدّلالة على أن خاله المقتول ، كان شديد النّكاية في هذيل ، وعلى أن هذيلاً قتلته .

والدّلالة الثالثة : أن البيت الحادى والعشرين ، وهو قوله : (١) صَلِيَتْ مِنّى هُذَيْلٌ بِخِرْقِ ، لَا يَملُّ الشَّرَّ حَتَّى يَمَلُّوا يدلّ على أن هذا الشاعر قد أوقع بهذيل ، ونال ثأرَهُ منهم . ثم نجد في القصيدة بيتاً ، وهو البيت الرابع والعشرون الذي

<sup>(</sup>١) الظر القصيدة بتمامها في أول الكتاب.

سَلَف ، والذى فيه ذِكْرُ « سَوَاد بن عمرو » ، فلو قد أتيح لنا أن نعرف من يكون « سَوَادُ بنُ عمرو » وما نسبُه ، لكان هذا البيتُ وحدَه أحسنَ دليلِ يهدى إلى معرفة صاحب هذا الشعر ، أو يعين على ترجيح رأي على رأي ، ولكن حسبنا الآن هذه الدِّلالات الثلاث .(١)

推 恭 称

ولهذه القصيدة نسبتان : أولاهما تجعلها جاهلية خالصة ، يدلُ على ذلك ما تضمّنته النصوص التي أثبتها ( من رقم : ١٠ - ١٠) = والأخرى تجعلها إسلامية خالصة ، صنعها خلفٌ الأحمر ، ثم نسبها إلى جاهلي ( رقم : ١١، ١٢) .

وأقدم من نسبها إلى جاهلى ، هو أقدم هؤلاء العلماء جميعاً ، وهو ابن هشام فى كتاب التيجان ( رقم : ٥) ، نسبها إلى إلا الهجّال بن امرىء القيس الباهليّ ، ابن أخت تأبط شرّاً » ، فى خبر طويل جدّاً ( التيجان : ٢٤٣ - ٢٥١) ، فيه خلطٌ كثير واضحٌ ، وليس فى كتب الثقات ما يؤيّده .

و « كتاب التيجان » فيه آفات عظيمة ، وأخباره لا يطمئل إليها أحد من أهل العلم . والشعر الذي فيه ، خليط فاسد جداً ، وإن كان بعضه صحيح النسبة إلى أصحابه ، وبعضه لا تصح نسبته . وابن هشام نفشه كان قليل العلم بالشعر ، حتى لو صحّت نسبة « كتاب التيجان » هذا المطبوع إليه . ونعم ، كان « تأبّط شرّاً » من « بنى فَهْم بن عمرو

<sup>(</sup>١) سيأتى فى المقالة الخامسة ألى أرجح أن ٥ سواد بن عمرو،، هو ٥ سواد بن عمرو بن جابر بن سفيان، وأنه ابن أخى تأبط شرا، وابن خال هذا الشاعر، والظر فهرس الأعلام.

ابن قيس عَيْلان بن مُضَر » ، و « باهلة » التى نُسِبَ إليها « الهجّال بن المرىء القيس » هم « بنو مالك بن أعْصُر بن سعد بن قيس عيلان بن مضر » ، ولكنى أستبعد أن يكون « الهجّال » هو « ابن أخت تأبّط شرّاً » ، لأن ديار باهلة كانت عند مجىء الإسلام باليمامة في شرقي شرقي نجد ، وديار بنى فَهْم [ رَهْط تأبّط شرّاً ] كانت بالحجاز غربي نجد . ويا بُعْدَ ما بينهما !

ولم أجد في شيء من مراجعي ذكراً لأحدٍ يقال له « الهجال بن امريء القيس الباهليّ » . وقد زعم « كتاب التيجان » أن « الهجال » كان رئيساً شاعراً فارساً ، وأظنه لو كان بهذه المنزلة ، وكان معروفاً مذكوراً ، لما خفى أمره كلّ هذا الخفاء . ومن « باهلةً » قوم هذا « الهجال » ، كان أعظمُ رواة العرب « الأصمعي ،عبد الملك بن قُريْبِ الباهليّ » ، فكان حقيقاً بأن يذكره أو يذكر له خبراً أو شعراً . فهذا كله قاديّ في النسبة التي جاء بها مؤلف « كتاب التيجان » ، وخالف الناس ، وانفرد بها وحدَه ، فيما أعلم .

排除者

وأمّا من نسبها إلى « تأبّط شرّاً » الجاهلى ، فهم بين مجرّد ومتردّد . وأقدم من جرّد نسبتها إليه وانفرد بذلك ، وتابعه من تابعه ، هو أبو تمام فى « كتاب الجماسة » ( رقم : ١) . وكانَ همّ أبى تمام فى الجماسة المخماسة المخماسة المخماسة ، ولم يكن من همّه تحقيقُ النسبة . وقد ألف « كتاب الجماسة » فى مرّجِعه من تحرّاسان إلى العراق ، فقطعه الثلخ وهو بهمَذَان ، عند أبى الوفاء بن سَلَمة ، فأحضر له آبن سَلَمة خزانة كتبه ، فألف منها خمسة كتب ، منها « كتاب

الحماسة »، فعسى أن يكون وقع له هذا الشعر في كتاب ، فيه مثل ما قال معاصرة الجاحظ ( رقم : ٢) : « وقال تأبّط شرّاً ، إن كان قالها » ، فلم يحفل بذلك عند إثبات هذه القصيدة فيما تخيّره ، فقال : « وقال تأبّط شرّاً » وقَطع ما بعده . يؤيّد هذا استقراءُ ما جاء في سائر « كتاب الحماسة » ، وما جاء في « كتاب الوحشيات » له أيضاً ، من قلة الاحتفال بتحقيق النسبة . (١) فهذا وجة من النّظر .

وأمّا أقدم من تردّد في نسبتها إلى « تأبّط شرّاً » ، فالجاحظ . ولكنه جاء بتردّده مُبْهَماً ، لم يعيّن شاعراً بنسبها إليه ، ولم يبيّن لنا علّة تردّده ( رقم : ٢) . وقد استظهرت آنفاً في تعليقي على ما جاء في كتاب الحيوان ، (٢) أن تردّده يُوشِكُ أن يكون كان في نسبتها إلى « تأبّط شرّاً » أو إلى « ابن أخت تأبّط شرّاً » . ووجه التردّد عندى ، لو كنت مكانه ، أن أظنّ أن لو كان الشعر لتأبّط شرّاً ، وكان المقتولُ خالَهُ ، لردّد ذلك في بعض شعره حزناً عليه ، ولجعله عِلّة لكثرة غاراته المعروفة على هذيل ، ولوقع إلينا ذَرْوٌ من خبر في أيام هذيل وأخبارها وأشعارها ، يُذْكَرُ فيه خالُ تأبّط شرّاً ، لأنه كان كثير التّكاية فيهم ، كما دلّت عليه القصيدة = ولِمَا غُرِف من شدّة نكاية تأبّط شرّاً نفسه في هذيل ، ثم كان ما كان من قتلهم إيّاه فيما بعد . فهذا وجة ، ووجة آخر هو أني أجد نسبتها إلى تأبّط شرّاً ، أمراً صعباً ، لأن نَسْجَها يخالِفُ كلّ المخالفة ما وصل الينا من شعره . وهذا أمرٌ دقيق لا سبيل إلى الإبانة عنه في هذا الموضع .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) سيأتي في أول المقالة التالية ، بعض الحديث عن صنيع أبي تمام في «كتاب الوحشيات » .

<sup>(</sup>٢) انظر ما سلف ص: ٤٧، ٤٨.

وأمّا من نسبها إلى « الشّنْفَرى » الجاهليّ ، متردّداً أو غير متردّد، فأقدمهم جميعاً ابن دُريْد ( رقم : ٣، ٩) ، ثم أبو الفرج الأصفهانيّ ( رقم : ٨) ، ثم البكريّ ( رقم : ٣، ٩) فلو صبّح ما ذكره صاحب ديوانه المخطوط ، من أن أمّ الشّنْفَرى « كانت سَبِيّة في هُذَيْل بعدُ » ، وذلك في مقدمة لاميته المشهورة باسم « لاميّة العرب » ، فإن هذا السّبى الذي لحقها ، خليق أن يحمل خال الشنْفَرى ، أخا أمّه ، على الغارة على هُذَيْل والنّكاية فيها ، حتى إذا ما قتلته ، جاء ابنُ أخته الشّنْفَرى فأوقع بهذيل وبلغ منها ، والشنفرى يومئذ شاعرٌ معروفٌ مشهورٌ . فهذا وجدٌ، ولكننا لا نجد له ما يَعْضُده في أخبار هذيل وأشعارها، ولا في الذي وصل إلينا من شعر الشنفرى وأخباره. هذا مع ما أجِدُه أيضاً من بُعْد بيانِ وصل إلينا من شعر الشنفرى وأخباره. هذا مع ما أجِدُه أيضاً من بُعْد بيانِ هذه القصيدة، عن بيان الشنفرى في قصائده التي انتهت إلينا، على قِلّتها.

وأمّا من نسبها إلى « الشّنْفَرى » ، وجعله « ابن أخت تأبّط شرّاً » ( رقم : ٧) ، فهذا باطلٌ من وجوه ، أشدّها : أن صحيح شعر تأبّط شرّاً ، دالٌّ على أن الشّنْفَرى مات قبله ، وأبو الفرج في الأغاني ( ٢١: في كتاب الوحشيات ( رقم : ٢٠٨) ، وأبو الفرج في الأغاني ( ٢١: ٩٨) ، ونشرها الأستاذ عبد العزيز الميمنى في مقدمة ديوان الشّنْفرى في ٧٧ بيتاً . هذا على أننا لم نجد في كتاب آخر قطٌ : أن الشنفرى كان « ابن أخت تأبّط شرّاً » . وأوّل ما وجدناه من ذلك ، إنما هو عند ابن بَرّي ، وهو متأخر جدّاً ، في القرن السادس الهجري ، ولم ينقله عن أحد ، ولم ينسبه إلى سابق ، ثم تابعه عليه صاحب الخزانة في القرن الحادي عشر . وكأنه خلط بين الأقوال ، إذ رأى الشعر منسوباً إلى « ابن أخت تأبّط شرّاً يرثيه » أيضاً ، ورأى الشنفرى » ، ومنسوباً إلى « ابن أخت تأبّط شرّاً يرثيه » أيضاً ، ورأى في القصيدة قوله : « إنّ جِشمِي بعد خالي لَخَلٌ » ، فقال : « يعني

بخاله: تأبّط شرّاً ، فتبت أنه لابن أخته الشنفرى » ، وفَعَلَ ابن برّىّ ذلك ردّاً على الجوهرى ( كما سلف رقم: ١) ، حين نسب الشعرَ إلى تأبّط شرّاً .

أمَّا ما جاء في ( رقم : ٧) أيضاً من نسبة مثل هذا الخلط إلى ابن دريد ، في لسان العرب مادة ( خلل ) ، فهو تصرُّف مَعيب من صاحب لسان العرب ، لأنه نقل نصَّ ابن دريد في الجمهرة ( ١: ٦٩) ، وهو : « وروى البيت المنسوب إلى الشنفرى أو تأبَّط شرًا » ، فكتب مكانه : « . . . ابن أخت تأبط شرّاً » ، فهذا شيء لا يُغتَدُّ به .

\* \* \*

لم يبق بعد ذلك إلا نسبتها إلى مجهول هو: « ابن أخت تأبط شرّاً ، يرثى خاله تأبّط شرّاً الفَهْمِىّ ، وكانت هذيل قتلته » . وأقدم من قاله هو ابن عَبْد رَبّه الأندلسي ( رقم : ٤) = أو نسبتها إلى مُسَمَّى ، وهو « ابن أخت تأبّط شرّاً ، نحفاف بن نَصْلَة ، يرثى خاله ، وكانت هذيل قتلته ، وانفرد بهذه التسمية ، البكرىّ ( رقم : ٣، ٢) ، وكلاهما يطابق ما تضمنته القصيدة ، في دِلالتها على أنها لشاعر يرثى خالاً له ، كان شديد النّكاية في هُذَيْل ، ثم قتلته هذيل . وتأبّط شرّاً كان ذلك الرجل ، وكان ذلك مصيرة . ويؤيّدهما أيضاً تردُّد ذكر « تأبّط شرّاً » في أيام الهذَليّين وأشعارهم وأخبارهم . وكلاهما أيضاً ، يطابق قولَ أقدم من زعم أن القصيدة لخلفِ الأحمر ، وأنه نَحلَها « ابن يطابق قولَ أقدم من زعم أن القصيدة لخلفِ الأحمر ، وأنه نَحلَها « ابن أخت تأبط شرّاً » ، وهو ابن قتيبة ، تلميذ الجاحظ ( رقم : ١١) . (١)

<sup>(</sup>١) انظر التعليق السالف ص : ٥١، رقم: ١.

هذا على أنَّى لم أجد من ذكر ﴿ خُفَاف بن نَصْلة ﴾ فيما بين يديٌّ مِن الكتب ، ولكن البكريّ الذي قال ذلك ، على تأخُّرِ زمانه ، كان جيِّد التَّحَرِّي شديدَ الاستقصاء .

\* \* \*

ثم يبقى أيضاً قول ابن دريد: « وأنشدوا بيت العَدُوانيّ ، وقال قومٌ : إنه لتأبَّط شرّاً » ( رقم : ٣، ٣) . فهذا « العَدُوانيّ » منسوب إلى « عَدُوَان » ، و « تأبَّط شرّاً » من « فَهْم » ، و « فَهْمٌ » و « عَدُوان » أخوان ، وديارهما واحدة ، فلا يبعد أن يكون هذا « العَدُوانيُّ » المجهولُ الاسم ، هو « ابنَ أخت تأبَّط شرّاً » ، ولا يبعد أبيضاً أن يكون « العَدُوانيُّ » هو « نحفاف بن نَضْلة » الذي ذكره البكريّ ( رقم : ٣ ، ٢ ) .

وأنا أميل أشد الميل إلى نسبة هذه القصيدة إلى « ابن أخت تأبّط شرّاً » ، شمّى أم لم يُسَمَّ ، وكلَّ الدلائل التي ذكرتها ترجِّح ذلك عندى ، فهي إذن قصيدة جاهليَّة خالصة . وسيأتي بَعْدُ ما أضيفه إلى هذا ، عند الكلام على القصيدة نفسها .

\* \* \*

وأمًّا نسبتها إلى خَلَفِ الأحمر ، وأنه نَحلَهَا « ابن أخت تأبُّط شرّاً » ، فأقدم من نعلمه قال ذلك ، وانفرد به ، وتابعه عليه من تابعه نقلاً عنه ، فهو ابن قتيبة ( رقم : ١١، ١٢) . (١) وانفرادُه بذلك يوجب

<sup>(</sup>١) انظر التعليق السابق ص : ٥٧، رقم : ١٠

الحذر ، فإنى أجد شيخه الجاحظ كان أولى بذلك ، وأحقَّ بأن يُصَرِّح به لأنه قريبٌ ، رأى خلفاً وسمع منه ، وروى عنه ، واستشهد في كتبه بأبيات كثيرة له ، وكان أعلم به من ابن قتيبة ، وهو أشدُّ منه تحريّا وضبطاً . ومثل ذلك يقال في أبي تمام معاصر الجاحظ . ثم إني رأيت ابن قتيبة نفسه قد استدل بالبيتين الأخيرين من القصيدة في كتابه « معاني الشعر الكبير » (ص: ٢٦، ٢٦، ٢٦) ، ولم ينسبهما إلى أحد ، ولو كان مستقرّاً عنده أنهما لخلف ، لصرّح بذلك ، لأنه استشهد في كتابه هذا أيضاً بأبياتٍ من شعر خلف . ولا أدرى لم قال هذه في كتابه هذا أيضاً بأبياتٍ من شعر خلف . ولا أدرى لم قال هذه المقالة ؟ (١) ولكني أظنه قالها اجتهاداً ، لم يسمعها من أحد ، إذ وجد شيخه الجاحظ يقول متردّداً : « وقال تأبّط شرّاً ، إن كان قالها » ، ولم يجد للقصيدة رواية إلا عند خلف نفسه ، فأسرع إلى هذه المقالة اجتهاداً . وسهّل له ذلك أن خلفاً كان شاعراً مُجِيداً ، ولكن شعره الذي عرفناه لا يكاد يبلغ هذه المرتبة من البيان والدقة والجمال .

ولا يَغُونَّكَ ما قال القائلون في خلف ، من أنه كان يقول الشعر ويَنْحَلُه المتقدِّمين ، وأنه كان أقدر الناس على قافيةِ ، (٢) فإن خلفاً كان صدوقاً ، أثنى عليه جماعة من العلماء ، ولم يَتَّهِمُوه ، وحَسْبُك ما قاله الأصمعى ، وما قاله ابن سَلَّام في « طبقات فحول الشعراء » ، وهو ناقد بصيرٌ يتحرَّى الصدق ، ويتنخَّلُ الأشعار ، قال : « اجتمع أصحابنا على أن خلفاً كان أَفْرَسَ الناس ببيت شعر ، وأصدقَهُمْ لساناً ، كنَّا لا نُبالى إذا أخذنا عنه خبراً ، أو أنشذنا شعراً ، أن لا نسمعه من صاحبه » . فانفرادُ أخذنا عنه خبراً ، أو أنشذنا شعراً ، أن لا نسمعه من صاحبه » . فانفرادُ

<sup>(</sup>۱) راجع المقالة التالية ، ففيها بعض التعليل لذلك ، وأنه إنما تابع «دعبل بن على الحزاعي »

 <sup>(</sup>٢) سيأتى رد هذه المقالة بأوفى من هذا فى المقالة التالية، ثم فى المقالة السابعة.

خلف برواية هذه القصيدة ، وهو بهذه المنزلة من الصدق ، لا يضر . وكثير من أقران خلف في الرواية ، قد انفرد برواية شعر كتير ، ومع ذلك لم يكن انفرادهم قادحاً في روايتهم . وهذا باب واسع ، والقول في صدق خلف ، أجاد في تخليصه أحد أصحابنا ، وهو الدكتور ناصر الدين الأسد ، في كتابه « مصادر الشعر الجاهلي » .

\* \* \*

أمًّا القِفْطِيُّ ، وما أدراك ما القِفْطِيُّ !! فإنه ترجم لخلف في كتابه « إنباه الرواة » ( ١: ٣٤٨) فقال : « كان يبلغ من حِذْقِه واقتداره على الشعر ، أن يُشَبَّه شعره بشعر القدماء ، حتى يُشَبَّه بذلك على جِلَّة الرواة ، ولا يفرّقون بينه وبين الشعر القديم ( يا سلام !! ) . من ذلك قصيدته التي نَحلَها « ابنَ أخت تأبيَّط شرّاً » التي أوّلها : « إن بالشعب الذي دون سلع » ، جازت على جميع الرواة ، فما فُطِنَ لها إلا بعد دهر طويل بقوله :

خَبَرٌ مًّا ، نَابَنَا ، مُصْمَئِلٌ ! جَلَّ حَتَّى دَقٌّ فِيهِ الأَجَلُّ !

فقال بعضهم: « جل حتى دق فيه الأجل » ، من كلام المولَّدِين ، فحينئذٍ أقرَّ بها خلفٌ » ، ( ويا سلام !! مرة أخرى ) .

هذا كلام ملفَّق من كلامين : من كلام ابن قتيبة ، ومن كلام أبى عبد الله النَّمَرِيِّ ، فإنه قال في تعليقه على الحماسة : « مما يدل على أنها لخلف الأحمر قولُه فيها : جل حتى دقَّ فيه الأجل ، فإن الأعرابيُّ لا يكاد يتغلغل إلى مثل هذا » . فردٌ عليه أبو محمد الأعرابيُّ فقال : « هذا موضع المثل : لَيْسَ هذا بِعُشِّكِ فادْرُجِي ! ليس هذا كما ذكره ، بل

الأعرابيُّ يتغلغل إلى أدقَّ من هذا لفظاً ومعنىً ، وليس من هذه الجهة عُرِف أن الشَّر مصنوع ، لكن من الوجه الذى ذكره لنا أبو النَّدَى قال : مما يدلّ أن هذا السّعر مولَّد ، أنه ذكر فيه سَلْعاً ، وهو بالمدينة ، وأين تأبَّط شرّاً من سَلْع ؟ وإنما قُتِل فى بلاد هُذَيْل ، ورُمِى به فى عارٍ يقال له : رَخْمانَ » .

واعتراض أبى النَّدَى ساقطٌ ، لأن « سَلْعاً » اسمٌ لمواضع مختلفة فى جزيرة العرب ، تجدها فى مظانِّها ومراجعها ، ومنها « سَلْعٌ » الذى فى ديار هُذَيْل ، وذكره البُرَيق الهذليّ : فى شعر له ( أشعار الهذليين : كى حيث قال :

يَحُطُّ العُصْمَ مِنْ أَكْنَافِ شِعْرِ وَلَمْ يَتْرُكُ بِذِى سَلْعِ حِمَارَا قَالُ السَّكُرِيُ : « سَلْعٌ ، بالتشكين : جبل » .

والقِفْطِيُّ ، كما ترى ، أخفى اسمَ أبى عبد الله النَّمْرِيِّ ، وهو من علماء القرن الرابع للهجرة ، وأخذ ما ظنَّ أنه فَطِنَ له مما يدلّ على أن الشعر مولد ، فجابة به خَلفاً الذى مات فى سنة ( ١٨٠) من الهجرة وجعله يقرُّ بأن القصيدة له !! وهذا القِفْطِيُّ ، على كثرة حشده فى جرابه ، صاحب ( تُحفِ ) ، فهو الذى أتحفنى بالخبر الذى أضحكنى طويلاً وأضحك الناس معى ، وهو الخبر الباطل عن راهب دير الفاروس ، الذى زعم القِفْطِيُّ أن أبا العلاء المعرِّى نزل بديره : « فسمع منه كلاماً من أوائل أقوال الفلاسفة ، حصل له به شكوك » !! فصفَّق لها الحاوى فخرجت من الجراب هكذا : « إن أبا العلاء أخذ عنه اليونانيات ، فما علوم الأوائل هذه التي كامت تقرأ في الأديرة تحت حكم الروم ، إلا آداب علوم الأوائل هذه التي كامت تقرأ في الأديرة تحت حكم الروم ، إلا آداب اليونان وفلسفتهم في لغتها الأصلية » !! ولكن مالنا ولهذا ؟ فقد فرغنا

من القفطى وذيوله في أباطيلنا وأسمارنا القديمة .(١).

فاجتهادُ ابن قتيبة ، وتلفيقُ القِفْطِيِّ ، لا يعتدُّ بهما ، فالقصيدة إذن هي عندي جاهليةٌ مَحْضَةٌ لا مطعن فيها ، وتفصيلُ القول فيها ، وفيما سأل عنه يحيى ، وفيما ظَنَّه بعضُ الناس من اختلال ترتيبها ، سيأتي بَيانُه وافياً ، إن شاء الله .

\* \* 4

<sup>(</sup>١) راجع كتابنا ﴿ أَبَاطِيلِ وأَسمارِ ﴾ الطبعة الثانية ١٩٧٢، ص ٣٤ وما بعدها .

## 4

## مَمَطُّصَعِبُ ، وَمَطُّ مُحِيفًى

أَنَا أَعْمَى ، فَكَيْفَ أَهْدِى إِلَى الْمَنْجِ ، وَالنَّامُسُ كُلُهُمْ عَمْنَيَانَ ؟ وَالنَّامُسُ كُلُهُمْ عَمْنَيَانَ ؟ وَالعَصَا لِلضَّرِيرِ خَيْرُمِنَ الِهِتَ إِلَا فِيهِ الْفَجُورُ وَالعِضَيَانَ ! وَالعَصَا لِلضَّرِيرِ خَيْرُمِنَ الهِتَ إِلَيْهِ المَعْرِي وَالعَصَالَ المَعْرِي الْعَلَاء المَعْرِي

## « رُبُّ عَجَلَةٍ تُهَبُ رَيْثاً » ، و

قَدْ يُدْرِكُ الْمُتَأَنِّي بَعْضَ حَاجَتِهِ وقدْ يكُون مع المُسْتَعْجِلِ الرُّلَلُ

ولكن كيف لا تَدِبّ العجلة أو النسيان ، في قلب امرىء ظلَّ يحتسى من دَنّ الآلام والمخاوف ، يوماً بعد يوم ، وشهراً بعد شهر ، وسنة بعد سنة ، حتى إذا قيل له : حَسْبُك ! خرج من جَدَثِ الأحياء يترنَّح ، كالذى قال فيه القائل :

## رَمَيْتُ بأُمِّ الخَلِّ حَبَّةَ قَلْبِه فَلَمْ يَنْتَعِشْ منها ثَلَاثَ لَيَالِ

و « أم الخل » ، هى الخمر أم الخبائث ، لأنه منها يتولد ! وهكذا كان ، وكان أيضاً ، لكى يبقى للنقص فى كلّ عمل موضع ، وللأناة فى كل نفس لسان داع لا يسكت . فقد قضى ربك أن يخطىء بَصَرى ، لما أصابه من الكلالة ، كلمة كتبتها فى هامش كتاب الحماسة ، بحرف دقيق بين مراجع هذه القصيدة المشكلة . وقد كنت أجدنى ، وأنا أكتب المقالة السالفة ، كالذى يفتقد شيئاً يجد مَسَّ حَيْرته عليه فى قلبه ، ولكنه لا يستطيع أن يعرف سِرَّ الحيرة ! حتى إذا ما فرغت منها ، وأسلمتها إلى المطبعة ، عاودتنى الحيرة ملحّة أشد إلحاح ، فقمت كالمذعور أتعقب اسبابها ، حتى وجدتُ هذه الكلمة التى عَمِى عنها بصرى ، مطروحة تتلالاً بين رُكام الأرقام والكلمات ، لتغيظنى وتأخذ بأكظامى [ أى بمخارج النفس ] . كلمة مطروحة تفعل بى كل هذا ! تَعِسَت العَجَلة !

وغفلتى توجب المعذرة ، ولكنها توجب أيضاً أن أعود مرةً أخرى إلى ما ظننت أنّى قد فرغت منه فى شأن نسبة هذه القصيدة ، وفى ترتيب العلماء الذين نسبوها فى كتبهم ،(١) فينبغى أن يكون هذا ترتيبهم :

ابن هشام ( ... ـ ۲۱۸هـ ) دِعْبِلُ بن علیٌ الحُزَّاعی الشاعر ( ۱٤۸ – ۲۶۲هـ ) الجاحظ ( ۱۵۰ – ۲۵۰هـ ) أبو تمام ( ۱۸۸ – ۲۳۱هـ )

أما النصُّ الذي غفلتُ عنه ، فهو ما نقله ابن المعتز ( ٢٤٧- ٢٤٧ ) في ترجمة ( ص : ١٤٧) في ترجمة « خلف الأحمر » قال :

« قال دِعْبِلٌ : قال لى خلفٌ الأحمر = وقد تَجَارِينًا فى شعر تأبَّط شرّاً ، وذكرنا قوله : « إن بالشعب الذى دون سلع » = : أنا والله قلتها ، ولم يقلها تأبَّط شرّاً » .

وابن المعتز ، فيما أرجح ، إنما نقل هذا عن « كتاب الشعراء » لدعبل ، وهو كتاب مفقود لم نقف عليه ، ولا على ذكره إلا في كتب قلائل . وهذا النص يقتضى أن يكون أوَّلَ من نسبها إلى « خلف الأحمر » ، هو دعبل ، لا ابن قتيبة ، كما قلت من قبل . (٢)

ودِعْبِل ، والجاحظ ، وأبو تمام ، ثلاثتُهم متعاصرون ، وثلاثتُهم ذكر القصيدة ونسبها في كتابه إلى من نسبها إليه .

<sup>(</sup>١) المقالة الأولى فيما سلف ص: ٤٧.

<sup>(</sup>٢) انظر ما سلف ص : ٥٠، ٥٨.

أمًّا الجاحظ فإنه ألَّف « كتاب الحيوان » ، أو بدأ في تأليفه في حدود سنة ٢٣٠ من الهجرة ، وهو في نحو الثمانين من عمره ، كما تدل عليه نصوص كتابه .

وأمَّا أبو تمام فإنه ألف « كتاب الحماسة » في نحو سنة ٢٢٠ من الهجرة ، حين رجع من خُراسان من عند عبد الله بن طاهر ، فقطعه الثلج بهَمَدَان ، فنزل على أبي الوفاء بن سَلَمة ، فأحضر له خزائن كتبه ، فألَّف منها كُتُب اختياراته الخمسة ، ومنها « الحماسة » و « الوحشيات » .

أمَّا دعبل ، فإنه ألَّف كتابه في الشعراء قبل ذلك بدهر ، لأني وجدت أبا تمام في كتاب « الوحشيات ، الذي ألفه من كتب خزائن آل سَلَمة سنة ٢٢٠، يقول في مقدمة القطعة رقم : ٩١ « وقال عامر بن علقمة ، قالها لأبي طالب ، وقالوا إنها للعباس بن عبد المطلب ، قالها لأخيه أبي طالب ، ورواها دِعبل للعباس بن عبد المطلب » .

وقال في موضع آخر من هذا الكتاب نفسه ، في مقدمة القطعة رقم : ٣٩٧: « أيّوب بن سَعَف النهشليّ . وقال دِعْبل : أيّوب بن سَعَف النهشليّ . وقال دِعْبل : أيّوب بن سَعَفة النخعيُّ » . ولا نعلم لدعبل كتاباً غير (كتاب الشعراء) ، فيوشك أن يكون من المقطوع به أن أبا تمام ، نقل هذا من كتاب دِعْبل ، وأنه كان في خزائن آل سَلّمة سنة ، ٢٧ه ، حيث ألّف « الحماسة » و « الوحشيات » : فيكون دعبل قد ألف كتابه في الشعراء قبل هذا بدهر طويل ، لا يكاد يتجاوز سنة ، ٢١ من الهجرة ، ودِعْبل يومعد في نحو الستين من عمره .

وإذا كان ذلك ، فبعيدٌ جدّاً أن لا يكون الجاحظُ قد وقف على كتاب دعبل سنة ٢٣٠ من الهجرة ، حين ألّف « كتاب الحيوان » وقد

مضى على تأليفه أكثر من عشرين سنة ، والجاحظُ هو الجاحظُ في التتبع والرواية والتقصّي .

وإذن ، فمن الصعب أن نصدًّق أن الجاحظَ يرى فى كتاب دعبل أن خلفاً قال له : « أنا والله قلتُها ، ولم يقلها تأبّط شرّاً » ، بهذا القطع ، وبهذا الإقرار الصريح من خلف ، وبالقسم بربّ العالمين ، ثم يتردد فى نسبتها إلى « خلف » ، دون « تأبّط شرّاً » أو « ابن أخت تأبّط شرّاً » ، كما أسلفنا بيانه . والجاحظ يعلم أن دعبلاً رأى خلفاً وأخذ عنه ، ولكنه لم يَلْقَهُ إلا فترة قصيرة جدّاً ، [ لا ندرى متى كان ذلك ولكن هذه الفترة القصيرة محصورة فى سنة من السنوات الواقعة بين سنة ولكن هذه السنة ] . وإذا كان الجاحظ نفشه قد روى شعراً كثيراً لخلف فى هذه السنة ] . وإذا كان الجاحظ نفشه قد روى شعراً كثيراً لخلف فى كتبه واستشهد به ، كان الجاحظ والإقرار واليمين ، من خلف نفسه ، بأن هذا الشعر شعره ، لم يقله القطع والإقرار واليمين ، من خلف نفسه ، بأن هذا الشعر شعره ، لم يقله تأبّط شرّاً قط ؟ إذن ، فلأمرٍ ما أسقط الجاحظ ما قرأه فى كتاب الشعراء للعبل ، ولم يُبالِ به .

وأيضاً ، من الصعب جداً أن نصدق أن أبا تمام يحرص في لا كتاب الوحشيات » ، على أن ينقل عن كتاب دعبل ما خالف فيه غيره ، من نِسْبَةِ أبياتٍ إلى شاعر [ الوحشيات رقم : ٩١ ، كما سلف ] ، وما خالف فيه غيره في اسم الشاعر نفسه [ الوحشيات رقم : ٣٩٢ ، كما سلف ] ، ثم يفارقه هذا الحرص في « كتاب الحماسة » [ وقد ألف الكتابين معًا في مدة إقامته عند آل سلمة ] ، فلا يبالي أن ينقل عن دعبل ما خالف فيه غيره مخالفةً تحدد نسبة شعر إلى أحد رجلين : وألهما جاهلي هو تأبط شراً ، والآخر إسلامي توفي سنة ، ١٨ من

الهجرة ، وهو خلف ! هذا عجب ! وأعجب منه أن يكون أبو تمام قد اختار في « الوحشيات » ( رقم : ٣٩٣) شعراً لخلف ، فما كان يمنعه أن يختار هذا الشعر الذي نسبته إلى « تأبّط شرّاً » ، فينسبه إلى صاحبه « خلف الأحمر » ، وعِنده في كتاب دعبل ، القطع والإقرار واليمين من خلف بأن هذا الشعر شعره ، لم يقله « تأبط شرّاً » قط ؟ هذا أعجب العجب ! وإذن فلأمر ما ، أيضاً أسقط أبو تمام ما قرأه في « كتاب الشعراء » لدعبل ، ولم يبال به .

\* \* \*

وقبلَ كل شيء ، فههنا ما ينبغي أن نقوله في شأنِ دغيلٍ نفسِه ، قبل أن نبحث عن الذي دعا الجاحظ وأبا تمام إلى إسقاط ما رواه عن خلف ، لأن الأمر هنا يتعلق بالرواية ، وَبحْثُ حال الراوي مقدَّمٌ على التفتيش عن عِلَل روايته .

يقول أبو الفرج الأصفهاني في أول ترجمة دعبل من كتاب الأغاني ( ١٨: ٢٩): «شاعر متقدّم مطبوع ، هجّاءٌ خبيثُ اللسان ، لم يَسْلَم عليه أحدٌ من الخلفاء ، ولا من وزرائهم ، ولا أولادهم ، ولا ذو نباهة ، أحسن إليه أولم يُحْسِنُ ، ولم يُقْلِتُ منه كبيرُ أَحَدٍ » . وهذه صفات فظيعة جدًّا ، تحققها أخبار دعبل وشعرُه الباقي بين أيدينا . ولو وجد أبو الفرج منها مناصاً مَا كتبها ، لأنهما جميعاً من الشيعة .

ومع قبح هذه الصفات ، فإنها لا توجب ، على وجه القطع ، طعناً مُشقِطاً لرواية ما يروى من الأعبار عن معاصر له ، وإن كانت توجب الحذر .

أمًّا ما يوجب ترجيحَ إسقاط روايته ، أو تقصِّيَ العلة والفسادِ في

هذه الرواية ، فهو شيء آخر غيرُ هذا ، وذلك كالذي رواه الصَّوليّ في كتابه « أخبار أبي تمام » ( ص : ٦١) قال :

« حدثنى محمد بنُ موسى قال : سمعت على بن الْجَهِمِ ذكر دعبلاً ، فكفَّره ولعنه وطعن على أشياء من شعره وقال : كان يكدب على أبي تمام ، ويضعُ عليه الأخبار ، ووالله ما كان إليه ولا مُقارِباً له » .

وروى الصُّوليّ أيضاً في كتابه هذا (ص: ١٩٩) قال:(١)

« حدثنى محمد بن موسى بن حماد قال : كنت عند دِعْبِل بن على ، أنا والعَمْروِى ، سنة خمس وثلاثين [ ومئتين ] بعد قدومه من الشام ، فذكرنا أبا تمام ، فجعل يَقْلَبُه ويزعم أنه يسرق الشعر ، ثم قال لغلامه : يا نَفْنَف ، هات تلك المِخْلاة ا فجاء بِمخْلاة فيها دفاتر ، فجعل يُمِرُها على يده حتى أخرج منها دفتراً ، فقال : اقرأوا هذا ا فنظرنا ، فإذا في الدفتر : « مُكْيفٌ أبو سلمى ، من ولد زُهَيْر بن أبي سلمى ... ثم ذكر شعراً رئى به مُكْيفٌ ذُفَافة العبسى » . [ اختصرت الجبر ] . ثم قال دعبل : « سرق أبو تمام أكثر هذه القصيدة ، فأدخلها في شعره » ، [ يعنى قصيدة أبي تمام التي أولها : « كذا فَلْيجِلُ الخطبُ وليَهْدَ ح الأَمْرُ » ] .

ثم قال الصولى بعد ذلك: « وحدثني محمد بن موسى بهذا الحديث مرّة أخرى ، ثم قال : فحدّثت الحسن بن وهب بذلك ، فقال

<sup>(</sup>١) رواه عن الصولى ، المرزبانى في الموشع: ٣٢٧. ورواه أبو الفرج في الأغاني (١) رواه عن الصولى ، المرزبانى في الموشع: ١٦) من طريق أخرى، عن ابن عمه: أبي عبد الله أحمد بن الحسن بن محمد الأصبهاني، وعن أبى العباس أحمد بن وصيف، جميعا، عن محمد بن موسى بن حماد.

لى : أما قصيدة مُكْنِفِ هذه فأنا أعرفها ، وشعر هذا الرجل عندى ، وقد كان أبو تمام ينشدنيه ، وما فى قصيدته شىء مما فى قصيدة أبى تمام ، ولكن دعبلاً خلط القصيدتين ، إذ كانتا فى وزن واحدٍ ، وكانتا مَرْثِيَتَيْن ، ليكذب على أبى تمام » .

\* \* \*

فالخبر الأوّل ، كما ترى دالٌ على أن دِعْبِلاً كان لا يتحرّج من الكذب ووضع الأخبار على شاعرٍ معاصرٍ له ، أصغَر منه بأربعين سنة ، لا لشيء إلا لأنه حسده على جودة شعره ، وعلى ذيوع صِيتٍ له في الناس لم ينله هو ، مع تقادُم ميلاده وتقدّمه في الشعر . والخبر الثاني دالٌ أيضاً على أنه لا يبالى أن يكذب ، ودالٌ على ما هو أسوأ من ذلك : أن يلفّق قصيدة من شعر مُكْنِف في رثاء ذُفافَة العبسيّ ، ومن شعر أبي تمام في رثاء محمد بن محميد الطوسيّ ، ويكتب ذلك التلفيق في دفتر يُعِدّه لحاجته ، لكي يُدلّس على الناس ، ويتهم أبا تمام بأنه سَرُوق للشعر . وهذا التعمد والإعداد من أقبح فِعْل وأخبيه .

فهذا الرجل الذى لم يسلم عليه « ذو نباهة ، أحسن إليه أو لم يُحْسِن ، ولم يُفْلِتْ منه كبيرُ أحدٍ » ، كما يقول أبو الفرج ، والذى كان لا يتورّع من الكذب ، ووضع الأخبار ، وتلفيق الشعر ، لكى يَقْدَح فى معاصِرٍ له ، أصغَر منه بأربعين سنة ، حسداً وضغينة ، والذى تبلغ به قلة مبالاته ، [ أو صراحته إن شئت ] أن يُعَرِّى نفسه للناس ، فيصفها بأمر فظيع جدّاً ، حيث يقول لأحد أصحابه : « ما كانت لأحد قَطُّ عندى مِنَّةٌ إلا تمنَّيْتُ موتَه ! » ( الأغانى ١٨ : ٣٧) = هذا الرجل ليس

سهلاً أن تُقْبلَ أخباره عن معاصريه ، إلَّا على تخوُّفِ شديد ، وبعد تمحيص بالغ .

وهذه الكلمة التي رواها دعبلٌ عن خلَّفِ ، من إقراره على نفسه بوضع الشعر على ألسنة الشعراء ، ونسبتِه هذا الشعرَ الموضوعَ إليهم هي ، إلى اليوم ، أقدمُ ما عرفنا من الطعن في خلف ، بل أرجِّح أنها هي التي فتحت الباب بعد ذلك للطعن فيه ، وعليها بَنَى من جاء بعده . وذلك لأننا إذا جئنا إلى معاصر آخر لخلف ( المتوفى سنة ١٨٠هـ ) ولدعبل ( ١٤٨ – ٢٤٦هـ ) ، وكان هذا الرجل الآخر أكبر من دعبلِ سِنًّا ، وكان ممَّن أكثر الرواية عن خلف ، وطالت صُحْبته له ، وكُثُر سؤالهُ له عن الشعر والشعراء، وهو محمد بن سَلَّام الجُمَحِيّ ( ١٣٩-٢٣١هـ)، ورأيناه يقول عن خلف: ﴿ كَنَا لَا نَبَالَى إِذَا أَخَذَنَا عَنَّهُ خبراً ، أو أنشدنا شعراً ، أن لا نسمعه من صاحبه ، وهذه غاية في توثيق رواية خلف وصدق لسانه = فقد وجب علينا أن نحيط خبر دعبل بالشك والتردُّد في قبوله . هذا ، إلى فرق آخرَ بين الرجلين : فدعبل شاعر ألُّف كتاباً في الشعراء ، وكان همُّه استجادة الشعر ، ليس من صناعته تحقيقُ رواية الشعر . أمَّا محمد بن سلَّام فهو أحد كبار القَوَّامين على رواية الشعر وتمحيص أخبار الشعراء وأخبار الرواة ، وكانت هذه صناعته ، ومن أجلها ألَّف كتابه ( طبقات فحول الشعراء ) ، وغيره من كتبه . وفرقٌ ثالثٌ : فمحمد بن سلَّام ، وخلف الأحمر ، كلاهما بَصْرِيٌّ ، طالت صحبتهما . وأمًّا دعبل فكُوفيٌّ ، لعله لم يلقَ خلفاً إلا فترة قصيرة ، تقع في إحدى السنوات الواقعة بين سنة ( ١٧٠هـ ) وسنة ( ١٨٠هـ ) ، عند دخول خلف إلى الكوفة ، بعد وفاة شيخه الكوفيّ

حماد الراوية ( ٩٥- ١٥٥ ه تقريباً ) ، هذا على فرق ما بين الرجلين فى العمر ، فى زمن حياة خلف . فأى الرَّجلين أحقُّ بالثقة فى إخباره عن خَلَفِ ؟ هذا بيِّنٌ فيما أظن .

وإذن ، فما الذي حمل دعبلاً الكوفيُّ على أن يدُّعِيَ على خلفٍ البصريّ خبراً فيه طعن على روايته ؟ أهو ما كان من العصبيَّة الغالبة على أهل الكوفة وأهل البصرة ، ومن التنازع بين رجالاتهما على إثبات التفوُّق ، مما دَعَا إلى ما هو مشهور من طعن بعضهم في بعض ، كقول محمد بن سلام البصري ، في حماد راوية أهل الكوفة : « كان أوَّلَ من جمع أشعار العرب وساقَ أحاديثها ، حمادٌ الراويةُ . وكان غير موثوق به ، كان يَنْحَل شعرَ الرجل غيرَه ، وَيَنْحَلُه غير شعره ، ويزيد في الأشعار » ( طبقات فحول الشعراء : ٤٠، ٤١) ؟ هذا جائز = أم هو شيء أخصُّ من ذلك ، هو ما يُرْوَى من قول خلفٍ الأحمر راويةِ البصرة ، في شيخ دعبل وأستاذِه ، وهو حماد راوية الكُوفة ، قال خلف: « كنت آخُذ من حماد الراوية ، الصحيح من أشعار العرب، وأعطيه المنحولَ ، فيقبل ذلك منى ويدخله في أشعارها ، وكان فيه محمَّق ١ ( الأغاني ٦: ٩٢) ، فيكون ذلك من فعل دعبل ، ردّاً على مقالته ومقالة أهل البصرة في أستاذه حمادٍ راوية الكوفة ؟ هذا جائز أيضاً = أم هو شيء أخصُّ من ذلك جدّاً ، كان بين خَلَفٍ راويةِ أهل البصرة ، وكانت فيه حِدَّةُ طَبْع ، وبين هذا الفتى الكوفيِّ الذي لم يتجاوز الخامسة والعشرين من عمره حين لقيه ، على قلة وَرَعه وشدة تبجُّحه ، فأثار خلفاً ، فاحتدُّ عليه خَلَفٌ ، فاضطغن الفتى ضغينةً ، فوجد شفاءَها في خبر يضعه عليه كعادته ، يكون مطعناً في الثقة بما هو مشهور به من الرواية ، ويكون ردّاً على مقالة خلفٍ راويةِ البصرة في حمادٍ راويةٍ الكوفة ، ويكون الخبر هجاءً لخلف مَيّتاً ، إذ لم يتيسّر له هجاؤه حيّاً بالشعر ؟ وهذا أيضاً جائزٌ جدّاً ، وأخشى أن يكون حقّاً ، يطابق ما قدّمنا من صفة دعبل ، الذى لم يسلم عليه ذو نباهة ، أحسن إليه أو لم يُحْسِن ، ولم يُفْلِتْ منه كبيرُ أخدٍ ، وهو خُلُقٌ لا يتخلّف في شعر ، أو في تأليفِ كتاب .

华 华 华

فإذِ آنتهينا من بعض القول في حال دعبيل ، وما يعترض أخبارَه عن معاصريه ، من الشك فيها والتردّد في قَبُولها ، فقد تيسر الجواب عن الأمر الذي دعا الجاحظ وأبا تمّام إلى إسقاط ما قرآه في « كتاب الشعراء » لدعبل .

أمًّا الجاحظ ( ١٥٠- ٢٥٥ه)، فهو لِدَةً دِعْيل ( ١٥٠- ٢٤٦ه)، والأول بصريّ ، والثاني كوفيّ ، وكلاهما رأى خَلفاً وسمع منه قبل وفاته ( سنة ١٨٠هـ)، إلّا أن فَرق ما بينهما : أن الجاحظ منل نشأته رأى خَلفاً زماناً طويلاً ، وصحبه وسمع منه كثيراً ، لأنه بصريّ مثله ، فهو إذن أعلم بما عند خلف ، وأشدٌ تحققاً بالتلقي عنه ، مع ما في طباعه من حُسْن المساءَلة وحبّ التقصيّ . وأما دِعْبلّ الكوفيّ ، فلم يلقه إلا لقاءً قصيراً جدّاً ، فيما أرجّح ، ( فيما بين سنة ١٧٠ وسنة ١٧٠ وسنة يكون عجيباً عند دخول خلفي البصريّ إلى الكوفة ، كما أسلفت . أفلا يكون عجيباً عند الجاحظ إذن ، أن يرى في كتاب شاعر كوفي ، لم يلق خلفاً إلا لقاءً محدوداً ، يزعم فيه أن خلفاً حدّثه في شأن هذه القصيدة فيقول : « أنا والله قلتها ، ولم يقلها تأبّط شرّاً » ، على وجه القطع ،

وبالإِقرار على نفسه بما يقدح فى الثقة بروايته ، وباليمين البيِّنة ! ثم ينظر إلى نفسه ، فيرى أنه صحب خلفاً وطالت صحبته له وتلقِّيه عنه ، فلا يجد عند نفسه ، ولا عند غيره ، أنّه سمع مثل هذا منه !

ثم ما الذى آنسَ خلفاً الشيخَ البصرى الراوية ، من دعبلِ الفتى الكوفى الشاعر ، حتى يُحَمِّلُه مثل هذا الإقرار على نفسه بوضع الشعرِ على السنة الشعراء ونسبته إليهم ، ويضمّنه طعناً على نفسه وعلى روايته وأستاذيّته فيما اختُصَّ به من رواية الأشعار واللغة ؟ وما نأى بخلف ، إن كان لابدً فاعلاً ليبرىء ذمته ، أن يقرَّ بمثل هذا لكبار أصحابه أو تلامذته من البصريين ، وهم كانوا أحقَّ بأن يعلموا ذلك منه ، كأبى عمرو بن العلاء ( ٧٠- ١٥٦ ه تقريباً ) ، أو الأصمعيّ ( ١٢٣ - ٢١٦ه ) ، أو من هو دونهما ، من أصحاب التفتيش عن الشعر ورواته ، كمحمد بن أو من هو دونهما ، من أصحاب التفتيش عن الشعر ورواته ، كمحمد بن الكوفيّ ، كالجاحظ نفسه ؟

وههنا سؤال يعرض ، فيقال : لم سكت الجاحظ عن ذلك ، وقد رآه مكتوباً في كتاب دعبل ؟ وجواب ذلك أن المناسبة هي التي تستخرج الكلام ، والجاحظ في « كتاب الحيوان » ، لا يستقصى خبر تأبّط شرّاً ، ولا ينظر في صحيح شعره ومنحوله ، وإنما هو مستشهد بشعرٍ ، فليس يدعوه شيء إلى ذكر ما قاله دعبل . هذه واحدة .

وأخرى : أنه لو كان قد صحَّ عندهَ خبر دعبل ، وهو إقرارٌ من خلف ، مَا كان وَسِعَه إلا أن يردَّ الشعر إلى صاحبه ، وهو خلف . فقول الجاحظ حين ذكر بيتاً أو أبياتاً من القصيدة ، أنها ( لتأبَّط شرَّاً ، إن كان قالها ) ، كما سلف ، يدلُّ بذاته على أنه قد أسقط كلام دعبل بلا

ارتياب في كذبه ، ويدلُّ أيضاً على أن تردُّده في نسبتها كان إلى « تأبَّط شرّاً » أو « ابن أخت تأبُّط شرّاً » ، كما قلت في الكلمة السالفة ، ولم يكن تردُّداً في نسبتها إلى تأبُّط شرّاً أو إلى خَلفِ ، أو شكّاً في صحتها وأنها منحولة .

وثالثة: أن كلام دعبل نفسه ، يدلّ على أن القصيدة كانت سائرة عند الرواة على أنها من شعر « تأبّط شرّاً » ، يرويها البصريون والكوفيون جميعاً ، لأنه قال : « قال لى خلف ، وقد تجارينا فى شعر تأبط شرّاً ، وذكرنا قوله : إن الشعب الذى دون سلع » ، ومعنى « التّجارِى » ، أنهما كانا يتذاكران شعر تأبّط شرّاً ، حتى بلغا هذه القصيدة ، فقال له خلف ما قال . ومعنى هذا أن دعبلاً ، وهو فَتى حَدَثُ كوفي ، كان يرويها كما كان يرويها خلف ، وهو شيخ قديم بصري . ويرويها الجاحظ أيضاً وهو بصري معاصر لهما ، فلا يبعد أن يكون الجاحظ يرويها عن شيخ آخر غير خلف ، لأنه سمع الشيوخ القدماء من رواة البصرة ، فبان له كذب دعبل على خلف ، مع المشهور من كذبه على أبى تمام ، كما كذب دعبل على خلف ، مع المشهور من كذبه على أبى تمام ، كما شيء ، ثم لعله كره التعرض له اتّقاء للسانه الذى لم يفلت منه كبير أحد من معاصريه ، كما قال أبو الفرج ، والجاحظ أقومُ معرفة بذلك منه ، فهو أحرى باتقائه .

\* \* \*

ومثل ذلك أو شبية به ، يقال عن أبى تمام الشاعر . فهو حين ألَّفَ « كتاب الحماسة » ، لم يكن من همّه ذكر اختلاف الرواة في نسبة

الشعر ، ولا اختلافهم فى ألفاظه ، وإنما كان يتخيَّر جَيِّدَ الكلام ، فهو حين رأى كلام دعبل ، لم يَحْفِل به ، لأنّه ليس من بَابَتِه . ولعله أيضاً قد تبيّن كذبّ دعبل على خلف ، من وقوفه على روايات متعددة للقصيدة ، عن خلف وعن غير خلف ، فى كتب آل سلمة ، فأسقط الخبر وطرحه ، وهو غنيٌ عن بيانه أو ذكره . ولو صبحٌ عنده خبر دعبل ، لما تردَّد فى نسبة القصيدة إلى خلف ، كما قلنا من قبل . وأبو تمام ، على صغر سنّه ، خَبَرَ من هجاء دعبل وكذبه به عليه ما خبر ، فإذا كان يكذب عليه وهو حيَّ بعدُ ، فهو على من مات أكذب .

\* \* \*

هذا ، و « كتاب الشعراء » لدعبل ، من الكتب القديمة التى ضاعت ولم تصلنا ، ولعله ، قبل أن يضيع ، كان قد سقط عند العلماء والمؤلفين ، لأنى لم أجد أحداً من قدماء أصحاب الكتب فى الشعر يحيل عليه أو ينقل منه إلا فى مواضع قليلة جدّاً . وأستثنى محمد بن داود بن الجراح ( ... - ٢٩٦ه) ، فإنه فى « كتاب الوَرَقة » نقل عنه فأكثر النقل ، فى ثلاثين موضعاً ونيّف ، من كتاب صغير جدّاً ، لا يزيد عدد صفحاته على ( ١٢٣) صفحة . أمّا ابن المعتز ( ٧٤٧ - ٢٩٦ه) ، فلم ينقل عنه فى « طبقات الشعراء » ، إلا فى موضعين أو ثلاثة على الأكثر . وأمّا أبو الفرج الأصفهانى ( ٤٨١ - ٢٥٦ه ) ، وكان أحقّهم بالنقل عنه ، فإنه لم يذكره فى كتابه الكبير « الأغانى » ، وإنما روى بالنقل عنه ، فإنه لم يذكره فى كتابه الكبير « الأغانى » ، وأمّا الآمدى ياسناده عن دعبل ، لا عن كتابه ، فى مواضع قليلة . وأمّا الآمدى ( ... ١٣٧١ه ) ، فنقل عنه فى ستة مواضع . وأمّا المرزبانى ( ٢٩٦ - ٣٨٤ه ) ، فليس فى كتابيه :

« الموشح » و « معجم الشعراء » نقلٌ عنه . أمّا ما بعد ذلك ، فلا أظننى رأيت له ذكراً إلى زماننا هذا . وقِدَمُ الكتاب ، وشهرةُ دعبل أظنّهما كانا يكفلان لكتابه البقاء ، ولكن يظهر أنه كان في الكتاب بعضُ آفاتٍ ، كهذه الآفة التي ذكرناها ، حملت الناس على إسقاطه . ولعلك تعلم أن زمان هؤلاء القدماء لم يكن كزماننا ، فإنَّ أمْرَ علمهم كان يقوم على التمحيص ، فإن وجدوا في كتاب أو في صاحبه عِللاً قادحة أسقطوه ، مهما بلغت منزلة صاحبه وشهرته . أمّا زماننا ، فأنت تعلم ، وأنا أعلم ! ! وشرح هذا يقتضينا أن نخوض في الأباطيل والأسمار مرّة أخرى ، وهو مُمِلُ كان ثم انقضَى !

谷 郑 《

وإذن ، فأوّل مَنْ نعلمه قال هذه المقالة في خلف ، هو دعبلٌ الشاعر ، ثم تابعه ابن قتيبة ( ٢١٣- ٢٧٦هـ) . وابن قتيبة رأى دعبلاً وروى عنه [ الشعر والشعراء : ٣٠٤] ، ثم ترجم له في كتابه هذا ، ولكنه كان مائلاً عن أبي تمام الطائي فلم يترجم له ، كما لم يترجم له شيخُه دعبل من قبل في كتاب الشعراء . ثم لم يذكر أبا تمام إلا في ثلاثة مواضع من كتابه : في ترجمة مسلم بن الوليد ، وذكر بديع مسلم في شعره ، ثم قال : « وعليه يعوّل الطائي في ذلك » ( ص : ٨٠٨) ، وقال بعد قليل : « ومن بديعه الذي امتثله الطائي » ( ص : ٨٠٨) ، كأنه يتهمه كما أتهمه دعبل ، بالسرقة . وفي الموضع الثالث ذكر هجاء دعبل فيه . كما اتهمه دعبل ، بالسرقة . وفي الموضع الثالث ذكر هجاء دعبل فيه . أفتظن أن ابن قتيبة كان قد وقف على « كتاب الحماسة » لأبي تمام ، فرأى هذه القصيدة منسوبة إلى تأبّط شرّاً ، فاحتذَى حذوَ شيخه دعبل في نسبتها إلى خلف ، وأنه هو الذي قالها ، « ونَحَلها ابن أخت تأبّط شرّاً » ، وزاد عليه فقال : « وكان خلف يقول الشعر ويَنْحَله المتقدِّمين » ، فيكون عليه فقال : « وكان خلف يقول الشعر ويَنْحَله المتقدِّمين » ، فيكون

السبب الذى حمله على هذه المقالة ، هو ميله عن أبى تمام ، وإيثارُه دعبلاً عليه ؟ لا أدرى ، ولكنه قولٌ يمكن أن يُقال ، يُضمُّ إلى ما قلته فى الكلمة السالفة ، فى أمر نسبة ابن قتيبة هذه القصيدة إلى خلف .(١)

4 4 4

بقی شیء آخر ، أجده لِزاماً علی أن أوضّحه ، لأنی أحبُ أن أجعل كلَّ شیء بیّناً غیر مُبْهَم ، لأن خطر الإبهام شدید ، مفسد للعقل والعلم جمیعاً ، ولأنه آفة هذا الزمان الذی نحن فیه . وقد مرّ بك آنفاً قول ابن سلّام فی حمّاد الراویة ، أنه « كان یَنْحَل الرجلَ شعرَ غیره وینحله غیرَ شعره » ، وقول خلف فیه أیضاً : « كنت آخذ من حمّاد الراویة ، الصحیح من أشعار العرب ، وأعطیه المنحول ، وكان فیه الراویة ، الصحیح من أشعار العرب ، وأعطیه المنحول ، وكان فیه قال هذه القصیدة : « ونَحَلها ابن أخت تأبّط شرّاً ، وكان یقول الشعر وینحله المتقدمین . (۲) والخلط بین معنی « نحل » فی كلام ابن قتیبة ومعناها فی كلام ابن سلّام وخلف ، أدّی إلی لجاجة طال أمَدُها فی شأن الشعر الجاهلی وروایته ، كالذی تراه فی كتابی الدكتور طه حسین : « فی الشعر الجاهلی » ثم « فی الأدب الجاهلی » ، ثم استفاض الخلط .

فابن قتيبة إنما يعنى بقوله ( نحلها ) و ( ينحله المتقدمين ) ، هو أن يقول بعض رواة الشعر ، أو بعض المولّدين ، شعراً ثم ينسبه إلى المتقدمين من السعراء . فهو يستعمل اللفظ على أصل وضعه في اللغة ، بمعنى : أن

<sup>(</sup>١) انظر ما سلف ص : ٥٨، ٥٩.

<sup>(</sup>۱) انظر ما سلف ص: ۷۸.

تضيف قولاً أو تنسبه إلى من لم يقله . وهذا الضرب من السعر ومن نسبنه لا يقال له « منحول » ، إنما يقال له « موضوع » و « مصنوع » .. وأمَّا أن « يَنْحَل الرجل شعرَ غيره ،ويَنْحَله غير شعره » و « المنحول » ، في كلام حلفِ وابن سلَّام ، فإنه أسبه بالاصطلاح ، ويراد به ما يكون عند أحد الرواة من شعر معروف لشاعر متقدِّم بعينه ، فينسبه الراوية إلى شاعر متقدِّم آخر . وهذا خلط في نسبة الشعر ، لا أكثر ، ولا يُبيح لأحد أن يقول في صفة هذا الشعر إنه « موضوع » أو « مصنوع » . وهذا الخلط لا يقدح في صحة الشعر إذا كان جاهليًّا أو إسلاميًّا ، وإنما يقدح في صحَّة نسبته . وبين هذين فرقٌّ عظيمٌ ، فهذه القصيدة مثلاً ، يمكن أن يقال : إنما منحولة على تأبط شرًّا الجاهلي ، بمعنى أنها ليست مما يصحّح الرواة من شعر تأبُّط شرّاً وإنما هي من شعر « ابن أخت تأبط شرّاً » الجاهليّ أيضاً ، فلا يقدح ذلك في جاهليتها ، وإن أشكل على الناقدين وجهُ تمييزها من شعر تأبُّط شرّاً أمَّا إذا قلت إنها « موضوعة » أو « مصنوعة » ، فمعنى ذلك أن أحد الرواة ، وهو مولَّدٌ ، قالها ونسبها إلى تأبط شرًّا . فإذا كانت كذلك فإن وجهَ تمييزها من شعر تأبط شرّاً ممكن قريت .

ومحمد بن سلّام في كتاب طبقات فحول الشعراء (ص: ٠٤)، قد أوضح هذه القضيّة كلّ الإِيضاح ، فقال ، وذكر المنحولَ من الشعر :

« وليس يُشْكِل على أهل العلم زيادهُ الرواةِ ولا ماوضعوا ، ولا ما وضع المولَّدُون . إنما عَضَّلَ بهم أن يقول الرجلُ من أهل البادية من ولد الشعراء، أو الرجل ليس من ولدهم، فيشكل ذلك بعض الإشكال » .(١)

<sup>(</sup>١) «عضل الأمر» أي اشتد وشق عليه واسنغلق، فلا يكاد يهتدي فيه إلى وجه الصواب.

وإذن ، فما وضعه الرواة ، أو معاصروهم ، من شعر قالوه هم ، ثم نسبوه إلى شعراء الحاهلية ، ليس مما يشكل على أهل العلم بالشعر تمييره مهما بلغ من إتقال الراوية فيما صنع من الشعر . وهذه قضية يصحّحها العقل بالتأمّل ، ولا يمكن أن يُؤتَى عالِم بالشعر من هذه الناحية ، إلا إذا كان غير حقيق بعلمه . أفتظنُّ بعد هذا ، أنه ممكن أن يضع خلفٌ شعراً مصنوعاً ، تم ينسبه إلى جاهلي ، وبينهما نحو منتى سنة ، مع شدة اختلاف النشأة ، ومع تبدّل الزمان ، ويسير هذا المصنوع في رواة الكوفة والبصرة القدماء ، ويعرفه الجاحظ وأبو تمام ، وهما من هما ، ويعرفه أيضاً من لا نعلم من أئمة نَقْدِ الشعر في عصر الرواية وشيوخها ، ثم ينبوز عليهم هذا الشعر المصنوع ، كما يظنُّ القِفْطيُّ [ صاحب التحف والنوادر !! ] ثم ماذا ؟ ثم لا يكون فيهم من يميّزُ ذلك ، حتى يحتاج والنوادر !! ] ثم ماذا ؟ ثم لا يكون فيهم من يميّزُ ذلك ، حتى يحتاج الأمرُ ، بعد زمان من سيرورة الشعر فيهم ، إلى أن يقرُّ خلفُ شيخُ البصرة ، لدعبل الفتى الكوفئ ، بأنه هو الذي وضعه وصنعه !! أيُّ البصرة ، لدعبل الفتى الكوفئ ، بأنه هو الذي وضعه وصنعه !! أيُّ شيخُونِ هذا ؟ (١) ولو كان الأمر في بيتٍ أو بيتين ، لقلنا : عسى أن يكون ! أمًا في قصيدة تَامَّة كهذه فلا ، ولا كرامة !

وبَعْدُ ، فالقصيدة ، كما قلتُ من فبلُ ، قصيدة جاهلية لا شك في جاهليتنها من هذا الوجه الذي أطلتُ في بيانه . ومعذرة إلى القراء، وما يحمل وِزْرَ هذا كلَّه في الحقيقة ، سوى يحيى حقى ، فَهو الذي هاجني إلى ذلك وإلى غيره ، و « لو تُرك القَطَا لنام »!

核な粉

 <sup>(</sup>١) سيأتى في آخر المقالة الخامسة وجه آحر للفصل في هذه الفضية.

## عَلَى هُ زَا دَارَ الْقُمْعُتُ مُ

تَوَلَّى الْخَلِيكِ لَ إِلَى رَبِّرِ، وَخَلَّى العَرُوضَ لِأُ زَبَابِهَا فَلَيْسَ بِذَاكِرِ أَوْ تَا دِهَا وَلَا مُرْتَجٍ فَضْ لَ بِنِبابِهَا فَلَيْسَ بِذَاكِرِ أَوْ تَا دِهَا وَلَا مُرْتَجٍ فَضْ لَ بِنِبابِهَا أَلَا اللهِ المِلْمُ المَا المِلْمُ اللهِ المَا المَا الْمُلْمُ المَا الْمُلْمُ ال

وهذا مَثَلٌ ، و « القُمْقُم » ، إناة من نحاس ، واسعُ الجوف مستدیره ، له عُنُقُ طویلٌ ضیق جدّاً . و کان أهل الجاهلیة إذا شرق لهم شیء واتهموا أحداً ، حاءوا بالکاهن لیبَین لهم ویستخرج السرقة ، فاستدار الناس حوله ، ویأخذ هو قمقماً ، ویحعله بین سَبَّابتیه ، ویدور علی الحلّقة وهو ینفُتُ فی المقمقم ویُدَنْدِن ، فإذا انتهی إلی السارق دار القمقم ، وعُرِفَ السارق . فضرب هذا مثلاً لکلٌ أمر کان مبهماً غامضاً ، ثم بعد لَأْي ما استبان غامضه وانکشف سِرُه . وهکذا کان أمری فیما شغلنی به یحیی وشغل الناس .

存标场

وها نحن نفضى ، بعد الهم والتعب ، إلى القول في القصيدة نفسها ، وفيما تقتضيه أسئلة يحيى حقى عنها ، وعن غيرها من الشعر . وإذا كنا فرغنا من هَم وتَعب ، فإنّى لمقبل بك وبنفسى على تَعب آخر . فمن أوّل ذلك أن الوزير الأندلسي ، أبا عُبَيْد البكريّ ( ... - ١٨٧هـ ) ذكر من القصيدة أبياناً في كتابه «اللآلي في شرح أمالي القالي» (ص: ٩١٩) فقال : «اختُلف في نسبة هذا الشعر ... وهي قصيدة ، ولَمَط صعب » . ومن هذه الصفة التي وصف بها القصيدة ، استعرت عنوان هذه المقالات .

وقوله : « نَمْطُ صعبٌ » كلمة مبهمة غريبة تستوقف الناظر ، وقد

استعارها أيضاً صديقنا الحميم الدكتور عبد الله الطيب ، في كتابه ( المرشد ، إلى فهم أشعار العرب » ( ۱ : ۷ ) ، وجعلها صفة لثلاثة من بُحور الشعر النادرة في الاستعمال ، وهي : « بحر المديد ، العروض الأولى والثانية » ، و « بحر الحفيف الثاني » ، و « بحر البسيط الثالث » . وقصيدتنا هذه من « بحر المديد ، العروض الأولى » . فتوشك استعارته أن تُوهِم أن أبا عُبيد البكرى أراد بقوله « نمط صعب » ، ما يراه صديقنا ونراه معه ، من عسر وصعوبة في « بحر المديد ، العروض الأولى » . ولكن هل أراد ذلك أبو عبيد ؟ أم تراه أراد نمط المشعر من حيث هو شعر ، فتكون كلمته عندئذ ، كلمة ناقد بصير بجوهر الشعر من حيث هو شعر ، فتكون كلمته عندئذ ، كلمة ناقد بصير

أمًّا هذا (المديد الأول » ، الذي وصفه الدكتور عبد الله بالصعوبة والعسر ، وبأن فيه ( صلابة ووحشية وعنفاً » ، وبأن نغماته فيها ( قعقعة وتقطع ، من نوع التقطع الذي تسمعه بين دقات القاطرة » ، وأنه لا يستبعد أن تكون تفعيلاته ( قد اقتيبتت في الأصل من قرع الطبول التي كانت تدق للحرب » ، وأنه ( ليس من غريب المصادفات ، أن القصيدين اللتين اختارهما الأوائل منه ، كلتاهما مرثيتان ثائرتان مفعمتان بروح الانتقام » = كُلّ هذا قد يجرّني إلى المدخول في ( علم العروض » . وأنا إذا فعلت ذلك ، فقد ألقيت ينفسي في بحر لا يسلم عليه سابح . وما أنا بسابح ! وأخوّف من الغرق عندي ، أن أهيج على نفسي صاحباً لي ، طويل الأناة في ظاهره ، سريع التفلت في باطنه ، يقبل عليك بأدبه مستمعاً مُصْغِياً ، وهو مديرٌ عنك باحتدام نفسه رافضاً يقبل عليك بأدبه مستمعاً مُصْغِياً ، وهو مديرٌ عنك باحتدام نفسه رافضاً متحدّياً ، وهذا الصاحب العزيز ، يجد في مجادلتي لذة ضارية ، تفزعني أحيالاً ! وهو يقوم بعلم العروض ، فيجدالي معه غير مثمر ! وهو مني

بمنزلة الوَلَد ، ولكنه صاحب فضل على ، لأن جِداله هو الذى أقبل بى ، بعد هَجْرِ طويل جدّاً ، على علم العروض ، فحبّبه إلى بعد أن كنت أصد عنه معرضاً . والأمر بعدئذ لله ، ولا بُدَّ مما ليس منه بُدِّ ا(١) ثم رحم الله الحليل بن أحمد ، فلو هبّ من رقدته ، فاطّلع على أهل هذا الجيل ، كيف يخوضون فيه وفي عَرُوضه ، لرأى العقل الذى في الجماجم قد عاد راراً (أى مُخّاً ذائباً كمخ العظام البوالي ) ، ولتمنَّى أن لا يكون وضع للناس عَرُوضه ، حتى يسلم عِرْضه من قوارص ألسنتهم ، ومن طَيْشِ عقولهم . وأى رجل كان الخليل ، لو كان لعلمه وَرَثة ! وجزاه الله عنّا أحسن الجزاء .

\* \* \*

والذي استقصاه القدماء ، والمحدثون أيضاً : أن هذا ، « المديد الأول » يقلُّ قلة ظاهرة في شعر الجاهليين والإسلاميّين جميعاً ، حتى لا تكاد تقع في شعر الجاهليّة إلَّا على أبيات منه أو قِطع قصار جدّاً ، شدّت منها هذه القصيدة ، ( وعدة أبياتها ٢٦ بيتاً ) . وعلَّل القدماء ذلك بقولهم : « وقل استعمال هذا البحر لِثقَلِ فيه » ، وهو ما سمّاه صديقنا الدكتور عبد الله « عُشراً أو صعوبة » ، ولفظ القدماء أدقُّ وأقوم بالمعنى ومن أجل ذلك أيضاً ، زعمَ أبو العلاء أن هذا المديد « غير نجيبٍ » ، أو « غير مُنجب » ، فقال :

<sup>(</sup>١) صاحبي الذي وصفت، هو الأستاذ الحساني حسن عبد الله، ونَّقه الله ونفع

إِذَا آَبْنَا أَبِ وَاحِدٍ أُلْفِيَا جَواداً وَعَيْراً ، فَلَا تَعْجَبِ فَإِذَا آَبْنَا أَبِ وَاحِدٍ أُلْفِيَا جَواداً وَعَيْراً ، فَلَا تَعْجَبِ فَإِنَّ « الطّويلَ » نَجِيبُ القَرِيضِ أَخُوهُ « المّدِيدُ » ولم يُنْجِب

يعنى كثرة ما جاء فى « بحر الطويل » من الشعر مع جودته وشرفه ، وقلة ما جاء فى « بحر المديد » من الشعر المستجاد قِلَّةٌ ظاهرة ، مع أنهما « أخوان » فى الدائرة الأولى من دوائر الخليل ، كما سترى فيما بعدُ عند بيان الدوائر .

وقال القدماء: « الثّقلُ » ، ولا يعنون الذمّ ، وإنما يعنون شيئاً مبهماً عندهم ، الكشفُ عنه باللفظ المكتوب أمرٌ صعب ، وأصعبُ منه التعبير عن علاقة هذا البحر بخوالج النفس ، وبالطباع المركوزة في بِنيّةِ السّاعر نفسه ، وبالحالة التي ينبغي أن يكون متلبّساً بها بينه وبين نفسه . وليس من همّي هنا ، أن أسبح في بحار العروض ، ولكني أتمني أن أوفق إلى تعليل «الثّقل» في هذا البحر وحده ، وإلى الإبانة عن بعض ما يتلفّع به من حالات النفس، ثم لا أزيد على ذلك. وهذا أمرٌ شاقٌ مخيفٌ، لأني أيغ الإبانة، باللفظ المنطوق، عن غامض ما يتلقّاه آخِرُ الحسّ بالسمع المجرّد. وأيّ شيء أصعب من هذا؟ وإن لم تصدقني فجرّب!

والمتمنّى تهجُمُ به أمانيّه على المعَاطب! فمن البيّن أن ما أتمنّاه اسوف يرمى بنا فى البَمّ ، يَمُ العَرُوض الذى لا يُدْرَك قعره ولا شطّاه! وهو علم شلب النشء حقّهم فى معرفته ، كما شلبوا حقهم فى معرفة كثير من علوم أمّتهم ، ومن علوم لسانها وتاريخها ، بالتحكّم والتسلط فى برامج التعليم من ناحية ، وبالجرأة على حذف علوم كثيرة قديمة بجرّة قلم ، وبلا تدبّر أو إعادة نظر ، من ناحية أخرى .

فهل يُؤْذَنُ لَى أَن أقول شيئاً فى أصول «علم العروض» يعين جمهرة القراء، ( لضياع هذا العلم الجايل فى زماننا، وقلة الاحتفال به وبأهله)، على متابعة ما ينبغى أن نطلبه فى بيان « ثِقَل » تحسه الأذن فى مجرى هذا البحر! وكنت أتمنى، والأمانيُّ ما علمت، أن يكون كتاب الخليل فى «علم العروض» وصلنا كما كتبه هو، لأنه واضع هذا العلم ابتداءً على غير قياس. ولكن الذى وصلنا هو كتب العروضيين من بعده، بعد أن استقر لهم قراره، فصاغوهُ على غير صِياغة الخليل فيما أرجح. وإن كانوا فى خلال ذلك قد نقلوا كثيراً من أقواله، مع اختلافهم فيما نقلوا عنه. فمن أجل ذلك جعلت أساس نظرى فى العروض»، دوائر الخليل الحمس وبحورها الخمسة عتسر، مستعيناً بكتب الخلف من بعده.

وسأبدأ بتحليل بعض المبادىء المعروفة فى هذا العلم ، والتى لا يُشَكّ فى أن الحليل هو واضعها ، إذ عليها يتوقف فهم ما أريد أن أقوله ، وعليها أيضاً يعتمد بيانى عن ملاحظة وقفت عليها بغتة فى دوائره وعروضه ، وهى ملاحظة توشك أن تكون ، فيما أرجح ، طريقاً مستنبّاً يؤدّى إلى الكشف عن سرّ « الدوائر الحمس » التى تركها لنا الحليل ، والتى لم يهتد بعد إلى الكشف عن غامضها ، ثم عن أسرار النغم الهائل الذي يتحدّر من جبال الشعر العربيّ كله ، قديمه وحديثه ، والذي استخرجه الحليل بالسمع المجرّد ، ثم حصره هذا الحصر المذهل فى دوائره الحمس ، وبحورها الخمسة عشر ، فأيّ رجل كان الحليل بن أحمد ال

وسأضمّنُ كلامي ما نَقلَه العروضيّون ، وما تجِدهُ في كُتبهم ، وأزيدُ عليه ما أدّاني إليه النَّظرُ في الدوائر ، مع التَّنبيه أحياناً على ما استخرجتُهُ من الدّوائر . وعَروضُ « الخليل » كلَّه مبنيٌ على شَيتين ؛

و ( الجُرُّهُ ) قد يكون مركبا من وتِد مجموع ، معه سبب خفيف الله يكون مركباً من وتد مجموع ، معه سببان خفيفان = أو يكون مركباً من وَتِد مجموع معه سبب ثقيل وسبب خفيف = أو من وَتِد مجموع ، معه سببان خفيفان . ( وأخرج الخليل من هذا التركيب : الوتِد المجموع الذي يكون معه سببان ثقيلان ، لأنهما إذا جاءا بعد الوتد ، تتابَعَتْ أربع حركات ، وهو ثقيل التتابع لا يقوم به الميزان ، وإذا جاءا قبله ، تتابعتْ ستَّ حركات ، وهو لا يكاد يُنطق ! ثم أخرج الوتِد المفروق الذي معه سبب ثقيل وسبب خفيف ، وهو مِثل ما قبله ، وأشد المفروق الذي يكون معه سببان ثقيلان ، وأخرج الوتِدَ المفروق الذي يكون معه سببان ثقيل وسبب خفيف ، وهو مِثل ما قبله ، وأشد ثقيلان ، لأنه لا يكاد ينطق ؛ لتتابع خمس حركات فيه ) .

وهذه الأُربعةُ التي بيّنتُها ، سمّاها الخليلُ : « الأصول الأربعة » ، وهي تبدأ بالأُوتاد ، وجعل رمزَ الأوّلِ « فعولن » : (فعو) وتد مجموع ، و ( لن ) سبب خفيف = وجعل رمزَ الثاني « مفاعيلن » : (مفا ) ويّد مجموع ، و ( عيلن ) سببان خفيفان = وجعل رمزَ الثالث

« مفاعلتن » : ( مفا ) وتد مجموع ، و ( علتن ) سبب ثقیل بعده سبب خفیف = وجعل رمز الرابع « فاع لاتن » : ( فاع ) وتد مفروق ، و ( لاتن ) سببان خفیفان .

ثم أدار الأسبابَ من حول الأوتاد ، فقدَّم الأسبابَ كُلُها ، وجعلَ الوتِدَ آخراً ، فخرجتْ عنده أربعُ صورٍ ، ثم جعل الوتدَ وسطاً بين سببَيْن ، فخرجتْ عنده ثلاثُ صورٍ أُخرى ، طرّح منها واحدةً ، كما سأبيّن ، وبقى عنده اثنتان ، وهذه السّتَّةُ سمّاها الخليلُ : « الفروع » .

فصارت « الأجزاءُ » كلّها عشرة أجزاء ، وتُسمّى أيضاً « الأركان » . و « الأمثِلَة » ، و « الأوزان » ، و « الأفاعيل » ، و « التفاعيل » . وهذا الاسم الأخير : « التفاعيل » هو الذى فُتن باستعماله أهلُ زمانِنا ، واقتصروا عليه ، ولفِعْلِهم هذا ذيولٌ وقَصَص ! ورحم الله الخليل !

والعروضيّون قد ذكروا كلَّ هذا في مُفتَتَحِ كُتُبِهم ؛ ثم أغفلوه إغْفالاً تامّاً عندما نظروا في البُحور . والأمرُ عندى يحتاج إلى إعادة نَظر في بناءِ « عِلْمِ العَروض » ، فمن أجل ذلك حاولتُ أن أرتب ما ظهرَ لي في دوائر الخليل ترتيباً آخر ، وأن أسمّى كلَّ وَبِدِ باسم ، طِبقاً لمُوْقعِهِ من « الجُزْء » . وهذا هو التقسيم الذي استظهرتُهُ :

أ – فالأجزاءُ التي تبدأ بالوتِد أربعة ؛ وهي « الأصول الأربعة » التي يدور عليها العَروضُ كلَّه ، وسمّيتُ الوتِدَ المبدوءَ به : « بَدْءاً » ( بفتح الباء وسكون الدال ) ، وجمعه : « أَبْداء » ، وهذا بيانها :

(١) فعولن (٢) مفاعيلن (٣) مفاعلتن (٤) فاع لاتن .

و « البَدْء » فيها إِمّا وتِد مجموع هو في الأول ( فعو ) ، وفي الثاني والثالث ( مفا ) = وإمّا وتِد مفروق في الرّابع هو ( فاع ) . وبيّن أنَّ الأصلَ الأوَّل : وتِد مجموع يتبعه سبَبّ خفيف ، وهو خماسي = والأصلَ الثّاني : وتِد مجموع يتبعه سبَبان خفيفان = والأصلَ الثّالِث : وتِد مجموع ، يتبعه سبب ثقيل ، يليه سبب خفيف = أمّا الأَصْلُ الرّابع ، فهو ونِد مفروق يتبعه سببان خفيفان . وهذه الثلاثة الأخيرة سباعية .

أمّا الفروع فقسمان: قسم ينتهى بوتِد؛ وقسم يتوسَّط الوتِدَ بين سبَبه . وطريقة تفريع القِسم الأوّل : أن تأخذَ الأسبابَ مجتمعة ، فتُقدِّمَها بترنيبها على الوتد . وطريقة تفريع القسم الثّاني : أن تأخذَ آخِرَ السّببينِ ، أو أَحدَهُما ، فتُقدِّمَهُ عليه ، وبذلك يخرج لنا هذان القِسمان من « الفروع » . وهذا التفريع على الأصولِ مهم جدّاً عند النّظر ، فاجْعلْهُ ، دائماً على ذُكْرِ منكَ .

ب - والأجزاءُ التي تنتهي بوَيد أربعةٌ ، طِبْقاً لما يقابلها من الأصول . وسمّيتُ الويد في هذا المكان «طَرَفاً»، وجمعه : «أطراف» - وهذه هي :

## (١) فاعلن (٢) مستفعلن (٣) متفاعلن (٤) مَـفْعولاتُ

و ( الطَّرَف ) فيها وتِد مجموعٌ في الثلاثة الأُولى وهو ( علن ) = وتِدُّ مفروق في الرابع ، وهو ( لات ) . وبيِّن أنّ الوتِدَ المجموعُ في الفرع الأول يسبقه سبب خفيف هو ( فا ) = والفرع الثاني : يسبقه سبب خفيفان هما ( مُشتَفْ ) = والفرع الثالث : يسبقه سبب ثقيل ينبعه سبب خفيف ، وهما ( متفا ) = أما الوتِدُ المفروقُ فيسبقه سببان خفيفان ،

هما : ( مفعو ) . والفرغ الأوّل : خماسي ، والثلاثة الأحرى شباعية .

ج - وأمّا الأجزاءُ التي ينوسطها الوتد ، فاثنان وحَسْب ، وهما فرعانِ على الأصلِ الثاني ، والأصلِ الرابع ؛ وسمَّيْتُ هذا الوتِدَ « وَسَطاً » وجمعه : « أَوْساط » ، وهما هذان :

## (١) فاعلاتن (٢) مُسْ تَفْعِ لن

( وقِراءة « تَفْعِ » بفتح التاء ، وسكون الفاء ، وكسر العين ) . و « الوسط » فيهما في الأول : ( علا ) ، وهو وتد مجموع = وفي الثابي : ( تَفْعِ ) ، وهو وتِدٌ مفروق . وظاهر أنّ كلّا منهما يقع بين سبتين خفيفين ، وهما جميعاً سباعيان .

وكان حقّ هذا القسم من « الفروع » أن يكون أربعة ، كالذى سبقه بعد إخراج الأصل الأول « فعولن » ، لأن ( فعو ) لا يمكن أن يكون وسطاً بين سببين ، إذ ليس عندنا بعد الوتد غير سبب واحد . ولكن خرج الأصل الثالث « مفاعلتن » ، لأنّك لو قدّمت أوّلَ السّببين ، وهو سبب ثقيل ( عل ) ، لتتابعت أربغ حركات ( عل مفا ) ، وهو تمّا لا يقوم به الميزان ، وخرج أيضاً تقديمُ آخر السببين ، وهو ( تن ) ، فيصير على وزن « فاعلاتِكَ » ، ولا يستقيم في العروض أن ينتهي الجزء بحرف متحرك ، إلا في الوتد المفروق « مفعولاتُ » كما مضى .

فهذه عشرةً أجزاء سالمة في تفصيل محكم الغروض ، وهو الميزان الذي وضعه الخليلُ في دوائره ، لتُسنخرج منها البحور الجامعة الخمسة عشر . وأرحّم الآن ترجيحاً يشبه اليقين ، أن هذا الذي ذكرتُه آنها بهذا الترتيب ، وبهذا الرّسم هو الدي كان في « كتاب الخليل » ، ولكنه

ساقَهُ سِياقةً واحدةً بغير بيانٍ لموقع الأوتاد من الأسباب طلباً للاختصار . وهذا شأن كلِّ مَن يضعُ أُصولاً جديدة لعِلْم لم يُسبق إليه ، فما ظنّك بصاحبِ هذا الجَهْد الخارقِ الذي ضبط فيه ما لا يُتوهم ضبْطُه بمثل السّهولة التي تراها اليوم ، وقد استقرّ عندنا العِلمُ ، واستقامتُ طرائقُه ومعالِمُه .

ولكنّ العروضيّين الذي تَلقَّفُوا « عَروضَ الخليلِ ودوائرَه » شغلَهم ضبطُ هذاالعِلْم ، وتنظيمُه ، وتفريعُه ، عن مُرادِ الخليل في تقسيم « الأصول » و و الفروع » ، طبقاً لمواقع الأوتاد ، فاستحسنوا أن يجعلوا هذه الأجزاء العشرة ؛ ثمانيةً في اللفظ ؛ وعشرةً في الحكم! وذلك لأَنَّهُم رَأُوا التَّشَابَةَ وَاضِحاً فَي النُّطق وَاللَّفظ بين الجُزُء المبدوء بالوتِد المفروق ( فاع لاتن ) ، والجُزْءِ الذي يتوسَّطَهُ الويَّدُ المجموع ( فاعلاتن ) ، فاقتصروا على رَسْم واحدٍ فيهما جميعاً هو ( فاعلاتن ) ، وإن بَقِيَ مَعلوماً عندهم أن ( فاعلاتن ) المبدوء بالوتد المفروق ؛ لا يكون إّلا في « بحر المضارع » وحده . رأوا التشابة واضحاً في النطق واللفظ بين الجُزء الذي يتوسُّطه الوتد المفروق ، وهو ( مس تَفْع لن ) ، والجزءِ الذي ينتهي بالوتِد المجموع ، وهو ( مستفعلن ) ، فاقتصر أكثرهُم على رشم واحدٍ فيهما جميعاً ، وهو « مستفعلن » ، وإن بقى معلوماً عندهم أن ﴿ مس تفع لن ﴾ الذي يتوسطه الوتد المفروق ، لا يكون إِلَّا في بحرين هما : « بحر الخفيف » ، و « بحر المجتث » ، فكذلك آلت الأجزاءُ العشرة عندهم إلى ثمانية أجزاء : أربعةُ أصولٍ ، وأربعةُ فروع في اللفظ ، وهي سِتّةٌ في الحُكْم .

وإنّما فعلوا ذلك لأنّ الخليل ، فيما أظن ، لم يبيّن باللفظ المكتوب ما ينبغى أن يكون عليه العملُ عند النّظر في دوائره ، ولا ألتّ على بيان منزِلَةِ موقع « الوتِد » في أجزائه العشرة التي وضعها ، فخفي الأمر عليهم ، ثم اختلط . بل إنّ الخليلَ نفسه وضَع بين الناسِ وبين معرفة « موقع الوتد » ، حائلاً يمنعهم من إدراكِ ما لموقع الوتد في عروضِه من المنزلة ، ذلك بأن جعل أصلَ « بحر المديد » :

« فاعلان فاعلن ، فاعلاتن فاعلن » ، وجعله واجب الجزّء ؟ ( أى : حذفُ الجزّء الأحير منه ، وهو : فاعلن ) ، فصار ميزانُ « بحر اللديدِ الأول » : « فاعلاتن فاعلن فاعلاتن » . وهذا أمر سأبيّنة فيما بعد . ومع ذلك ، فأنا أعدّ ما فعله العروضيون في جعل الأجزاء العشرة ثمانية في الرسم عملاً غير صالح ، أضرّ يعلم العروض إضراراً شديداً ؟ كما سترى !

وأنا لستُ عَروضيًا ، وإنّما أنا كمثلِكَ أحبُ أن أفهمَ ما أقرأ ، وإلا لم يكن لقراءة ما نقرؤه معنى ، فأُغْلِقُ أنا كنابى ، وتَغْلِقُ أنت هذا الكتاب ، ثم نرمى بهما جميعاً فى النار ، فلعلّها أعقلُ منك ومتى ، فتحرق هذا الكلامَ وتأكله ، فربّما كان معنى ذلك عندها : أنّها تقرؤه ويفهمه ، فنكون أحقَّ متى ومنك بالحياة ، أى بالتوقد والتوهج! فإذا كنتَ أنتَ ، وكنتُ أنا ، مِمَّن يستنكف أن يُنزَّلَ هذه المنزلة ، فدعنا نضهمَ ما يُقال لنا .

ولأنّى لستُ عَروضِيّاً ، فإنّى آثرتُ مخالفةً أصحابِ العَروض فى هذا الموضع على الأقلُ ، فيما اصْطَلَحُوا عليه مِن جَعْلِ الأجزاءِ ثمانيةً فى اللفظ ، وعشرةً فى الحكم . وما بى حبُّ المخالفةِ ، وإنّما الذى بى حبُّ الفافظ ، وعشرةً فى الحكم . فمن أَجْلِ ذلك أحببتُ لك ولنفسى أن نستبقى فى القسم (أ) صورة « فاع لاتن » ، ذات الوتد المفروق كما هى ؛ فى

الأجزاء ، وهي « بحر المضارع » . وأن نستبقى في القسم (ح) ، صورة ، « مس تفع لن » ، ذات الويد المعروق ، مقصولة الأحرف ؛ في الأجزاء ، وفي « بحرالخفيف » و « بحر المجتث » ، فإن لم نفعل خَيْسيتُ عليك وعلى نفسى اللَّبْسَ والاضطراب ، وهما للفهم داءً ما جتَّ .

وينبغى أيضاً أن تكون على ذُكْرٍ أبداً من أنّنا ننظرُ فى عملِ « الخليلِ » نفسه ، وفى دوائره الخمس وبحورها ، لا فى « عِلْمِ العَروض » كما جاءنا مستقرّاً فى كُتُب الخلف ، وفى كُتب العَروضيّين من بعدهم ، وإن كان طريقُنا إلى معرفةِ عملِ الخليلِ هو هذه الكُتُب نفسها ، ولكن بين النّظرَيْن بونٌ بعيد المدى .

وقبلَ كلِّ شيء ، فها هنا أمرٌ لابد من التنبيه إليه ؛ فأنا لن أتناول عملَ الخليل من الوجه الذي كان ينبغي أن أبدأ به ، وهو : كيف اهتدى الحليل إلى السيء الذي سمّاه « وَتِداً » مجموعاً أو مفروقاً ، وإلى الشيء الذي سمّاه « سبباً » خفيفاً أو ثقيلا ؟ ثم على أيِّ أساسٍ وضعَ اصطلاحَه الذي سمّاه « سبباً » خفيفاً أو ثقيلا ؟ ثم على أيِّ أساسٍ وضعَ اصطلاحَه الذي سار عليه عَروضه ؟ ولم كان ذلك كذلك ؟ ولم اتخذ هذا الأسلوبَ في تفريع « الفروع » على هذه الأصول الأربعة ؟ وأسئلة أحرى عن أشياء في « عِلْم العروض » ، لم أجد أحداً ألقى إليها بالاً ، ولا طلب تفسيرَها أو بيانها . وهذا كله بحث قائم بنفسه ، يحتاج إلى ضرب آخر من البيان غير الذي نحن فيه ، وأرجو أن أستوفيّه قريباً في كتاب عن « عِلْم العروض » .

وإنما صرفتُ هميٌ هنا إلى الكشفِ عن شيئين : عن موقع « الويد » من « الأسباب » ، ومنزليه في دوائر « الخليل » وفي عروضه ،

ثم عن العَلاقة الكائنة بين بحورِ كلِّ دائرة من الدوائر ، ومعنى ذلك أنّى لن أزيد على أن أفسِّرَ عَمَلَ « الخليلِ » تفسيراً أرجو أن يكون صحيحاً . وكان عجباً أنَّ أسلافنا رضى الله عنهم قد غفلوا عنه . وشيء آخر ، يحزننى أن أخلِي منه هذه المقالة ، وهو رسم دوائر الخليل كما وضعها ، وعلّة ذلك أن مجلّاتنا لا تطيق أن تبذل جهداً غير جهد جمع الحروف ثم صفّها وطبعها على الورق . فمن أراد أن يتابع النظر فيما أقول متابعة صحيحة ، فهو واجد في كتب العروض دوائر الخليل مرسومة (١) .

ولما كان من العسير أن أشرح الدوائرَ الخمسَ جميعاً في هذه المقالة ، فقد اقتصرتُ على شرح دائرة واحدة من الدوائر الخمس . هي « دائرةُ المُختَلِف » ، وهي الدَّائرةُ الأُولى ، وهي التي يقعُ فيها « بحر المديد » . وضمَّنت هذا الشريح بعضَ ملاحظاتِ وقفتُ عليها ، تحتاج إلى بيانِ ونَظرِ .

春 春 春

وبمراجعةِ الأقسامِ الثّلاثة السالفةِ (٢) (أ، ب، ج) نتبين أنَّ الخليلَ التخذ « الويّدَ » أَصْلاً ثابتاً في بناء كل جزء من « الأصول الأربعة » ، وذلك إذ جعل « الويّدَ » في جميعها بَدْءاً يسوق « سبباً » أو « سببَيْنِ » . ثم جعل التفريعَ على هذه الأصولِ الأربعةِ بتقديم السبين جميعاً ، أو آخر السبين ؛ على الوتد ، فخرجت له « الفروع السّتة » جميعاً ، أو آخر السبين ؛ على الوتد ، فخرجت له « الفروع السّتة » التي بَيَّنْتُها آنفا ، فكان الويّدُ في أربعةٍ منها « طرّفاً » ، وفي اثنين « وَسَطا » . وَمَّما يزيد منزلةَ « الوتدِ » وضوحاً أنَّه لا يلحقه تَعَيِّرٌ أو نقصٌ «

<sup>(</sup>١) لكننا نشرناها هنا، فراجعها أول هذا الكتاب.

<sup>(</sup>۲) انظر ما سلف، ص: ۹۱-۹۳.

أو حذف ، ( وهو ما يسمّيه العروضيون : عِلّة ) ، إِلّا في بعض البحور . ثم إِنَّ « العِلّة » لا تدخل إلّا في وتِدِ جُزءِ واحد من أجزاء البحر ، لا في جميع أوتادِه ، وذلك أنَّ البحر يتركب من أجزاء معدودة ، نِصْفُها في المصراع الأول ، ونصفُها الآخر في المصراع الثاني . وآخر جُزءِ في المصراع الأوّل يقال له : « العروض » ، وآخر جُزءِ من المصراع الثاني الذي فيه القافية يقال له : « الضّرب » . فالعِلّة لا تدخل إلّا « الضّرب » و « العروض » ، ولا تدخل سائر الأجزاء . والوتد لا يسقط كلّه ، أي لا يحذف كلّه ، إلّا في مَوضِعَيْن ، الوتِدُ فيهما « طَرَفٌ » :

أوَّلهما : في بحرٍ مركّبٍ من أحد الأُصولِ الأَربعة ، وهو « بحرُ الكامل » ، وتركيبُ مصراعه :

« متفاعلن ، متفاعلن ، متفاعلن »

فيُحذف الوتد المجموع « علن » من الجُزْءِ الأخير من العَروض ، أو من الظَّرْبِ والعَروض معاً ، وهو الذي يسمّونه « الحَذَذَ » .

والثانى : فى بحر مركب من فرعين ، وهو « بحر السريع » وتركيب مصراعه :

« مستفعلن ، مستفعلن ، مفعولات »

فيحذف « الوتد المفروق » « لات » من الجزء الأخير من العَروض، أو من الطَّربِ والعَروض معاً، وهو الذي يستمونه « الصَّلْم » .

أما سائر أوتاد البحور الخمسة عشر ، فلا تُحذف أبداً . فالويد ، كما ترى ، هو « عِمادُ » كلِّ جُزْءِ من الأجزاء العشرة ؛ أُصولاً وفروعاً .

ولمّا كانت البحور مركّبة من هذه الأجزاء ، كان بيّناً بعد ذلك أنّ « الوتِد » هو « عماد البحر » أيضاً .

والبحور ثلاثة أقسام ، كما تتبيّنه من مراجعةِ الدّوائر الخمس ، والبحور الخمسة عشر :

« القِسْمُ الأوّل » بحور مركّبة من « الأصول الأربعة » ، ولا يخالطُهَا شيءٌ من « الفروع » ، وهي جميعاً ، « الويّدُ » فيها « بَدْء » ، وهي خمسة أبحر، كلَّ بحرٍ منها تقوم عليه دائرة من الدوائر الخمس ، وهي : « الطويل ، والوافر ، والهزج ، والمضارع ، والمتقارب » .

«القِسمُ الثّانِي »: بحور مركّبة من بعض « فروع » هذه الأصول الأربعة ، ولا يخالطها شيء من « الأصول » ، وهي جميعاً « الوتد » فيها « طرف » ، وهي ستة أبحر ، وهي : « البسيط ، والكامل ، والرجز ، والسّريع ، والمنسرح ، والمقتضب » .

« القِسمُ الثَّالِث » : بحور مركبة من بعض « فروع » الأصول الأربعة ، ولا يخالطها شيء من « الأصول » ، وهي جميعاً ، « الوتِد » فيها « وسط »، وهي ثلاثة أبحر، وهي « الرمل، والخفيف، والمجتث » .

فهذه أربعة عشر بحراً ، شدَّ عنها بحرٌ واحدٌ هو « المديد » ، فإنه مركّب من فرعين ، لا يخالطهما شيءٌ من الأصول ، وأحدُ الفرعين : وتِده « طرّف » . وهكذا جاء في « دائرة المختلف » من دوائر الخليل ، مخالفاً للأَصْل الذي سار عليه في البحور الأربعة عشر من اتفاق صفة « الوتِد » في كلّ بحرٍ منها ، وهذا تركيبُ مصراع « المديد » قبل الجزء :=« فاعلاتن ، فاعلن » فاعلن » فاعلن ، فاعلن »

فالوتِد في « فاعلات » هو « علا » ، وهو « وسَط » والوتِد في « فاعلن » هو : « علن » ، وهو « طرّف » ، وهذا اختلاف غريب عن قاعدة الأوتاد في البحور جميعاً .

\* \* \*

وأستطيع الآن أن أُفضِى إلى بيانِ هذا الشَّذُوذِ الغريب ، مختصراً للطريق ، ولكنّى أخشى أن بكون ذلك خيانةً للمعرفة . ولذلك آثرتُ أن نعيدَ معاً النظرَ في دوائرِ الخليل وفي تركيبها ، مع بعض الاختصار ، فهذه الدَّوائرُ الخمسُ قسمان :

١- قِسْم يقومُ تركيبُهُ على أصل واحد من « الأصول الأربعة » ، ويتضمن فرع هذا الأصل أو فرعيه . وذلك كائن في « دائرة المُثْتَبِه » ثانية الدوائر ، ثم في « دائرة المُشْتَبِه » ثانيتها ، ثم « دائرة المُشْتَبِه » ثانيتها ، ثم « دائرة المُشْتَبِه » ثانيتها ، ثم « دائرة المُشْتَبِه » ، وهي الخامسة .

٧- وقِسْم يقوم تركيبه على أصلين مجتمعين من « الأصول الأربعة » ويتضمن فروعهما . وذلك كائن في « دائرة المختلف » أُولى الدوائر الحمس ، وفي « دائرة المجتلب » رابعة الدوائر .

ولستُ أريدُ هنا أن أبحثَ سِرٌ هذا التركيبِ ، وإنّما أريد أنْ أفسّرَ عملَ الخليلِ وأبيّنَه ، كما أسلفتُ . وفي هذه الدّوائر شيءٌ سمّاه الخليل « المهمل » ، وهو بحر غير مستعمل خارج من الدائرة . وهذا « المُهمّل » قِسْمان : قِسْم « مهمل » مركّب من بعض « الأصول الأربعة » . وقسم « مهمل » مركّب من بعض « الفروع الستة » . فدائرةُ القسم الأول التي يقوم تركيبها على « أصل » واحد من الأصول الأربعة ، ليس فيها « مُهمل » إلّا أن يكونَ « فرعاً » . وأما دوائر القسم الأربعة ، ليس فيها « مُهمل » إلّا أن يكونَ « فرعاً » . وأما دوائر القسم

الثَّانِي ، التي يقوم تركيبها على « أصلَيْن » من « الأصول الأربعة » ففيها مهمل مركّب من « الأصول » ، وفيها « مهمل » مركّب من الفرع .

وقد عجبتُ لِذكر الخليل هذا « المهملَ » في دوائره ، ولكنّي لاحظتُ بعد التأمل أنه إنّما نصَّ على هذا « المهمل » في دوائره لفائدة ، لا لغير فائدة ، ولكنّ أصحاب العروض أهملوا النظرَ في أمره . فهذا « المهمل » إذا كان مركباً من أجزاء كلّها « أصول » ، ففرعه أو فرعاه جميعاً ، قد تكون بحوراً مستعملة داخلة في الدائرة ، وإن كان أصلها خارجاً من الدائرة لا يستعمل . وإذا كان هذا « المهمل » مركباً من الفروع » فربّما كان أصله داخلاً في الدائرة مستعملاً .

والمَثَلُ يوضِّح ذلك ، فالدَّائرةُ الثَّانية ، وهي « دائرةُ المُؤْتَلِفِ » تتركب من الأصل الثالث « مفاعلتن » ، وتضمن فرعيه والوتِد المجموع « مفا » بَدْء ، يليه سبب ثقيل وسبب خفيف « علتن » ، ومنه يتركب « بحر الوافر » ، ومصراعه :

« مفاعلتن ، مفاعلتن ، مفاعلتن » ، مرتين .

وفرعه الأول ، بتقديم السببين على الويد هو « متفاعلن » : « متفا » سبب ثقيل يليه سبب خفيف ، و « علن » وتد مجموع طرَف . ومنه يتركب البحر الثاني في هذه الدائرة ، وهو « بحر الكامل » ، ومصراعه :

« متفاعلن ، متفاعلن ، متفاعلن » مرتين .

وفرعه الثاني، بتقديم السّبَب الأخير على الوتد، هو « فاعلانكَ » : « فا » سبب خفيف ؛ و « علا » وتد مجموع

« وسط » ، و « تك » سبب ثقيل ، ومنه يتركب « بحر مهمل » خارج من الدائرة ، مصراعه :

« فاعلاتك ، فاعلاتك ، فاعلاتك »

وقد ذكرتُ إحدى عِلَلِ إهمالِه فيما سلف . فهذا مِثال الدّائرة التي تتركب على أصل واحد من « الأصول » ، وعليها تقيس الدائرتَيْن الأخريَيْن من دوائر القسم الأول .

أمَّا الدائرة التي نتركب من أصلين من « الأصول الأربعة » ، فسأجعل مثالَها « دائرة المختلِف » ، وهي الدائرة التي يَقع فيها « بحر المديد » ، وكنتُ أُحِبُ أن أفصًل القولَ في الدائرة الأخرى من هذا القسم ؛ وهي « دائرة المجتلِب » ، ولكن الأمر يطول ، مع أنّها أحق الدوائر الخمس بالنّظر والتأمل .

فدائرة المختلف؛ وهى الدائرة الأولى ، تتركب من أصلين : « فعولن » وهو خماسى ، و « مفاعيلن » وهو سباعى ، وفيها بحران مركبان من هذين الأصلين ؛ أحدهما مستعمل داخلٌ فى الدائرة ، والآخر مهمل خارج من الدائرة ، وهذه صفة تركيبهما ، وتركيب فروعهما :

۱- « بحر الطويل » ، وتركيب مصراعه :

فعولن ، مفاعیلن ، فعولن ، مفاعیلن ، مرتین .

« فعو » ، وتد مجموع بدء ، و « لن » سبب خفیف = و « مفا » وتد مجموع بدء ، و « عیلن » سببان خفیفان .

«أ» وفرعه الأول، بتقديم الأسباب جميعاً على الأوتاد، وتركيب مصراعه:

« فاعلن ، مستفعلن ، فاعلن ، مستفعلن » ، مرتين

والوتِدُ في جميع أجزائه « علن » ، وهو وتد مجموع « طرَف » . وهذا البحر الفرع لم يذكره الخليل في الدائرة ، ولم يبيّن أيضاً أنّه مهمل ، ولكنّه استعمل مكانه فرعاً آخر سنذكره بَعْدُ ، وكان حقَّ هذا البحر أن يكون ثاني بحور الدائرة ، وهو « بحر المديد » .

« به وفرعه الثانى ، بتقديم السبب على الوتد فى : « مفاعيلن » ، وتقديم آخر السببين على الوتد فى : « مفاعيلن » ، فيصير مصراعه :

« فاعلن ، فاعلاتن ، فاعلن ، فاعلاتن » ، مرتين .

وهو بحر « مهمل » خارج من الدائرة « فاعلن » : « فا » سبب خفيف ، و « علن » وتد مجموع طرَف = و « فاعلاتن » ، « فا » سبب خفيف ، و « علا » وتد مجموع وسَط ، و « تن » سبب خفيف ، و خرج من الدائرة لاختلاف أوتادِهِ على غير نسقِ عروضِ الخليل كله ، إذ جمع بين وتد مجموع وسَط ، ووتد مجموع طَرَف .

هذا شرح البحر المركب من الأصلين على هذا الترتيب. ثم يتركب منهما بحر آخر في الدائرة مع تغيير ترتيبهما ، بتقديم أحدهما على الآخر ؛ وهو :

۲- بحر « مهمل » ترکیب مصراعه:

« مفاعیلن ، فعولن ، مفاعیلن ، فعولن »

« أ » : وفرعه الأول ، بتقديم الأسباب جميعاً على الأوتاد ، وتركيب مصراعه :

« مستفعلن ، فاعلن ، مستفعلن ، فاعلن » ، مرتين .

والوتد في جميع أجزائه « علن » ، وهو وتد مجموع طرّف ، وهو « بحر البسيط » .

( ب ): وفرعه الثانى بتقديم السبب الأخير على الوتد فى : « مفاعيلن » ، وتقديم السبب على الوتد فى : « فعولن » ، وتركيب مصراعه :

« فاعلاتن ، فاعلن ، فاعلاتن ، فاعلن » ، مرتين .

والوتد في « فاعلاتن » ، هو « علا » ، وتد مجموع وسَط = والوتد في « فاعلن » ، هو : « علن » وتد مجموع طرَف . فكان حق هذا البحر أن يخرج من الدائرة لاختلاف أوتاده ، كما خرج البحر الذي هو فرع ثاني على « بحر الطويل » السالف ، ولكن الحليل ، رحمه الله ، جعل هذا البحر المختل الأوتاد « بحر المديد » ، الذي كان حقه أن يكون الفرع الأول من « بحر الطويل » ، وهو :

« فاعلن ؛ مستفعلن ، فاعلن ، مستفعلن » ، مرتين .

والذي أوتادُه كلَّها أطراف ، والذي لم يشذَّ عن الطريق المستتبّ الذي سارت فيه البحور الأربعة عشر من قبله ، كما أَسْلَفنا .

وَأَشْفِ التَّامُّلُ في هاتين الصورتين اللتين ظَفِرْنَا بِهما لبحر المديد = إحداهما على الطريق المستَتِبّ ، والأخرى شاذة عنه = يدل على أتهما

شيء واحد . فالصورة الأولى المستتبة على الطريق ، والتي أوتاد كلِّ أ أجزائها « أطراف » ، وهي :

(۱) « فاعلن ، مستفعلن ، فاعلن ، مستفعلن » .

مطابقة للصورة الأخرى الشاذّة عن الطريق، التي أوتاد بعض أجزائها « وسَط » ، والبعض الآخر « طرّف » ، وهي :

(٢) « فاعلاتن ، فاعلن ، فاعلاتن ، فاعلن » .

ومعنى ذلك أنّ مكان الأوتاد في صورة هذا البحر الثاني ، هو نفس مكانها في صورة البحر الأول ، فلو كتبتّه هكذا :

« فاعلا ، تن فاعلن ، فاعلا ، تن فاعلن ».

وكتبتَ تحته : « فاعلن ، مستفعلن ، فاعلن ، مستفعلن » .

لرأيتَ أنّ مكان الويد ، وإن كان في « فاعلاتن » وسطاً ، وهو « علا » ، إلّا أنه وقع في موقع الويد الطرّف « علن » في « فاعلن » ، فهذا معنى التطابق في البحر . ونسبة الأسباب إلى الأوتاد في الصّورتين فهذا معنى التطابق في البحر . ونسبة الأسباب إلى الأوتاد في الصّورتين واحدة ، وموقع الوتد بينهما لم يتغير ، وإن كانت الأجزاء التي رُكّبتُ منها الصورة الأولى ، كلّ أوتادها أطراف ، وكانت الأجزاء التي رُكّبتُ منها الصورة الثانية مختلة الأوتاد ، لأنّ ظاهر موقع الوتد من الجزء « فاعلاتن » « وسط » ، وموقع الوتد من الجزء « فاعلن » طرّف ، وبيّن بذلك أنّ وزن الصّورتين واحد ، فبأيّهما وزنت « بحر المديد » ، فقد أصبت الميزان . ( والنّظر في الدائرة يبيّن ذلك بأوضح مِمّا بيناه ) (١) .

<sup>(</sup>١) أنظر الدائرة الأولى في أول الكتاب.

وإدخالُ الخليل هذه الصورةَ النّانية السّاذّة عن الطريقِ المُسْتَتِبّ في الدائرة ، وإغفالُه الصورةَ المستنبةَ على الطريق ، وَتَرْكُ ذكرِها في الدائرة ، له أسباب . فمِن أوّل دلك ؛ أنه أراد أنْ يدلَّ على أن « الأجزاء العشرة » التي لهج الناسُ اليوم بتسميتها « التفاعيل » ، إنّما هي ضوابطُ للأوتاد ، وموقعها بين الأسباب حين تركّب منها البحور . وليدلّ أيضا على أنّ مواقع الأوتاد بين الأسباب في البحر ، هي «عمادُ البحرِ التي تضبطه» ثم مواقع الأوتاد بين الأسباب في البحر ، هي «عمادُ البحرِ التي تضبطه» ثم ليدلَّ أيضاً على أن هذه « الأجزاء العشرة » ( أي : التفاعيل ) ، لا معنى لها في ذاتها ، وإنّما تكتسب معنى حين تركّب منها البحور المختلفة .

ولولا ذلك ، لكان في استطاعة الخليل أن يبنى « بحر المديد » كلّه على الصورة الأولى ، فيجعل أعاريضه ثلاثة ، وأضربه ستة ، كما هو معروف في عِلْم العَروض ، ثم يجعله مجزوءاً وجوباً كما هو ، ثم يجعل عروضه الأولى صحيحة ، وضربها مثلها صحيحاً . وبكون شاهده فيها بيت المديد أيضاً :

اعْلَمُوا أَنِّى لَكُمْ حَافِظٌ شَاهِداً مَا كَنْتُ ، أَوْ غَائِبا ووزنه:

« فاعلن ، مستفعلن ، فاعلن ، فاعلن ، مستفعلن ، فاعلن » مكان وزنه في العروض :

« فاعلاتن ، فاعلن ، فاعلن ، فاعلن ، فاعلن »

ثم يدير أعاريضه وأضربه على هذا ، بلا مؤونة عليه فيه ، إلا فى شيء واحد ، وكأنه هو أحد الأسباب التي جعلت الخليل يؤثر الميزان الثاني : « فاعلانن فاعلن » المختل مواقع الأوتاد من أجزائه ، على الميزان

الأول : « فاعلن مستفعلن » المستتب مواقع الأوتاد من أجزائه ؛ وذلك أن يجعل « العَروض الأولى من المديد » ، وهي :

« فاعلاتن ؛ فاعلن ، فاعلاتن افاعلاتن ، فاعلن ، فاعلاتن »

مُرَفَّلَةَ العروض والضرب ، و « الترفيل » : هو زيادة سبب خفيف على ما آخره وتد مجموع ، وهو لا يدخل إلَّا الضرب ، وقلَّما يدخل العروض ، فيصير « فاعلن » بزيادة السبب الخفيف « فاعلاتن » ويصير ميزانه عندئذ هكدا .

« فاعلن، مستفعلن، فاعلاتن فاعلن ، مستفعلن ، فاعلانن »

ومِتْلُ ذلك يقال عن « عروض المديد الثانية » ، فاختار الخليلُ الصورةَ الثانية « فاعلاتن ، فاعلن » ( المختلّة مواقع الأوتادِ من الأجزاء ) ، ليخرج من جعل « الترفيل » واقعاً في الضّرب والعَروض معاً ، وهو عنده لا يقع إلّا في « بحر الكامل » وحده ، وفي ضَرْبه فحسب .

هذا ، وظاهرة أُخْرَى تقرَّر مكان « الوتد » في ضرب البيت وفي عروضه . وذلك أنّى رأيتُ عَروضَ الخليل كلَّه يدّل على أن الجزأين الأولين من البحر ؛ هما اللذان يقرِّران مكان الوتد في العروض والضرب ، (وأنا أُسمّى الجُزْءَ الأَوَّل : « الصَّوت » أو « حادي النّغم » ، والجُزْء التالي له : « الصّدى » أو « المجيب » ) ، فإذا اختلف موقع الوتد في الجزأين الأولين الصّدى » أو « المجيب » ) ، فإذا اختلف موقع الوتد في الجزأين الأولين المتحدي أحدهما طرَفاً ، والآخر وسَطاً = لم تدر ما يكون موقع الوتد بعد في العروض والضَّرب ، وعندئذ يضطرب نَعْمُ البحر كلَّه ويختلُ ، لاختلال نسبة الأسباب إلى الأوتاد ؛ لا في الأجزاء من حيث هي أجزاء ، بل في مجرى البحر نفسه من أوّله إلى آخِره . وهذا أيضاً من أعظم الدّلالة بل في مجرى البحر نفسه من أوّله إلى آخِره . وهذا أيضاً من أعظم الدّلالة

على أنّ « الأجزاء » ( أى : التفاعيل ) ، ليس لها فى ذواتها شأن ، بل كلّ شأنها كائن فى تركيبها من البحر .

وقد قلت ، من قبل ؛ إِنَّ فِعْلَ الحليلِ ، في إدخالِه هذا البحر المختلة مواقع أوتادِ أجزائه ، كان هو الحائل بين الناس وبين معرفة « موقع الوتد » في العروض ، ومنعهم أن يدركوا ما لموقع الوتد من المنزلة في عروضه (۱) . وغفلتنا عن هذه الحقيقة هي التي أدَّت إلى انحصارِ الهِمَمِ في ضبط « عِلم العَروض » ، وفي تفسير بعض قواعدِه ، دون الانطلاق إلى تفسير مُبهَماتِ كثيرة في هذا العِلم ، الذي خرج من عند الخليل تامّاً جامعاً ، أي خرج من عنده قواعد مستقرة يدلُّ الاستقراء على صِحَتها وكمالِها .

ومن أوضح مُبْهماتِ هذا العلم: «الجَزْءُ»، (وهو حذفُ جزأين من أصل تركيب البحر، آخر جُزء من المِصراع الأول، وحذفُ أخيه من آخِر المصراع الثانى)، وجعله بحوراً لا يدخلها «الجَزء»، وبحوراً واجبة «الجَزء»، وبحوراً جائزاً منها «الجَزء»، لِمَ ؟! ليس عند أحد جوابُ ذلك ا وليس هذا فحسب، بل إنه أفضى أيضاً إلى الاتكاء اتكاء شديداً على «الأجزاء» (التفاعيل)، حتى شغلت صورة بنائها النّاسَ عن الحقيقة التي من أجلها وُجد هذا البناء.

ورحِمَ اللهُ الحليلَ ، فقد كان هذا منه سبباً في أن ينشأ صِغارٌ ظَنُّوا أنهم قد صاروا فجأة أكرَ من « الحليل بن أحمد » ، فسلقُوهُ بِأَلْسِنة حِدَادٍ ، لم يُعَنُّوا أنفسهم عناءً في البحثِ عن الجُهْد الحارق الذي تَلقَّى به موسيقى الكلام نثره وشِعْره ، حتى استطاع أن يميِّزَ كُلاً من كُلِّ ، ثم

<sup>(</sup>۱) انظر ما سلف ص ۱۰۶

استطاع أن يميِّزَ نَغَماً من نَغَمِ ، ثم استطاع أن يَفْصِل كلِّ نَغَمِ على حِدَته ، ثم استطاع أن يحدَته ، ثم استطاع أن يعرف نَسَبَ كلِّ نَغَمِ إلى أخيه ، ثم استطاع أن يركّب لهذا يضع لكلَّ نَغَمِ أساساً يقوم عليه لا يختلّ . ثم استطاع أن يركّب لهذا النغم « أجزاء » فيها ضابط لا ينحلُّ ضبطه ، ثم يركّب من هذه الأجزاء دوائر جامعة لبحور جَمْهرة الشِّعر العربي كلّه، بلا اختلاف ولا اختلال.

فَأَىَّ رجلٍ كان الخليلُ بن أحمد ! وأَىَّ أُذُنِ ! وأَىَّ حِسِّ ! وأَىُّ عَقْلِ ضابطِ كان عقلُه !

والاتّكاءُ على (التفاعيل) ، التي هي الأجزاء العشرة ، هو الذي أفضى إلى ما فُتِن به أهلُ زماننا في شأن ( التفعيلة » ! وظنّهم أنّها شيء قائمٌ بذاته ، فاحتطب كلُّ مَن قَدَر (تفعيلة » يحملها على مُنكِيه ، وانتصب في لُقَم الطريق (أى : وسطه) ، وهو يخالُ نفسه رائداً قد انحدَرَ من ذُرَىٰ جبالِ الشِّعْر ، ثم يوقد فيها اليوم بصيصاً يتوهمه غداً ناراً ساطعةً تضيء للشعر العربي طريقاً تفضى إلى جنان الشّعر !

ودع عنك بالمرّة ، غواة : « مات الشّعر العربى ، مات مات ، وفى ذيله سبع لفّات » ، فذلك أهون شأناً ، لأنّه لا بقاء له ، ما بقى فى جماجم البشر الشيء الذي يقال له : « عقل » ، لا الأبْعَد الذي يقال له: «رار»، ( وهو المنَّة الذائب كمخ العظام البوالى ) . وقى اللهُ الناسَ شرَّه .

وليس معنى هذا أتّى أقطع بأن الشّعر كُتِبَ عليه أن يقفَ عند البحورِ الخمسة عشرَ وحدَها ، بل صريخ العقل يدلّنى على أن الخليلَ نفسه لا يمكن أن يتوهم دلك ، لأنه عرف شِعراً كثيراً وصل بعضه إلينا من الجاهلية ، ممّا لا يدخل في عروضه مستوياً كل الاستواء ، وهو مع ذلك مِن جيّد الشّعر وبارعه وأشدّه إتارة للنفس . ويدلّني صريخ العقلِ ذلك مِن جيّد الشّعر وبارعه وأشدّه إتارة للنفس . ويدلّني صريخ العقلِ

أيضاً على أنَّ الإِتيانَ بجديدٍ فى بُحورِ الشَّعرِ مُمكنَّ ، ولكنَّ دون ذلك خَرطُ القَتاد ، كما يقولون . فإن هذه الزيادة لن يتمَّ كونُهَا ، إلَّا لقليلٍ من الشّعراء فى الزَّمان بعد الزّمان ، ولن يتمَّ أيضاً إلَّا بعد أن يُصبِحَ تراثُ الشِّعرِ العربى كلِّه نافذاً فى النفس والعقل والعاطفة ، وبعد أن تكشف النفوسُ والعقولُ معاً جمالَ تركيبِ هذه اللّغة ؛ فى بناء كلماتها ، وفى جُرْس حُروفها ، وفى تركيب جُمَلِهَا ، وفى صُورِ بيانها المختلفة . ولى يتمَّ ذلك إلَّا لنفوسِ مستوية بلا آفةٍ ، وعقولِ مضيئة بلا عاهةٍ ، ثم تأتى ساعةُ الميلاد على غير استكراه أو زحير ، فعندئذ ينبثق النورُ الساطعُ من السنةِ متوهجة ، تتحدى السدودَ والظلمات .

\* \* \*

بقيت أشياء قليلة . فما هذا « الثّقلُ » في « بحر المديد العروض الأولى » ، كالّذى وَصَفهُ القدماء = أو « الصعوبة والعسر » ، كالذى وصفه صديقًنا الجليل الدكتور عبد الله الطيب ؟ ولِمَ أدّى هذا « الثقل » إلى أن يقلَّ استعمال هذا البحر في الجاهلية والإسلام إلى زماننا هذا ؟

والجواب عن هذين السؤالين ، يردُّنا مرةً أخرى إلى ميزانه في « عِلم العَروضِ » ، ولتمام البيان سأجعل ميزانه هو المستتبَّ الأوتاد : « فاعلن مستفعلن » ، أربع مرات . والمديد لا يكون إلَّا مجزوءاً ( أى محذوف « مستفعلن » الأخيرة من العروض ، ثم من الضرب ) ، فميزانه مجزوءاً هو هذا :

« فاعلن ، مستفعلن ، فاعلن ، مستفعلن ، فاعلن »

فلمّا دخله « التَّرْفِيل » في العَروض والضَّرب جميعاً ( وهو زيادة سبب خفيف على الوتد ) « علن » في آخر كل مصراع ، صار هكذا :

## «فاعلن، مستفعلن، فاعلن (تن) فاعلن، مستفعلن، فاعلن (تن)

فالحادى والمجيب في المصراع الأول ( وهما : الصّوت والصّدَى ، الجزآن الأَوَّلان معاً ) ، ووتدهما « طرف » ، يتطلبان من تمام النَّغَم أن ينقطع على وتد « طرف » في العروض وهو آخر المصراع الأول : ( فاعلن ) ، فتكاد تقف ، وتتردَّد قليلاً ، وتُحجم بعض الإحجام ، ولكن « الترفيل » يسرع بك إلى طرح التردّد والإحجام مُسرعاً قائلاً : « فاعلن تن » أو : ( فاعلاتن ) . ثم تأخذ في المصراع الثاني ، فيحملك الحادي والمجيب ( فاعلن مستفعلن ) على أن تقطع النّغم مرةً أخرى ، الحادي وتجد « طرف » في الضرب ، ( وهو آخر المصراع الثاني الناني ها في الضرب ، ( وهو آخر المصراع الثاني الناني الناني ، فتقف متردّداً مُحجماً مرةً أخرى ، وسَوْعانَ ما يستفرّك « الترفيل » فنطلق مُسْرعاً قائلا : « فاعلى ، تن » ( أو فاعلاتن ) . « الترفيل » فنطلق مُسْرعاً قائلا : « فاعلى ، تن » ( أو فاعلاتن ) .

فهذا النّزاع الحفيّ الذي تجده بين ما يتطلبه نعم « الحادى ، والمجيب » وما يستفرّك إليه « الترفيل » لا محالة = ثم ما تجده من التردّد والإحجام ، ثم ترك التردّد والإحجام فجأة إلى الانطلاق = ثم حدوث ذلك مرتين في زمن متقارب ، وفي مجرى البحر = كلّ ذلك أكسب « بحرَ المديد ، العروض الأولى » ، هذه الصفة التي عبر عنها القدماء بأمها « تِقَلّ فيه » ، وما هو بثقل ، إنما هو ما وصفتُ لك من النّزاع الحقيق المتنابع بين « الحادي والمجيب » ، وبين الترفيل وما أوجب عليك نزاعهما من تَوقّف وتردّد وإحجام ، وم استفزاز مُسرع بك إلى الانطلاق ، ثم حدوث ذلك كله في زمن متقارب .

وتذوّقُ النَّغَم، والتأنّى فى التذوق، هما الفيصلُ فى إدراك حقيقة هذه الصفة التى وصفت . أما عبارتى عنها ، فأخشى أن أكون قد قصَّرتُ فيها بعضَ التقصير ، من حيث أردت الاختصار .

وأمًّا كيف أَدَّى هذا الذي وصفت إلى قِلَّةِ استعمالِ « بحر المديد العروض الأولى » في شعر الجاهلية والإسلام إلى زماننا هذا ، فليس داخلاً في « عِلْم العروض » ، ولا فيما سمّوه « ثِقَلاً فيه » ، بل إنّ طبيعة النَّغَم التي استبدَّت بهذا البحر، منذ أطلَفَهُ « حَادِي النَّغم ومجيبُه » ، ( وهُما : فاعلن مستفعلن ) ، كشفَتْ عن خليقتِهِ من البُطع والأناة في « فاعلن » ، ثم مساورة السَّعى والعَجَلة في ذبذبة السببَيْنِ الخفيفين من : « مستفعلن » ، إلى أن يكفُّ منهما مستقرّ الوتد المستقبل ، ثم إطلالُه على بُطءِ وأَنَاةِ في الجُزء الثالث ( فاعلن ) ، حيث يتوقع أن يستقرُّ عند الوتد المتطرف ، فلا يكاد يؤنس من نفسه قراراً حتى يحجمَ ويتردّدَ ، للّذِي يجده من حافز ﴿ الترفيل ﴾ ، فلا يكاد يَقَرُّ عليه حتى يُقلقه ( الترفيل ) فبُسرع ، فيتَلَقَّفَهُ ( حادى النغم ومجيبه ) في المصراع الثاني ، فيدحل في بعض الأناة والبطء ، ثم السعى والعجلة ، ثم يكُفّ منه الوتِد ، ثم يدخل في بطء وأناة ، وتردّد وإحجام وانبعاث لداعي « الترفيل » ، ثم ينقطع . وهذا الذي حاولتُ أَنْ أَصِفَهُ بالعبارة ، يُفْشِي في نَغَم ﴿ المديد ﴾ قَلقاً وحَيْرةً ، وَبَسْطاً وقَبْضاً ، تَتابَع كُلُّها في خلاله دِراكاً ، فتشدّ إليها المتغنّى به المترنم ، وتكبح من غُلَوَائِهِ كُلّما أوشكَ أن يُسرعَ أو يسترسلَ حتى يذعنَ ويتَّئِد .

ثم يزدادُ سلطانُ هذا النَّغم سَطُوةً في القبض بعد مُشارَفةِ البسطِ والاستراحة إليه ، حين يدخل عليه أحياناً لا محالة « زِحَاف الجبن » ، الذي يُسقط الثاني الساكن من « فاعلن » فيصير « فعلن » متتابع الحركات ، و « زحاف الطّيّ » فيسقط الرابع الساكن من « مستفعلن » الحركات ، و « ويصير « حادى النّغم ومُحيبه » : « فعلن ، فيصير « مفنعلن » ، ويصير « حادى النّغم ومُحيبه » : « فعلن ، مفنعلن » ، فيقبل على « فاعلاتن » في العروض ثم في الضرب ، فإذا

هى كالآهَةِ بعد القباض فى النفس ، جَلَبَهَا إليه ( التّرفيل ) ، الذى وَهَبَ البحرَ ما لم يكن فيه مِشحة الكآبةِ التى تنساب كأنّها ظِلَّ غَمامَةٍ يغمره ، تم يفارقه ، ثم يعود ، وهكذا دَوَالَيْكَ .

ونغم هذا « المديد المرفّل » كما وصفته ، يوجب على المترتم ( وهو الشاعر ) إذا لابَسَهُ ، أن يلابسه وهو في حال مطيقة لاحتمال سطوته ، بين القلق والحيرة ، والبسط والقبض ، وهي تتابّع عليه دِرَاكاً لا تغتر . وليس كلَّ مترنّم يُطيق ذلك ، أو يصبر عليه إذا طال ، وليس كلُّ مترنّم بقادر على أن يقبل سطوة تكفّه إذا أراد أن يسترسل . وليس كلُّ مترنّم بقادر على أن يقبل سطوة تكفّه إذا أراد أن يسترسل . وليس كلُّ مترنّم يَمْلِكُ الأداة التي تطيعه ، حتى يبذُل لهذا النغم المستبدّ ما يتطلبه منها ، ( وأعنى بالأداة اللغة ) . وهو مع سطوته ، نَغَمُّ لا ينقاد لِمَنْ منها ، ( وأعنى بالأداة اللغة ) . وهو مع سطوته ، نَغَمُّ لا يلبث أن يخضع له كلَّ الخُضوع ، بل ينقاد لمن يقبل عليه خاضعاً ، ثم لا يلبث أن يفض بعض أغلاله ، ليفرض على هذا النّغم بعض سلطانِه هو ، وبعض يفضَّ بعصَ أغلاله ، ليفرض على هذا النّغم بعضَ سلطانِه هو ، وبعض سطوتِه هو ، لكى يردّه إلى الطّاعَة بعد النحبر ، وإلى الإذعانِ بعد الغُلوّ . ثم لا يفعل ذلك به إلا مترفّقاً لا يُطغيه حبُّ الغُلَبَة ، ولا يَرْدَهِيه عُلُو سلطانِه على شلطانِ النغم .

ثم هو بعد ذلك ، نَغَمْ يُطَالِبُ المترنّمَ بأنْ يَنْبِذَ إليه الكلماتِ حيّةً موجزةً مقتصدة خاطفة الدِّلالة ، تُنبذ في أناةٍ وتؤدّة ، فإذا هي واقعة منه في حاقٌ موقعها لا تتجاوزه . بل ربما زاد فطالبه بأن تكون أَنفُسُ الكلماتِ دالة ببنائِهَا ووَزْنِها وحركاتِهَا وجرسها ، على المعنى المستكنّ فيها ، بلا استكراهٍ ولا قَسْرِ . ولأنّه نغم ذو سطوة على المترسل ، ولا أداتِه ، فهو لا تُطيق خلائقُه احتمال التسبيهِ المركب المسترسل ، ولا الصورِ المزدحمة المتعانقة المستفيضة = ما هو إلّا التشبيه المُشرف ، الذي يسط عليه ظلاله دونَ جِرْمِهِ ، وما هي إلّا الصورة المنكفئمة المحدّدة

القسمات ، تشف عنها الكلمة والكلمتان ، دون الصورة المنبسطة التي تَتَشاجَرُ فيها الشحوصُ ، وتتداخل الألوانُ .

وعلى ذلك ، فأوفق حالات المتربع حين يلابس هذا النغم ، أن يكون على حال « تَذَكُّو » لشيء كان ثم انقضى ، فهو يسترجع ذكرى ينظرُ إليها من بعيد ، متراحبةً تَرْدَحِمُ فيها التفاصيل ، فيختار من صورها نبذاً وأطرافاً تبين عنها بالإشارة الجامعة دونَ التصريح ، وبالاقتصاد الحكيم دونَ التبذير ، وبالأناة دونَ العَجَلة ، بلا هياج عاطفة ، ولا نضرُّم نَفْس ، وبلا غُلُو في كتمان ، وبلا طغيان في بَوْح . وَأَيّا ما كان المعنى الذي يعالجه المترنّم في قرارَةِ نفسه حين يلابس هذا النغم : من غَضَب ، أو يعالجه المترنّم في قرارَةِ نفسه حين يلابس هذا النغم : من غَضَب ، أو مشخط ، أو عتاب ، أو حُرْنِ ، أو فَرَح ، أو وَصْفِ ، أو ما دلالته ، ومطيقة للحركة في خلال هذا النّغم ، بقلقِه وحَيْرتِه ، وَبَسْطِه دلالته ، ومطيقة للحركة في خلال هذا النّغم ، بقلقِه وحَيْرتِه ، وَبَسْطِه وَقبضِه . وَإلّا فإن المترنّم لن يحصل منه إلّا على التّعب واللّجاجة .

ومن أجل ذلك ، ظننتُ أنّ قلّة استعمال هذا البحر في الجاهلية والإِسلام إلى زماننا ، مردودة إلى هذا الذي وصفتُ ، لأنّ النفوسَ لا تطيق ذلك إلّا في الحين بعد الحين ، وإذا أطاقته ساعة لم تصبر عليه ساعات ، ولذلك لم نظفر منه إلّا بالمقاطيع القصار ، وشذّت قصيدة ابن أخت تأبّط شرّاً ، ( وَعِدّة أبياتِها ستة وعشرون بيتاً ) في الجاهلية ، وقصيدة الطّرمّاح ( وعِدّة أبياتِها ثمانون بيتاً ) ، في الإسلام .

وأظن أن أبا عبيد البكرى ، لم يصف قصيدة ابن أخت تأبّط شرّاً بانها « نَمَطٌ صَعْبٌ » ، إلّا من هذا الوجه ، لا من حيث قال صديقنا الدكتور عبد الله الطّيب : إن في بحر المديد « صلابة ووحشيّة

وَعُنْفاً » ، وبأنّ نغمانه فيها « قعقعة وتقطّع من نوع التقطع الذي تسمعه بين دقات القاطرة » ، وأنه لا يستبعد أن تكون تفعيلاته « قد اقتبست في الأصل من فرع الطبول التي كانت تُدَق للحرب » ، وأن أبيات مهلهل ، وأبيات ابن أخت تأبّط شرّاً « مرثيتان ثائرتان مُفعمتان برُوح الانتقام » . ومع ذلك فإنّى رأيتُ أبا عبيد البكرى ، علّق على أربعة أبيات ، رواها أبو على القالى في أماليه ، ولم يتعرض لذكر صعوبة نمطها ، مع أنها من على الذي منه قصيدة ابن أخت تأبّط شرّاً .

ولو تأمَّلْتَ هذه الأبيات القليلة ، لوجدتَ الصَّفةَ التي وَصَفْتُ أليقَ وأحقَّ ، يقول الأعرابي :

ما لِعَيْنِي كُحِلَتْ بِالسَّهادِ وَلَجَنْبِي نَابِياً عن وِسادِي لَا أَذُوقُ النَّومَ إِلَّا غِراراً مِثْلَ حَسْوِ الطَّيرِ ماءَ الثَّمادِ لَا أَذُوقُ النَّومَ إِلَّا غِراراً مِثْلَ حَسْوِ الطَّيرِ ماءَ الثَّمادِي أَبْتَغِي إِصْلاحَ سُعْدَى بِجُهْدِي وَهْيَ تَسْعَى جُهْدَهَا فِي فَسَادِي فَتَارَكْنَا على غير شيء رُبّما أَفْسَدَ طولُ التَّمادِي

فهذا الأعرابي المترنّم ، هو كما ترى ، في حالِ تذكّر ، وهو مقتصد ، قلق في اقتصاده ، صريخ العبارة ، خاطِفُ الدِّلالة ، مُلْق بالتنبيه في حاق موضعه ، ماسخ بالحزن وجة الذكرى ، ماض إلى غاية على قَلَق ، ولكنه متأنّ شديد الأناة ، يريد أن يبوح ولكنه يحجم ، لكلماته ظِلَالٌ تغشى النَّغَمَ معانيها بلا إسراف جامح ، ولا ببخل قابض . ولو شئت أن ترى هذ الصفة في شعر غيره من « بحر المديد ، العروض الأولى » ، فانظر إلى ما يقوله « ابن أبي ربيعة في الثّريّا بنت على بن عبد الله » ، وكنايته عنها بنجم « الثّريّا » بألطف فصد ، وأرق عبارة ، ويذكر صاحمه « ابن أبي عتيق » وما كان قاله له :

قال لى : ودُّعُ شُلَيْمي وَدَعْهَا !

ليْتَ شِعْرِى ، هَلْ أَقُولَنْ لِرَكْبِ بِفَلَاةٍ ، هُمْ لَديهَا هُجُوعُ ؟ طَالَ مَا عَرَّسْتُمُ ! فَارْكَبُوا بِي خَانَ مِنْ نَجْم « النُّرَيَّا » طُلُوعُ إِنَّ هِمِّي قَدْ نَفَى النَّومَ عَنِّي وَحَدِيثُ النَّفْسِ قِدْماً وَلُوعُ قَالَ لِي فيها « عتيقٌ » مقالاً فَجَرَتْ مِمَّا يقولُ الدُّموعُ ! فَأَجَابَ القَلْبُ: لا أَسْتَطِيعُ لَا شَفاىي الله مِنْهَا ؛ ولكن زيدَ فِي القَلْبِ عَلَيْهَا صُدُوعُ لاَ تلمني فِي اشْتِيَاقِي إِلَيْهَا وَابْكِ لِي مِمَّا تُجِنُّ الضَّلوعُ

وأنا أفارقُكَ ، وأدَعُكَ وهذا السُّحْرَ لتتأمله كيف شئتَ ، ولترى أين يقع ممّا قلتُ ؟ وأين يقع منه ما قلت . وانظر أين بلغَتْ سطوةُ النّغْم على المتربِّم ، وسطوةُ المتربِّم على البغم!

وقد وجدتُ في نفسي شيئاً طلبتُ الإِبانة عنه ، فلا أدرى أأحسنتُ أم أسأت ، أبلغت أم قصَّرت ؟ وما كل ما تحسّه واضحاً في نفسك ، تستطيع أن تحسن الإبانة عنه ، ورحم الله إمامَنا الشافعيّ ، فقد روى القاضى على بن عبد العزيز الجرجاني في « كتاب الوساطة » (ص: ٤٣٠) قال: حدثني جماعةٌ من أهل العلم ، عن أبي طاهر الحازمي وغيره من شيوخ المصريين ، عن يونس بن عبد الأعلى ، قال : سألت الشافعي ، رضى الله عنه ، عن مسألةٍ فقال : « إِنِّي لَأَجِدُ بيانَها في قلبي ، ولكن ليس ينطلقُ به لساني » .

وما أحرى السافعيّ بالسَّدَادِ ! فإن كنتُ أحسنتُ الإبانة فبتوفيق من الله ، وإن كنت أسأت فمن العجز والتقصير أُتِيتُ ، وعسى أن أستدرائه ما قصَّرْتُ عند التَّظَر في القصيدة التي وَلَجَتْ بنا المضايق، وألقتُ بنا في الأزماتِ !

## ٣

## تَمَطُّصَعْبُ ، وَمَطُّ مُجْيِفً

أَنَا أَعْمَى ، فَكَيْفَ أَهْدِى إِلَى الْمُنْجِ ، وَالنَّاكُ كُلُّهُمْ عُمْنَانَ ؟ وَالنَّاكُ لُكُمُ عُمْنَانَ ! وَالعَصْيَانَ! وَالعَصْيَانَ! وَالعَصْيَانَ!

معذرةً ، فقد بمحد العهدُ بما كنتُ كتبتُ ا ولكن أُظنُنى فَرغت ، ( فيما سلف ) ، من بيان بابٍ من أبواب منهجى الذى أتّبعه فى مُدارَسةِ قصيدةِ من الشَّعر الجاهليّ ، يكون فى نِسبتها إلى شاعرِ بعينه خلافٌ . وكان الطّريقُ ، كما رأيتَ ، وَعْراً ، محفوفاً بمخاطر الضَّلال .

وقد ذكرتُ آنماً أنّ هذه القصيدة الني تُنسب أحياناً إلى تأبّط شرّاً ، ليست بأمثل القصائد التي تعين على بيان قدر كاف من هذا المهج المتشعب المتحوّل الذي لا يكاد يستقر . ومَرَدُّ ذلك إلى كثرةِ التّفاصيل وشدّة اختلافها أحياناً ، ولكن على ضَبْطها وحَصْرها وتَمْحِيصها تَتوقَّفُ سلامةُ الرأى من الخَطل والفساد .

وأحبُّ أن أنوِّه هنا ؛ بأنَّ الأمر في هذا الباب الأوّل من المنهج لا يقتصر على فَضَّ الحلاف في نسبة القصيدة ، بل يتعدَّاه إلى أمور أخرى عظيمة الخَطَر في دراسة الشِّعْر ، وفي فهمه على وجه صحيح . إلَّا أنَّ بيانَ ذلك يتطلب ضربَ الأمثال بقصائد مختلفة ، وذلك لأنَّ القصيدة نفسها ربّما تضمَّنت قدراً وافراً من الدلالات ، تهدى الباحث إلى صورة أخرى من المنهج ، وتكون لها الغلبة على دراسة الدارس . فإن غهل عما توجه هذه الدلالات ، كان حرياً أن لا يصل إلى شيء يطمئن إليه ، وبذلك تَظُلُّ القصيدةُ مقتصرةً إلى ما بكشف عن أسرار جمالها ، وإلى ما يحدِّد ضوابطها التي لا يتيسَّرُ فَهْمُها إلَّا بمنتقَّة ومُعاناة .

وأظنّه كان واضحاً أنّ حديثي كلّه كان يدور على « القصائد

المفردة »، دون قصائد أصحاب الدواوين التى رواها شيوخُ الرِّواية ، ودون القصائد التى تُنْحَل (أى تُنسب) إلى بعض أصحاب هذه الدواوين ، سواء أكانت هذه الدواوين من شعر الشعراء الذين وصلتنا دواوينُهم برواية راو واحد ، أو أكثر من راو واحد ، من الرُّواة القدماء ، أم كانت من شِعر شعراء لم تصلنا بعدُ دواوينُهُم المرويّة ، لحَفاء مكانها في خزائن الكُتب ، أو لضياع هذه الدَّواوين فيما ضاع من تراث العربيّة .

ثم يلى هذا البابَ بابٌ آخر من منهجنا فى دراسة شِعر الجاهليّة . وهذا الباب ليس قاصراً على « القصائد المفردة » ، بل يَشْرَكُها فيه عامَّةُ شِعْر أصحابِ الدواوين التى رواها الرُّواةُ القدماء ، أو ما صنعهُ تلاميذهم من جمْع روايات رُواةٍ مختلفين فى ديوان واحد .

وهذا الباب هو عندهم أهم أبواب المنهج ، وعليه المُعَوَّل فى تخليص الشَّعر الجاهلي من كثير من الشوائب . ولم تزل هذه الشوائب أعظم ما يعوق المرءَ أحياناً كثيرة عن فهم الشّعر الجاهلي فهماً صحيحاً ، وعن تذوّق ما فيه من جمالٍ وروعة وجَلال .

ومن جرّاء هذه الشّوائب. اندلقت على الشعر مثالث جمّة: من شَكّ في نسبة الشّعر الجاهلي إلى أصحابه ، إلى نفى ما يسمونه « وحدة القصيدة » عنه ، إلى طعون بين ذلك كثيرة في الشّعر نفسه! وفي مناهج شعراء الجاهلية ، وما شئت من شيء تطول به الألسنة ، وتصول به الأقلام! ومرجع ذلك كلّه إلى كثرة الشوائب المُفضية إلى غموض شديد يحيط بهذا الشعر ، وقلة احتفال هؤلاء المتكلمين بكشف حقيقة هذا الغموض قبل الخوض في القضية ، وقلة وَرَعِهم عن الحكم افتياتاً ومجازفة .

وكنتُ أحبٌ أن أكشف عن حقيقة هذه الشّوائب بتفصيل وافٍ ، ولكنّى عدتُ فأعرضتُ عن ذلك ، لِأَنَّى رأيتُه يقتضيني أن أَجْعل الكلامَ في ذلك فصلاً طويلاً مُفْرداً على حياله ، (كفصل القول في علم العروض ، في المقالة السابقة ) .

وإذن ، فإخالُنا لا نكاد نخلُص إلى هذه القصيدة التى بين أيدينا ، حتى نجوبَ إليها دُروباً مشتبهة ، في رحلة طويلة مضنية . وفي ذلك من المشقّة عليّ ، وعلى القارئ أيضاً ، ما لا أحب أن أحنمله أو أُحَمِّلُه إياه . ومع ذلك فإنيّ باذلٌ لك من الجُهد في ضَبْطِ هذا الأمر المنتشر ما استطعت ، فعسى أن تقف على قدر صالح من منهجي خلال المقالة في قصيدتنا هذه ، وإن كانت كما قلت ، ليست بأمتل القصائد للدّلالة على ذلك .

\* \* \*

وفى هذا الباب الثانى من المنهج ، ينبغى ألا يدع المرء جهداً يُبذل فى تحرّى أمورِ أربعة ، واستقصائها بكل وَجْهِ متيسر :

الأمر الأول: استقصاء المصادر التي رَوْت القصيدة تامّة ، أو رَوَتْ قدراً صالحاً منها على وجهِ الاختيار أو الاستشهاد ، مع التزام الترتيب التاريخي لمن أُسندت إليه الرّواية فيها .

الأمر الثاني : اختلاف عدد أبياتها في كلِّ رواية .

الأمر الثالث : اختلاف ترتيب أبياتها في رواية الرواة عن شيخ

واحد من شيوخ الرواية ، ثم اختلاف هذا الترتيب ، إن كان ، في رواية غيره من النيوخ .

الأمر الرابع: استفصاء كلِّ احتلاف يقع في بعض ألفاظِ الأبيات، في هذه المصادر، ثم في سائر مصادر اللغة والنحو والأدب والتاربح وغيرها. حيث بستشهد بالبيت والبيتين والثلاثة من القصيدة، لعرض غير غرض رواية الشعر. فإنَّ أكثر هذه المصادر، إنما نقل عن رواياتٍ لم تننهِ إلينا، وعن كتب ضاعتْ أو خفيي مكانها. وإغفالُ ذلك فادحٌ في صدق التحرّي، ومضيعٌ لفوائد ربّما أعانت على تصحيح خطأ مضرّ بالقصيدة وبينائها وبترتيبها. والترتيب الناريحي في كلِّ ذلك أمر لا ينبغي إغفاله، أو التهاون فيه.

وقد ألمتُ في مقالتي الأولى بصفة رواية الشعر الجاهلي والإسلامي - في فصل ضمنته طَرَفاً من العلل التي نَعْرِضُ لرواةِ البادبة ، والإسلامي الحذ عنهم من قدماء رُواة الحواضر ، ثم لما صنعه تلاميذهم ، حيث نصبوا أنفسهم لجمع الشعر الجاهلي والإسلامي ، وكشفتُ عن بعض صنيعهم في جمع شعر كل شاعر على حِدةٍ ، إِمَّا برواية راو واحد من الرواه الشيوخ ، وإمَّا بروابات مختلفة عن شيوخ مختلفين . ثم ما كان من صنيعهم في جمع « القصائد المفردة ، وهو الموسوم بأشعار القبائل ، أو ما ينبهه من أشعار اللصوص ، وأشعار الصعاليك ، وأشباه ذلك (١) .

وفد التهى إلينا بعضُ ما رواه الشُّيوخ القدماء أو صنعوه من دواوين السّعر . ولكنه لم ينته إلينا على وجهه الذي كان عليه في القرون

<sup>(</sup>١) انظر تفصيل دلك فيما سلف، ص: ٣٨ وما بعدها.

الأولى . ( ما بين أواخر القرن الأول إلى القرن الرابع تقريباً ) .

وأشد ما أصابه الحَيْف هو رواية « الفصائد المفردة » ، فإنّ دواوين أشعار القبائل وأشباهها لم يصلنا منها شيء يُعوّل عليه ، إذا استئنينا ما صنعه أبو سعيد الشكرى ( ٢١٢- ٢٧٥ هـ) فيما جمعه من شعر شعراء « هذيل » ، وهو أجلّ ما وصلنا من صَنْعة ديوان قبيلةٍ بعينها .

ونعم قد انتهى إلينا من كتُبِ الاختيار ، وهو مخار « الفصائد المفردة » من صنع السّيوخ القدماء ، كنابان : هما « المفضّل الصّبى ( . . . - ١٧٨ هـ تقريباً ) ، وهو نسخة جيّدة مُسنَدة ، ثم « الأصمعيات » ، لأبي سعيد الأصمعي ( ١٢٢- ٢١٦ هـ ) ، وليس للنسخة المطبوعة إسناد يتيح لنا أن نعرفها معرفة أوثق . ومع ذلك ، وليس للنسخة المطبوعة إسناد يتيح لنا أن نعرفها معرفة أوثق . ومع ذلك ، فهذان الاختياران ، على جلالة خطرهما ، لا يعدّان شيئاً كبيراً في جمهرة شعر الجاهلية . فإنَّ مجموع ما فيهما من القصائد والمقطّعات لا يتعدى مئتين واثنتين وعشرين قصيدة ومقطَّعة ، بما في ذلك المكرّر فيهما ، وبما في ذلك من قصائد بعض أصحاب الدواوين المرويَّة . وهذا قدر قليل جدّاً لا يكاد يُذكر . أما الضّرب الآخر من كتب الاختيار كالحماسة والوحشيات ، لأبي تمَّام ، فاعتمادُ الاختيار فيها على الأبيات دون القصائد ، إلَّا ما شدّ . وأمَّا فديمُ كتب الأدب والتاريخ والسّير وأشباه ذلك ، فقد توزّعت فيما بينها قصائد كثيرة من هذه القصائد وأشباه ذلك ، فقد توزّعت فيما بينها قصائد كثيرة من هذه القصائد . وأمَّا مبنيّ على الاختيار والاستشهاد دون حافّ الرّواية . المُفْرَدة ، وأكثرُها مبنيّ على الاختيار والاستشهاد دون حافّ الرّواية . ولَسْتُ بسبيل استقصاء ، فتجوزت في العبارة بعض التحوّز .

ولمّا كان الأمرُ على ما وصفتُ ، لم يكن لنا بدٌّ من الاعتماد على كتب من تأخّر من أهل العلم عن زمان الرّواية الفديمة ، لأنّ أكثرَهُم إنّما

نقل ، على الأرجح ، من كتُبِ القدماء التي كانت وفيرة أو متيسرة في عهد من أرمانهم . ولكنَّ الحذرَ في أمرها واجبٌ ، لا يتفصَّى منه أحد ينى معرفته وعلمه على التَّحرُّى والتمحيص .

وأظنتنى أبَنْتُ بعضَ الإِبانة عن بعض مدارج المنهج في هذا الباب ، وقد بقى فيه فضلُ مقال ، في شأن اختلاف عدد أبيات القصيدة ، وفي اختلاف الألفاظ ، وكيف تكون وجوه النظر في ذلك ، فهده أمور أرجو أن أُحسن الإِبانة عن بعضٍ مدارِجها خلال دراسة هذه القصيدة ، طلباً للاحتصار .

\* \* 4

نشرتُ في الصفحات الأولى من الكتاب ، نصَّ القصيدة التي قالها « ابن أخت تأبَّط شرًّا » بعد أن قتلت هذيل خاله ٥ تأبَّط شرًّا » . ثُمَّ بعد أن أدرك هو من هذيل ثأر خاله .

وقد أثبتُها كما جاءت في رواية أبي تمام في الحماسة ، منقولاً عن شرح التبريزي لحماسة أبي تمام . ونشرتها بنصّها وترتيب أبياتها هناك ، إلا ألفاظاً يسيرةً في بعض أبياتها ، وجدتُها في كتب أُخرى . سأبيّن وجه ترجيحي لإِثباتها ، وسأجعل ترتيبها وعدد أبياتها الذي نشرته هو الأصل الذي أشير إليه بأرقامه فيما يلي .

وقسمت القصيدة سبعة أقسام ، سأشير أيضاً إليها عند الحاجة إلى الإِسَارة . وقد جاءت هذه القصيدة تامّة في أربعة كتب : « في كتاب التّيجان ، لابن هشام (٢١٨ هـ) ، وهو أقدمُهُنَّ ./ ثم « ديوان الحماسة ، لأبي تمام ( ١٨٨ - ٢٣١ هـ) بشرح المرزوقي (٢١١ هـ) ./

ثم في « ديوان الحماسة » أيضاً ، بشرح التبريزي ( ٤٢١ - ٥٠٢ هـ) / ثم في « كتاب العِقْد » لابنِ عبدِ ربّه الأندلسيّ ( ٢٤٦ - ٣٢٧هـ) .

وسأصف هنا عدد أبياتها وترتيب كلِّ رواية منها ، وما زِيد على أبيات القصيدة ، وما أُسْقِط منها .

العبدة أبياتها في « كتاب التيجان » ، سبعة وعشرون بيتاً ،
 مع إخلاله بخمسة أبيات رواها أبو تمام في الحماسة ، وهذه أرقامها ( ٩ ،
 ١١ ، ١١ ، ٢٠ ، ٢٠) ، وبزيادة ستة أبيات .

وهذه الزيادة واقعة جميعها في القسم الثاني من القصيدة ، وهو القسم الذي وصف فيه الشاعرُ خالَه « تَأَبَّط شَرّاً » .

وإليك ترتيب القصيدة في « التيجان » ، مقارناً بترتيب أبي تمام :

وقد ذكرت رأيى فى «كتاب التيجان » فى المقالة الأولى (١) ، وينتُ أنّ فيه آفاتِ عظيمة ، وأنّ الشّعر الذى فيه خليطٌ فاسِدٌ جدّاً . وإن كان بعضه صحيح النسبة إلى أصحابه ، فمن أجل ذلك صار كتاباً لا يُعتدُّ بما جاء فيه من الشّعر . ومع ذلك ، فإن ترتيب الشعر عنده ( من يُعتدُّ بما جاء فيه من الشّعر ، مع زيادته التى زادها ، لأنهّا جميعاً صفاتً

<sup>(</sup>١) انظر ما سلف ص : ٥٣ وما بعدها.

متتابعة متفرفة وصف بها الشَّاعِرُ خالَه . ولكنّى أَعُدُّ ترنيبَ أبى تمام أمْثلَ من ترتيبه في هذا القسم .

أمًّا ما بعد ذلك عنده ( م ١٧ - ٢٧) فترتيبُ الأبيات على المعانى مختلِّ أشدًّ الانحتلال ، فلذلك أجدًه صواباً أن لا يعتدَّ به أحدِّ . ومع ما فيه من العيب القادح ، فقد أصبتُ فيه فائدةً دلَّ تنى على فسادٍ وقع في كَلِمَةٍ ضبطها المرزوقي ، وتابعه التبريزي ، وأقاما شرحهما على هذا الضبط ، فأدخلا على بناء القصيدة قدراً من الخلل لا يُستهان به . وسأيين ذلك فيما بعد .

3- أمَّا صاحب « العِقْد » فعدّة أبياتها عنده أربعة وعشرون بيتاً ، أسقط من رواية أبي تمام الأبيات الآتية : (١٠، ١٦، ٢٠، ٢٠) (٢٠) ، فوافق صاحب « التيحان » في إسقاط ثلاثة أبيات هي (١٠، ٢٠) ، ووافق المرزوقي في إسقاط بيتين هما : (٢٠، ١٦) ، وانفرد بإسقاط البيت (٢٣) . ولكنه زاد بيتين ، هما عند صاحب « التيجان » ، مع شيء من الاختلاف في روايتهما .

وهذه الرّواية ، بهذا الترتيب ، وبحذف البيت الثالث والعشرين ، رواية مُمختَلَة ، أشد اختلالاً من رواية « التيجان » ، فيما بعد البيت التالث عشر . ( وأنا أَتَجَوَّزا شديداً حين أسمًى ما عنده وما عند صاحب التيجان « رواية » ) .

وصاحب العِقد لم يبن كتابه على الرُّواية ، وهو ليس من الرُّواةِ فى شيء ، إِنمّا كان أديباً شاعراً متخيراً ، وكان أندلسيّاً ، مضطرب المعرفة برواية أهل المشرق ، وأكثر تعويله على ما وقع إليه من الكُتُب . « وكتابُ العِقد » فى نُسخِهِ المخطوطة فيه زيادة ونقص . وأمّا ما طبع منه فغيه اضطراب . وقد طبع مرّات ، أمْتلُها الطَّبعةُ الأولى الأميرية ، ثم طبعة لجنة التَّاليف والترجمة والنشر . والأولى لم تُحقق تحقيقاً يُعتمد عليه ، ولا يُدرَى عن أيّ النَّسَخِ طُبِعَتْ . وأمّا طبعة لجنة التأليف ، فإنّ ناشريها زعموا أنّهم طبعوها عن أصح نسخة مخطوطة مصوّرة من ناشريها زعموا أنّهم طبعوها عن أصح نسخة مخطوطة مصوّرة من عداد ما يوثق به .

أمَّا الكتب التي جاء فيها قَدْرٌ صالحٌ من أبيات هذه القصيدة ، فثلاثة : « كتاب الحيوان » للجاحظ ( ١٥٠- ٢٥٥ هـ) / ثم كتاب « الأشباه والنظائر » للخالدِيَّيْنِ ، ( أخوان : مات أولهما سنة ، ٣٨ هـ ، ومات الآخر سنة ، ٣٩ هـ ) / ثم كتاب «اللآلي ، في شرح أمالي القالى»، لأبي عبيد البكرى الأندلسي (٤٨٧هـ). وسأصف ما جاء فيها.

1- ذكر الجاحظ ثمانية أبيات منها ، هذا ترتيبها : ( ٧، ١٢، ١٠ الترتيب ١١، ٣، ٤، ٥، ١٥، ٢٤) . وظاهر من قراءتها متتابعة أن الترتيب هنا خلط لا يعتد به . إنّما كان الجاحظ يتخيّر من الفصيدة أبياتاً كيفما اتفق ، لم يبال بترتيب الرّواية .

٢- وأمّا الخالديّان ، فذكرا منها اثنى عشر بيتاً ، هذا ترتيبها :
 ( ١، ٣، ٤، ٥، ٦، ٧، ٨، ٢٢، ١٥، ١٥، ٢٢، ٢٢) .
 وهذه أيضاً سبيلُ مُتخيّر ، لا يبالى قدّم أو أخّر ، إنما يلتمس الأبيات ذوات المعانى ، وكذلك شأنهما فى سائر الكتاب .

۳- وأما البكرى ، فإنه شارح معلِّق . فلما استشهد القالى بالبيت ( رقم : ۲۶) ، قال في تعليقه : « وفبل البيت منها : » ، ثم ذكر ستة أبيات ، هذا ترتيبها : ( ۲۱، ۲۲، ۲۰، ۲۰، ۲۳، ۲۳، ۲۶) ، فطابق ترتيبُ هذه الأبيات ، ترتيبَ المرزوقي الذي ذكرناه آنفا .

ثم لا أجدُ بعد ذلك ما يُنتفع به عند النَّظَرِ في ترتيب القصيدة ، وإنّما هو الاستشهاد بالبيت والبيتين في تفاريق الكتب .

ولما كان خلط معانى الأبيات ظاهراً فيما ذكره صاحب « التيجان » وصاحب « العقد » ، وكان سبيل التخير ظاهراً فيما ذكره الجاحظ والخالديان ، لم يسلم لنا إلا ما رواه أبو تمام فى « ديوان الحماسة » ، مع الاختلاف عليه فى إسقاط بيتين ، وفى تقديم القسم السابع على القسم السادس من القصيدة . فمن أجل ذلك كان شبيها بالصواب أن نعتمد جملة رواية أبى تمام ، وأن نعتمد جملة ترتيبة أبيات القصيدة ، إذا اقتصرنا على ترجيح بعض المصادر على بعض . فهل يستقيم ترتيب رواية أبى تمام كل الاستقامة ؟ وهل يَصِحُ بناءُ القصيدة على هذا الترتيب ؟

وَقَضِيَّةُ ترتيبِ أبيات القصيدة ، فضيَّةٌ مُعْضِلةٌ ، والاجتراءُ عليها أمرٌ صعب ، وَتَيَسُّر أداتِها لمن يحسن الفصل فيها قليل .

وقبلَ كلِّ شيء ، فأمرُ اختلال الترتيب ربّما كان دعوى فاسدة ، وربما كان الاستدلال على صحة هذه الدعوى أخبثُ فساداً من الدعوى نفسها .

وقد رأيت كثيراً ممن ادعى اختلال بعض القصائد ، إنما يُؤْتَى من سوء فهمه ، ومن تَبَجُّحِه وتهوُّره .

وأكثرُ من رأيته اجترأ عليها طائفةٌ من الأعاجم المستشرقين ، ثم تابعهم جماعة من أهل جِلْدَتِنا ، لم يُحْسِنُوا التَّبيُّنَ ، استخفَّتهم الثقة برجاحة عقول الغالبين على التقافة في زمانهم ، ثم زيّن لهم هذا الفعل حبُّ الإغراب والظهور .

وآفة جميع هؤلاء قِلَّة بضاعتهم من المعرفة بلسان العرب، وجهلُهم بوجوه تصاريف كلامها . وليس كلُّ من يدَّعي معرفة بلسان العرب عارفاً به على الحقيقة .

تم إنّ الشعر ، من بين جميع الكلام ، هو في كل لسان أشقُ عِلَاجاً ، وأعصى قياداً ، لأنّ الشعراءَ لم يقصدوا قطَّ مَقْصِدَ الإِبانةِ المغسولةِ عن المعانى ، بل رَكِبُوا إلى أغراضهم أغْمَضَ ما في البيان الإنساني من المذاهب ، فربما شَعْنُوا ما كان حقّه أن يكون مجتمعاً ، لأنهم لا يبلغون حقَّ الشعر إلا بهذا ( التَّشْعِيث » . فيأتى أحدُهم فيظنُّ أن لو جمعَ هذا إلى هذا ، فقد أزال عنه ( التشعيث » وردَّه إلى الجادَّة ، ولكنّه في الحقيقة لم يَزِدْ على أن أَفْسَدَ بِعَقْلِهِ ، ما تَعِب الشاعرُ في

تَشْعيثه بميزانٍ وتقدير .

وقد حَمِدْتُ لشيوخنا القدماء اجتنابَهُمْ أَمْرَ الفصلِ في هذه القضية إذا عرضت، مع سَعَةِ عملهِم، ومع تمكّنهم من لسان العرب، وإحاطتهم بأكثر تصاريف العرب وشعرائها في كلامها.

ومَنْ تَتَبُّع قَدَيمَ الدَّواوِين المرويَّة ، رأى أكثرهم يروى القصيدة ، ثم يلكر اختلاف الرُّواةِ القدماءِ فيها ، وينصّ على تقديم بيت أو أبيات من القصيدة في رواية فلان من الرُّواةِ ، ثم لا يزيد على ذلك ، لأنه يكره أن يَقْضِى في ذلك فَضَاءً . بل ربّما نصَّ وييَّن أن البيت أو البيتين مُقحمان في هذا الموضع من القصيدة ، ثم يكفّ لسانه ، لأنه يَخْشى أن يَفْتاتَ على الرِّواية وعلى الشِّعر وعلى الشاعر ، ويتركُ الأمر مُعَلَّقاً لا يَقْطعُ فيه بشيء . وهذه أمانة وافِرَة ، ووَرعٌ غالب ، وكمالُ عَقْلٍ وَعِلْم .

ومع كلِّ ذلك ، فلستُ أريد أن أنفى أن يكون بعض ما وصلنا من الشعر مُخْتلُّ الترتيب، بل ذلك كائن لا شَكَّ فيه ، وقد ذكرتُ فيما سلف ما يعرض لرواية الشَّعْر من العِلَل بما أغنى عن إعادِته(١) .

ولكنّ اختلالَ الترنيب الذى تراه ربّما كان مردّه إلى ألفاظِ فى بعض الأبيات أخطأ بعضُ الرُّواة فَوَضَعَ كَلِمَةُ مكانَ كلمةٍ ، قريباً معناها من معناها ، سهواً أو غلطاً أو سوء تقدير = ورُّبما كان اختلالاً لا مِرْيةَ فيه ، يظهر من التحرى في مراجعة القصيدة = وربّما كان مردُه إلى سقوط بيت أو أبيات مجتمعة أو متفرقة ، أو تقديم بيت أو تأخيره . ذلك محكن ، ولكن لا يُقضى فيه إلا بعد التنبُّتِ والنظر والأناة . بل ربّما ساق

<sup>(</sup>۱) انظر ما سام ، ص : .٤.

الشّاعر شِعْرَه ، متعمداً سياقةً تخيّل إليك عند النظرة الأولى أنّ القصيدة مختلّة التَّرتيبِ ، أو سَقَطَ منها شيء ، أو رُبَّمَا كان « التَّشْعِيثُ ، في الأبيات من الخفاء بحيث لا يُدْرك المرء أنه بيان مستقيم على تشعيثه ، إلا بعد نَصَبٍ وطولِ تأمَّل .

وإدراكُ اختلال القصيد ، متوهّماً كان اختلالُه أو واقعاً أو مشبهاً ، هو في ذلك كلّه قريب ممكن غير ممتنع على من تَنَسَّمَ معانى الشعر .

أمّا البعيد الصّعب ، فهو تسديدُ ما اختلّ ، وتثقيف ما زاغ ، لأنّ الأمرَ عندئذ يتعدى حدّ تنشم معانى الشعر ، إلى مثل قدرة الشاعر على بناء قصيده وشعره ، وإلى مثل مَكْرِه واحْتياله فى الإبانة عن أقصى ما غمض فى نفسه ، باللفظ بعد اللفظ ، وبتركيب الألفاظ بناءاً واحداً تلقفه النّقوس بالتذوق ، تذوق اللفظ يلوح بين ألفاظ مثله ، مسوباً بتذوق المعانى المنسربة خلال الألفاظ ، يخامره تذوق سِر الشعر ، وهو النغم الكامن المتموّج الذى تتهادى عليه الألفاظ والمعانى والتراكيب .

بَيْد أن بُعْد هذا الأمر وصعوبته ، ينبغى ألَّا يحملنا على نَفْض اليدين منه جملةً واحدةً ، ولا على التخلِّى من ارتياده وتجشّمه ، والتماس الوجوه التي من قِبَلها يلين عاصيه ، وتمهيد الذرائع التي تُدني من الغاية ، أو تُعين على بلوغها . وقد ذكرت آنفاً أربعة أمور ، لا مناصَ للناظر في رواية الشعر من تحريها ، وجعلت رابعها : « استقصاء كل اختلاف يقع في ألفاظ الأبيات ، باستخراجها من دواوين الشعر ، ومن مصادر الأدب واللغة والنحو والتاريخ وما إليها هن .

<sup>(</sup>۱) انظر ما سلف ، ص . ۱۲۲.

ومجرّدُ استقصاء ذلك لا يكاد يغنى شيئاً ، بل يحتاج الأمر بعد ذلك إلى بَصَرِ دفيقِ بوجوه اختلاف هذه الألفاظ ، وإحاطة تامّة بمعانى الشعر عامة ، وبمناهج شعراء العرب في بيانها عن أنفسها خاصة ، على اختلاف وجوه البيان وتداخل بعضها في بعض ، ثم يحتاج بعد إلى لَمْحٍ صادقِ يجلّى الفرق بين اللفظين أو الثلاثة ، حنى يستطيع أن يحكم : أيّها أحق بمكانه من البيت . ولن يستطيع أن يحكم في ذلك حكما أيّها أحق بمكانه من البيت . ولن يستطيع أن يحكم في ذلك حكما صحيحاً ، إلا والقصيدة كلّها ماثلة له بمعانيها وظلالها ومناهجها .

ولمّا كان جائزاً ، بل راجيحاً ، أن يكون اختلاف الألفاظ واقعاً في أبيات كثيرة ، كل منها يحتاج إلى متل ما يحتاج إليه البيت الذي ينظر فيه ، كان عسيراً معتاصاً أن يُقلع المرء نفسه بقدرته على أن يجعل القصيدة عندئد ماثلةً له بمعانيها وظلالها ومناهجها . فإذا انضم إلى ذلك ما هو مُتَوَقَّع من اختلال ترتيب الأبيات ، كان شبيها بالممتنع أن يتم له تمثل القصيدة مستتبّة على وجه صحيح . فإذا أراد ذلك عندئذ وتطلّبه ، كان كمن وقعت له صورة ممزقة طرائق قِدَداً ، قِدَداً صِغَاراً صغاراً ، متناثرة مختلطة ، فرام أن يعيدها إلى ما كانت عليه قبل تمزيقها ، وهو في ذلك كله لا يدرى كيف كانت الصورة ، ثم هو لا يضمن أن يكون نبعض أجزائها قد هلك ، ويخشى أن يكون قد اختلط بها ما ليس منها ، من صورة أخرى ممزّقة كانت تشبهها رُقعة وألواناً .

وأرانى قد صعَّبت الأمر جدّاً ، ولكنى فى الحقيقة لم أصِفْ إلاً ما وجدتُه وعانيتُهُ فى بعض الشَّعر الجاهلى ، وإن كان ذلك غير كائن فى كلِّ قصيدة قد اختل ترنيب أبياتها . ولكن من العفل أن لا يضمن المرء على الغيب شيئاً ، بل عليه أن يستقبل الأشياء الملتبسة بأشد وجوهها تعقيداً والتواء ، حتى يخلُصَ إلى السَّهل المذعن وهو راضٍ عن نفسه ،

فإن الأمر أكبر من أن تزاوله باستخفاف . والاستخفاف أُخدودُ الزَّلل ، والأستخفاف أُخدودُ الزَّلل ، والزَّللُ أقصرُ طريق إلى هلاك العَقل وبَوار المعرفة .

وتمثّل القصيدة أمرٌ شاقٌ ، في حديث الشّغر وقديمه سواء . لأنّ الشّعر كلّه يعتمد على الألفاظ، وعلى تركيب الألفاظ وتصريفها ، وعلى بناء الجمل ومنازلها من السياق، وعلى الأواصر الخفية بين الظاهر والباطن .

وحين نَذكر « الأَلْفاظَ » في معرض الكلام عن الشّعر عامّة ، وفي كلّ لسان ، فغير مراد بها مجرّد وجودها في اللغة وفي كتبها ، بمعانيها التي درج عليها أهل كل لسان في التعبير عن فحوى ما يريدون . فهذا أمر طَلْقٌ مباح لكلٌ متكلم يريد أن يُفهِمَ سامعه ما يقول ، ثم يميحه أمر طَلْقٌ مباح لكلٌ متكلم يريد أن يُفهِمَ سامعه ما يقول ، ثم يميحه أكتافه وينصرف !

أمًّا « ألفاظ » الشَّعر فأمرُها مختلف ، لأنهم يُلبسونها بالإِسْبَاغِ ، ويخلعُون عنها بالتَّعرية ، ما يكاد ينقل اللفظ من مستقرَّه في اللغة وفي كُتْبِها ، إلى مدارج تسيل باللفظ وقرنائه من الألفاظ إلى غاية غير غاية المتكلِّم المبين عن نفسه لسامعه . وهذا شبيه بما نسميه « الحجاز » و « الاستعارة » و « الكناية » وما جرى مجراها .

فإذا جاء الأمر إلى الشّعر الجاهلى ، فإنّ تمثّل القصيدة لا يقتصر على مجرد معرفتنا بالألفاظ وبمعانيها ، كما جاءت فى كُتُب اللغة ، بل يتعداها إلى توسّم ما لحقها من الإسباغ والتعرية ، وإلى أسلوب كلّ شاعر منهم فى احتياله على الإبانة الموجزة عن غوامض ما فى نفسه ، وعلى الوشائج التى تتخلّلُ الألفاظ مركّبة فى جملتها عن قَصْدِ وَعَمْدِ وإرادةٍ ، ثم إلى صُروبٍ من المعرفة بأحوالِ العرب فى جاهليتها ، وما كانت تأدّع من المعانى ، وما كانت تألفُ مما يحيط بها فى

حياتها ، في البادية وفي الحواضر ، وبجمهرة الأساليب المختلفة التي يسلُكُها الشعراء في بناء القصيدة لبنة ، حتى يستوى بناء قائماً مُنضَّداً .

وييِّنَ أنّى أريد بهذا النَّعْت عملَ الناقدِ الذي يتولى كشف أسرارِ الشَّعرِ في تركيبه وبنائه ، لا عملَ المتذوقِ للشَّعر . فإنّ التذوقَ أمر عام يستوى فيه ، أو ينبغى أن يستوى فيه ، السّاعر والناقد ، وقارئ الشعر وسامعه ، من أيّ طبقات الناس كان ، مادام يملك الأداة التي تتيح له أن يفهم وأن يتأثر .

وبين عملِ الناقد وعملِ سواه من مُتَذَوِّقَةِ الشَّعر ، بونٌ سحيق لا يُستهان به .

عند هذا الموضع ، لا أجد محيصاً عن بيان أمرٍ غامضٍ ، وغموضُه عظيمُ الخطر ، وتركُ البيان عنه وكشفِ غموضه مضَلَّة ، وشبيه باحتجان الأمانةِ أو خيانتها .

وذلك أنّ سبيلنا اليوم إلى الشّعر القديم كلّه ، هو كُتبُ اللّغة التي قيّدت معانى الألفاظ وضبطتها ، ثم كتب شرّاح الشعر من القدماء .

وكلّ ناظرٍ منّا اليوم في الشعر الجاهلي ، لا يجد بُدّاً من الرجوع إلى كتب اللغة ، وعليها يعتمد . فمن أجل ذلك كان واجباً أن يدرك المرءُ إدراكاً صحيحاً واضحاً نهج هذه الكتب ، وإلّا استبهم عليه الطريقُ وضلّت خُطاه .

كان همُ كتب اللغة ، على وجه التحقيق ، ضبطَ أصولِ معانى الألفاظ ، دون ما سلكَتْهُ هذه الألفاظ على ألسنةِ الشّعراء من مجاراتٍ

ودُروب ومدارجَ ، إلا ما شذَّ من ذلك عند استشهاد أصحاب اللغة بشعر شاعر بعينه .

ولو أنّها فعلتْ غيرَ ذلك ، لخرجت عن أن تكون كتُبَ لغةٍ ، إلى أن تكون كتُبَ لغةٍ ، إلى أن تكونَ كتُب نقدٍ للشّعر، وبيانٍ عن معاني ألفاظ الشعراء جميعا، حيث قلَّبُوها في أحوالها، من إسباغ وتعرية ومجاز واستعارة وكناية وما قارب ذلك . وهذا أمر شبيه بالمستحيل في تأليف كتب اللغة .

وليس معنى ذلك أن كنب اللغة لا تُغنى شيئاً ولا تنفع فى فهم الشعر ، بل معناه أنَّ النَّاظِرَ فِى الشعر الجاهلى ، ( وهو موضوع حديثنا هذا ، على الوجه الذى بينتُه آنفا ) ، مفتقر ، بعد مراجعة اللغة والتدقيق فى فهم أصول الألفاظ ، إلى شىء زائد على نَصِّ كتب اللغة . وإذا وقف المرءُ عند منطوق النصِّ وحده ، بقى الشِّعرُ الذى ينظر فيه مَطموساً فى موضع ، مُتفكِّكاً فى موضع آخر ، مَبتوراً فى موضع ثالث ، فعندئذ يتمردُ الشعر ، تم يذهب عنه جامحاً ولا ينقاد .

وما يطالبنا به فهم الشعر وتمثّلُ بناءِ القصيدة من هذه الزيادة على نصّ اللغة ، هو اليوم الإِشكال الأعظم . فالشَّراح ونقاد الشعر القدماء ، حين تيسر لهم أحياناً أن يزيدوا على نصّ ما في كتب اللغة عند شرح الشعر ونقده ، فإنما تيسر لهم ذلك بالإِحاطة التَّامة بالشّعر كله ، وبغَلبة الثقافة العربية عامّة على المعرفةِ في زمانهم ، وبالفَهم لمناهج الشّعر والشّعراء عامّة ، وبقُرب عهدهم من منابع هذا الشعر بلا انقطاع ، ثم بسلسل التلقّي عن الماضين ، مع كثرة الشيوخ العلماء الذين يُشنفي بعلمهم من داءِ الحَيْرة والشّلكُ ، وتوافر الكتُب الأصول التي تضيء للتاظر الطريق .

أمّا اليوم فالأمرُ مختلف ، تمرّقت أكثرُ علائقِنا بماضينا ، وانحسر مَدّ الثقافة العربية ، وغلب علينا من أخلاط الثقافات ما غلب ، وتباعد العهد ، وقلّت الكُتبُ الأصول في أيدينا ، وانقطعت سلسلة التلقّي عن الماضين ، وفني الدّواء الشّافي أو أوشك ، واستفحل الداء أو كاد .

فالجهدُ الذي يفتقر إلى بَدْلِهِ كلُّ ناظر في الشعر القديم ، جهدٌ عظيم ، تمدّه قوةٌ لا تضعف ، وقدرةٌ على الاستقصاء والاستيعاب ، وعلى التحرّي والضبط ، مع ترك التهاون ، ودقة الملاحظة للفروق ، ومع الحذر الشديد من غلبة إلف الزمان الذي نحن فيه . ومن أخطأ ذلك كلّه ، وقف عاجزاً عن تمثّلِ القصيدةِ مجمّلةً ، أو تمثّلِ أبياتها مفردة . فما ظنّك به إذا نصب نفسه للفصل في قضية ترتيب القصيدة ، وفي إعادة بنائها على الوجه الذي بيّنًاه ؟

ولستُ أريد أن أجعله أَمْراً مُعْجِزاً ، ولكنِّى أُرِيدُ أن تَستبينَ لكَ المصاعبُ حتى لا تستخفَّك الجرأةُ حيث ينبغي التأتي والحَذَر .

拉 幹 錄

أمَّا شُرَّاحُ الشِّعرِ من القدماء ، وهم الذين لا غِنى لنا عن مراجعة ما كتبوا عند النّظر في الشّعر الجاهلي خاصة ، فلا بد من نظرة عَجْلَي تُحيط بما كتبوا وألَّفوا .

ومراجعة أكثر شروح الشعر ، تدلّنا على أنّ هؤلاء الشُّوّاح كان أكثرُهم أقربَ إلى أصحاب اللغة وأهلِ النحو ، أو إلى العلماء بالأدب عامة . وجمهرَة شُروجهم مبنيّة على تفسير ألفاظ اللغة ، وعلى بعض ما يتصل بالنحو عند حاجتهم إلى البيان عن تركيب الأبيات التي

يشرحونها ، وعلى أخبار الشعراء والقبائل ، وعلى ذِكْر الحوادثِ التى ربّما ذَلَّ عليها الشِّعر أو أشار إليها ، وجميعُ ذلك لا غنى عنه فى فهم الشِّعْر ، وفيه من الفوائد ما لو أخطأناه لعَشر فهمُ بعض الأبيات عُشراً شديداً .

ومع ذلك فبيِّن للمتأمل أنَّهم صرفوا أكبر مجهْدِهم في النّظر إلى لغة الأبيات وهي تفاريق غير مجتمعة ، ولم يبالوا شيئاً بالنّظر في جملة القصيدة ، وما ينتظمها أو يتخللها من مرامي الشاعر في شعره .

فمن أجل ذلك وقع فى شروحهم لبعض ألفاظ الأبيات ، تفسيرُ لغةٍ ، ولكنّه تفسير يقع دون غَرض الشّاعر أحياناً ، أو يزيد عليه أحياناً أخرى ، ويقع فيها أيضاً من الشرح ما غيره أولى به ، وما هو خطأً محضّ فى معنى الشعر ، وإن كان صحيحاً فى معنى اللغة وفى معنى شعر غيره أكثر تداولاً وشهرة ، ويقع فيها أيضاً ما أغفلوا شرحه لظنّهم أنه ظاهر مألوف ، وهو أحق بالشّرح والبيان ، لأنّ ظهورَهُ خادع ، فإذا رُمتَ الإبانة عنه بالظّاهر والمألوفِ التوت عليك الإبانة . وفى كلّ هذا أو بعضِه حيفٌ على الشّعر شديد .

والعِلّة فى ذلك كلّه هو ما قلتُ لك ، من أنّ أكثرَ الشَّراحِ القدماءِ كانوا من أهل اللغة وأصحاب النحو وعلماء الأدب .

وأَوْلَى النّاس كان بالبيان عن معانى الشّعر هُمُ الشّعراءُ والنّقادُ . أمّا الشّعراءُ ، فهم فى كل زمان ، وفى كلّ لسان ، يشغلُهم الشّعرُ نفسه ، وتشغلهم أنفسهم عن التعرّض لمثل ذلك ، إلّا القليل فى زماننا ، والقليل القليل فيما مضى ، إلّا فى الفرط والندرة ، وفى القليل جدّاً من الشعر ، حتى لو التمسته لم تكد تصيبه . وأمّا النّقاد ، فينبغى أن نعلم أوّل كلّ شىء أن معنى « النّقد » فى القديم ، مفارقٌ لمَعْنَاهُ عندنا فى

زماننا ، ولم یکن له اسم یستقل به وینفرد ، حتی یکون فتاً من الأَدب قائماً برأْسِهِ ، له رجالٌ یَتولُّونَهُ ویمهِّدون شَبْلَه .

وأكثر الذين استوت لهم القدرة على « النّقد » من القدماء ، تحوَّلُوا عن تأصيلِ النقد واستيفاءِ قواعده ، وشقٌ سُبُله ، إلى تأصيل علم البلاغة والبيان ، وبناء قواعدهما ، أو إلى نَقْد التفاريق والتفاصيل في الشعر، دون نقدِ جملةِ القصيدِ، والإِبانةِ عن معانبه، وتجلية أسرار جماله .

ولو قُدِّر لتراثِ العربيّةِ أن يسيرَ في طريقه إلينَا مُتكاملاً ، يُدُّ أوَّلُه آخرَه ، لاننهي زمانُنا إلى ظهورِ جيلٍ من شُرَّاحِ الشِّعر ونقادِه ، قد توفَّرت لهم إحاطة الماضين وإبداع المحدَثين . ولكن شاءَ الله أن ينقطع السَّبيلُ ، وعسى أن يتصل يوماً ما ، فجاءَ جيلُ النُّقادِ من المُحدَثين ، وقد بَلِيت الحبالُ التي تربطهم بماضيهم ، وانبتَّت الأواصِرُ ، وصرفتهم عن الشِّعر القديم كله صوارفُ غَلَبَتْ عليهم ، فأعرضوا عنْهُ كلَّ الإعراضِ ، بل ازدَرَوه واستخفّوا به وأنكروه وأساءوا القالة فيه .

واننهى الأمر إلى وقوع هذا الشّعر فى قبضة طائفة من المتخصّصين، (بحكم ظروف الدّراسة فحسب)، لا عن مَوْهبة أو فطرة ، فأنزَلُوا أنفسَهُمْ منازل شرّاحِ الشّعر وتّقادِه، وليست لهم إحاطة الماضين بلغتهم وتراثهم، ولا قدرة المُحْدَثين على الإِبداع فى البيان عن معانى الشعر، ورأينا منهم عجباً عُجاباً فى شرح الشّعر القديم، ووقع الشّعر كلّه بين شِقّي الرّحا، بين عَجْز العاجزين، وإعراض المُعرِضين، فاشتدّ العبث، وكثّر الخبث.

ومع ذلك فاليأس خليقة منكرة ، والبَشَرُ لا يُعْجِزهم شيءٌ إذا أرادوه وسلكُوا له سبيله ، واتخذوا له عُدَّته . وعسى أن يُفضى ما نحن

فيه إلى خير كثير ، يوماً ما .

فهذه صفةُ الباب الثانى من المنهج . فهو ، كما ترى ، مرتقًى عويصٌ صعبُ الجانب ، متشعِّبُ المذاهب ، سالِكُه سارِ على غَرَر . فمن رام التوغُّل فيه بلا مَوْهِبةٍ أُوتِيها ، وبلا عُدَّةٍ هيَّأَها ، وبلا وَرع يُكَفْكِفُ من جُرأته وتَهوُّرِه ، بلغ الغاية في الإِساءة ، وشمَخ عليه الشُّعرُ ، ولن يأمَن أن تزِل به قدمٌ إلى مَهوَّى بعيدِ القرار .

وقد سقتُ الكلامَ فيه مختصراً ، مجرداً من المِثال ، وظننتُ أنَّ ذلك مغني ، وأنه لن بضرّ ، لأنَّ تطبيقَ بعضِ المنهجِ على قصيدتنا هذه ، خليقٌ أن يكشفَ عن بعض ما أردتُ ، وإن كانتْ هذه القصيدة ، كما قلتُ مِرَاراً ، ليست بأمثل القصائدِ لتطبيق هذا المنهج ، لِقلَّةِ رُواتِهَا فيما بلغنا ، ولقِلَة اختلافِهم في روايةِ أبياتها وفي جملة ترتيبها ، ولأنها من القصائد التي جاءت محكمة البِناءِ ، ولذلك نجتْ من تصرُفِ أبي تمّام القصائد التي حاءت محكمة البِناءِ ، ولذلك نجتْ من تصرُفِ أبي تمّام في اختياره للشّعر كعادته .

\* \* \*

كان « تأبّط شرّاً » شاعراً مُجيداً ، وكان فاتِكاً جريئاً بَيِيساً ، يغزو على رجليه لا يركب فرساً ، لأنه كما قالوا « كان أعْدَى ذِى رِجْلَيْنِ ، وَذِى سَاقَيْن ، وذى عَيْنَيْنِ » . وكان يُكثرُ الغارةَ على « هذيل » فى ديارهم وحده ، وكان شديد النّكايةِ فيهم ، وله فيهم وقائع مُنْكرة ، ينالُ منهم وقلّما ينالون منه . حتى إذا حانَتْ مَنِيّتُه وفَرغ أجله ، ظفِرُوا به فى منهم وقلّما ينالون منه . حتى إذا حانَتْ مَنِيّتُه وفرغ أجله ، فاعتملوا آخر غاراته عليهم ، عند جبل فى بلادهم يقال له : « سلع » ، فاحتملوا جثمانه فرمَوْا به فى شِعْب من شِعاب سَلْع ، فيه غارٌ يُقال له : « غار رخمان » .

وكان « لتأبّط شرّاً » ابن أخت ( هو نحفاف بن نَضْلة ، إن صَحَّ ذلك ، كما سلف في المقالة الأولى ) ، فلما بلغه خبر قَتْلِ خاله ، حَمِي واحتدم ، فحرَّم الحَمْر على نَفْسِه ، على عادتهم في الجاهلية ، لا يذوقها حتى يدركَ بثأرِ خاله ، وقد فعَل . ثم قال أكثر هذه القصيدة بعد أن شفى غليله من « هذيل » ، ونقض وتره ( أى أخذ ثأره منهم ) ، وحلّت الخمر وكانت حراماً .

هذا لُبُ القصة بلا حواش . فمن الخطأ أن يُقال إن هذا الشاعر قال قصيدته في « طلب الثأر » أو التحريض عليه ، لأنّه إنّما قال أكثرها بعد أن أدرك ثأره في « هذيل » ، لا قبل إدراكه ، ومن الخطأ أيضاً أن يقال إنه قالها « يرثى خاله تأبّطَ شرّاً » ، لأنه لم يَقْصد قصدَ الرثاء ، والقصيدةُ ليست من الرثاء في شيء، وليس فيها تفجّعٌ ظاهرٌ على هالك.

وإنّما يقول ذلك من يقوله ، لأنّ الإِلْفَ شديدُ الأثر في التّفوس والعُقول والألسنة ، ونحن قد ألِفْنا تقسيمَ الشّعر إلى مديح ورثاء وتشبيب وحماسة وفخر ، كما هو معروف ، ثم جرَّ ذلك إلى تصنيف القصائد في أبواب من الكتب موسومة بهذه الأسماء ، كما فعل أبو تمام في حماسته ، حيث وضع هذه القصيدة في « باب المراثي » من كتابه .

وهذا الإِلفُ إذا غلبَ ، فربّما أضَرَّ ، وربما ضلَّل ، وهو حرى أن يقود الأَلْسِنَةَ عِجالاً إلى مَنْح القصائِدِ صفاتٍ ليست لها ، ويزيغ النظر فيها إلى معنى الباب الذى أُدْرجت فيه ، فيصير ذلك حائلاً بيننا وبين إدراك حقيقةِ ما حَرَّكَ الشّاعِرَ حين ترنَّم ، وحقيقةِ الأصل الذى بَنى عليه أبياتٍ قصيدِهِ ، ثم تجرُّنا هذه السّمات التي نَسِمُ بها القصائد ، إلى نُعُوتٍ يَرأ منها القصيدُ ونغمُه جملةً وتفصيلاً .

ولا يزال بنا تداعى معانى الألفاظ والشمات ، حتى يستدرجَنا إلى غُموض معنى القصيدة غموضاً يُفضى إلى فَقْدِ سِحْرِهَا وجمَالِهَا ، وإلى طَمْسِ سرِّ النَّغَمِ المُسْتَكنِّ فى بَحْرِهَا ، ويذهبُ جُهْدَ الشَّاعرِ باطلاً .

\* \* \*

وبيان ذلك أن هذه القصيدة ، كما تراها منشورة ، مقسَّمة سبعة أقسام (١) :

القسم الأول: أربعة أبيات، ذكر الشَّاعرُ فيها قَتيلاً لا يُطَلُّ دمه، هو خالهُ، كُتِبَ عليه أن يَسْتَقِلُّ وحدَه بإدراكِ ثأرهِ، فبيَّنَ أنَّه لذلك مُطِيقٌ، وله معدِّ متأهّب، لا يشغلُه عنه شيءٌ.

والقسم الثانى: تسعة أبيات ، ذكر فى البيت الأول منها وَقْعَ الحبرِ عليه وعلى أهلهِ حين جاءهم نَعْيُ خالِه ، وأنه فقدَ بفَقْدِهِ ضَرْباً من الرّبجالِ قليلَ النظيرِ ، ثم نعت أخلاقه فى جميع أحوالِه نعتاً دقيقاً فى الرّبجالِ الثمانية الباقية .

والقسم الثالث: أربعة أبيات ، وصف فيها نفسه والفِتيانَ من أصحابه ، وكيف كان مسيرهم إلى حيث أدركَ مرّة ثأر خَالِه ما شفَى نفسه ، حتى انفتلَ بِهم راجعاً إلى ديارهم .

والقسم الرابع: ثلاثةُ أبيات ، عقب بها على ما أدرك من ثأر خاله ، وبيَّن أن هذيلاً ، لم تنله وحيداً ، إلَّا بعد أن أكْثَرَ التّكايةَ في جماعتهم مرّة بعد مرّة ، وبعد أن أذلَّهم وأقضَّ مضاجِعَهُم ، وبعد أن نال منهم ما نال دهْراً طويلاً .

<sup>(</sup>١) راجع القصيدة أول هذا الكتاب.

والقسم الخامس: بيتان ، هما تعقيبٌ على ما ذكر قبله من إدراك ثأره ، فوصف فيها نَفْسَهُ ، وأنّ « هذيلاً » لقيت منه مثل الذي لقيت من خاله من قبل .

والقسم السادس: بيتان ، بيّن فيهما أنَّ الحمر التي حرَّمها على نفسه قد حلَّت له ، بعد إدراكِ ثأره ، ثم سأل صاحبَه « سوادَ بنَ عمرو » أن يسقيَه منها ما يُنْعِشه ، ويكشفُ عنه ما لَقِيَ من الضَّرِّ بعد فُقدانِ خاله .

والقسم السابع: بيتان ، سَخِر فيهما من قَتْليٰ « هذيل » حيث تركهم صَرْعَيٰ للنُسور ، وآب هو إلى دياره راضياً عن نفسه .

وهذا ترتيبها كما رتَّبها الشاعر ، أما تَرْتِيبُهَا على الفترات التي قالها فيها فسيأتي فيما بعدُ بيانُه .

والقصيدة ، كما ترى ، خالية من الرثاء والتفجع ، وبريئة من التحريض على «طلب الثار» ، فليس يحسن إذن أن توصف بأنها قصيدة «ثائرة مفعمة بروح الانتقام» ، كما قال صديقنا الدكتور عبد الله الطيب ، أو أنّها : « تعبير ليس كمثله تعبير عن روح الشاعر ، جيّاشة ثائرة غاضبة ، لا يكاد يستطيع كبحها عن أن تثار للقتيل لساعتها » ، كما قال الدكتور محمد كامل حسين .

ولأنهما ذهبا هذا المذهب ، اتفقا جميعاً على صفة بحر القصيدة ، بأن فيه « صلابةً ووحشيةً وعُنْفاً وقعقعةً وتقطّعاً ، وأن تفعيلاتِه ، لا يُستبعد أن تكون اقتُبست من قَرْعِ الطبول التي كانت تُدَقُّ للحَرْب » ، كما قال الدكتور عبد الله الطيب . أو أنّ حركة موسيقى هذا الشعر « تشبه حركة الخيلِ حين يصطدم بعضها يبعض في حَوْمة

الوغلى عند التقاء الفُرسان ، إلى آخرما قال الدكتور محمد كامل حسين .

وهذا كله من جريرة تداعى معانى الألفاظ التى توصف بها القصائد ، ومعانى السمات التى بها تُوسم ، وسأزيد هذا الأمر بياناً فيما يلى .

\* \* \*

وهذه القصيدة معقودةٌ على تذكُّرِ شيءٍ مضَى ، حدَّث به الشاعر نفْسَه ، فتَغَنّى وترنَّم ، إلَّا الأبياتَ الخمسةَ في أوّله ، فإنَّ لها شأناً آخر .

وأنا أرجِّح أنّ أولَ بيْتِ قاله شاعرُنا هو البيت الخامس ، لأنّه أشبه شيء بصرخات مفجوع تتابَعَتْ . وهو البيتُ الفَرْدُ في القصيدة كلّها ، الذي يُشبه أن يكون خرج مخرج الرثاءِ . وكأنّه زَوَّرَهُ في نفسه ورجَّعَه لسانُه ، ساعة جاء نعيُ خالِهِ « تأبّط شرّاً » فاستثاره . ثم كفَّ عن السانُه ، ساعة جاء نعيُ خالِهِ « تأبّط شرّاً » فاستثاره . ثم كفَّ عن الإيغال في رثائِه لسببٍ ما ، صرفَه عن التفجّع إلى ما هو أجَلُّ منه .

وتركيب البيت ، ولا سيَّما صدره ، زفراتُ متقطَّعةٌ متتابعة عن كَبِدِ فَراها الرُّرْءُ المُؤمِثُ .

« خبرٌ ما » قدَّم الفاعلَ على فِعْله ، وأَذْخَلَ على « الخبرِ » « ما » التى تجىء حشُواً ، لتَذُلُّ على الإعراض عن وصْف الشيء بما ينبغى له من الصفات ، لأنَّكُ مهما وصفْتَه فبالغتَ في الصّفة فلن تبلغَ كُنْهَهُ .

وهذا الحشو يُلْزِمُكَ سكتة بعده عند إنشادِه والترنَّم به ، لأنّه يزيدك لهذا الخبرِ المُهُولِ استهوالاً ، حتى تكفَّ من ذاتِ نفسِكَ ، ويجعل (١٠)

هذا الذي جرى على لسانِكَ كأنَّه قائمٌ بنفسه منقطعٌ عمَّا بعده .

ومجىء هذا الحشو « ما » ، أسلوبٌ فى اختصارِ اللّفظ ، يُفضى إلى اتساع المعنى ، ويقع من بعض الكلام موقعاً لا يُدانَى ، ويجعل تركَ الصّفية أشدٌ بَلاغاً من ترادُف الصّفاتِ ، ومن أحسنِ ما وقع فيه ، قولُ امرئ القيس :

وحَدِيثُ الرُّكْبِ يَومَ هُنَا وحديثُ مَّا ، على قِصَرِهُ « حدِيثٌ ما » ، يذكر حديثاً كان بينه وبين صاحبةٍ له ، « على قصره » ، يتحسر على ما فاته من تطاول استمتاعه به ، فبلغ بتركِ صفةٍ « الحديث » ما لا يبلغُه إثباتُ الصَّفاتِ .

ومن قال : إنّ « ما » زائدة في مثل هذا الموضع ثُمَّم سكتَ ، فقدْ أَسَاءَ ، وإنَّما هو مُعْرِب لا غَير .

والشواهد على « ما » هذه كثيرة مُعْجِبة ، لا يكادُ حسنُها يُدرَك ، وستأتى مرّةً أخرى في هذه القصيدة .

وإتيانُه في هذا الموضع بقوله: « نابَنا » غريب ، لأنّه لا يقال : « نابنا خبر » ، وإنما يقال : « نابنا رُزْة » من أرْزاهِ الدَّهر ، أو نائبةً من نوائبه » ، ويقال : « جاءنا خبر أو أتانا » ، والذي حسّن استعمال هذاالفعل في غير حقّه من الكلام ، هو انقطاعُه اللازمُ عما سبقه ، وانقطاعُه اللازمُ عمّا لَحِقه ، حتى صار بين هاتين السَّكْتَتْينِ كأنّه فِعْلُ

## حُذفَ فاعلُه وأُضمر ، وكأنَّه خرج مَخْرَجَ الصَّفةِ للخبر قبلَه .

ثم عاد بعد هذه السكتة الثانية فقال : « مُصْمَئِلٌ » فَجَاءَ بصفة طال الفصل بينها وبين موصوفها ، حتى توشك أن تكون صفة أُفْرِدَتْ لحذوف مضمر . وكأنّه كاد يقول مرة أخرى : « خَبرٌ مُصْمَئِلٌ » فقد نسى أنّه قال : « خبرُ ما » ، ثم عاد فتذكّر ، فحذَف لفظ « خبر » واستمرّ ، وبقيت « مُصْمَئِل » كأنّها قائمة وحدها بعد السكتة الثانية ، وبعد انقطاع الكلام .

ولو ساق عبارته هكذا : « نابَنَا خبرٌ مُصْمَثِلٌ » ، لكانت كلاماً مَغْسولاً ساقطاً لا يرتضيه عربي .

« فَتَشْعِيثُ الْكَلَامِ وَتَقَطَّعُه » ، وإنشادُه وكأنَّ كلَّ كلمةٍ من الكلمات الثلاث جملةٌ قائمة برأسها ، هو الذي زاد ما أصابه عند نَعْي خاله هَوْلاً وفَظاعةٌ ونُكْراً ، حتى كأنّ لسانه قد اختلط ، وما جَتْ عليه الألفاظ ، واضطربتْ ، وزالت عن مواقعها فاختلَّتْ . فبلغ بهذا التركيب المُشَعَّتِ المتقطِّع ما لا يبلغه أعظمُ التفجُّع .

و « مُصْمَئِلٌ » ، بغرابة لفظها ، وبشِدَّة خُروفها ، وبفوّةِ تصريفها ووَزْنِها ، قد استبدَّت بالحسن كلَّه في هذا الموقع ، وذادت كلمةً أخرى عن أن تقوم مقامَها ، وإلَّا انحطَّ الشَّعْرُ وانحطَّ نَعَمُه درجاتٍ .

وأصحاب اللَّغةِ يقولون: « المُصْمَثِلُ » ؛ المُنْتَفِخُ من الغَضب ، و « المُصْمَثِلُ » ؛ الشَّديد . فلو اقتصرتَ على نصِّ اللغة هنا في تفسير هذا اللَّفظ ، لفقد الشِّعرُ معناه . وإنّما فَحْوى مرادِ الشَّاعرِ أن يَدُلَّك على الله على الله على أنّه كلما زاد الخبرَ تأمَّلاً ، زاد تفاقُماً وتعاظُماً ، وأطبق عليه إطباقا ،

وأحاط به إحاطةً لا تدع له من إطباقِه عليه مَخْرِجاً ، فأوْلَى أن يُقال : إنّه من قولهم : « اصْمَأَلَّ النّباتُ » ، إذا التفَّ وعظُم وأَطْبَقَ بعضُه على بَعْضِ من كثافَتِه .

وأصلُ هذه المادة في اللّغة : « صَمَلَ يَصْمُلُ صُمُولاً » : إذا صلّب واشتَدُّ واكْتَنَزَ ، يُوصف بذلك الجَمَلُ والجَبَلُ والرَّجُلِ وما أشبه ذلك .

فأنت في مثل هذا الموضع محتاج في البيان أن تزيدَ على نصِّ اللُّغة ، مُسْتدِلاً بأصل مادةِ اللغة .

ثم أَوْغَل شَاعَرُنَا فَى صَفَة ( الحَبَر ) ، بعد ثلاث سكْتات ، وبعد تَشْعِيثِ ماهرِ مُحْكَمٍ ، وبعد أن مثّل لك إطباقَه عليه ، وسدَّه عليه المنافذَ ، فقال : ( جَلَّ ، حتَّى دَقَّ فِيهِ الأَجَلُّ ) ، وهو كلامٌ سهْل منسابٌ ، بعد كلامٍ مُتَقَطِّعٌ يتعثّر ، فهذا هو البَسْطُ والقَبْض الذى وصفتُه لك آنفاً في ( بحر المديد ) .

و « جَلَّ » ، عظُم حتى بلغَ الغايةَ التي لا تُحَدِّ ، ولذلك جاء في صفته سبحانه « الجَلِيل » ؛ وهو العظيم الذي لا تُدرك الصَّفةُ عظمتَه .

و « دَقَّ » : قَلَّ وصغُر وحقُر ، كأنَّه سُجِق سَحْقاً . وقوله : « دقَّ فِيه » ، يعنى إذا قِيس به أجلُّ ما يجدُ الناسُ من الأَرْزَاءِ ، صار أجلُّ أرْزائهم صغيراً هيّناً غامضاً لا يُؤْبه له .

و ( فى ) هنا ، هى الّتى فى قوله تعالى فى سُورة التَّوبة : ( فَمَا مَتَاعُ الحَيَاةِ الدُّنْيا فِى الآخِرَةِ إِلَّا قَلِيْلٌ ) [ آية : ٣٨] أى إذا قيس هذا بهذا .

وهذا البيت ، كما ترى ، نَفْتَةُ محزونِ أَذْهلَه الحزنُ حين فَجَأَهُ ، فَزَفَر زَفْرةً بعد زَفْرةٍ بعد زفرةٍ ، فهو لذلك أحق بالرثاء ، وأحق بأن يكون أوّلَ ما قاله الشاعر . فلمّا صرفه عن الإيغال في الرثاء ما صرفه ، استبقاه حتى أنزله من قصيدته أحق المنازل به ، حين عاد فبني معنى القصيدة على غير معنى الرّثاءِ . وهو البيت المفرد بالرثاء في القصيدة كلّها .

وليت شِعرى ، لو ذهبتُ هذا المذهبَ فى شرح أبيات القصيدة ، أيطولُ عليك وعلى ما أكتب ، فأختصر الكلام اختصاراً ، وأَقْنَعُ باللَّمحةِ والإِشارَةِ دون التّفصيلِ ، إِلَّا فيما لا بُدَّ مِنْه ؟ لا أدرى .

وأَمَّا الأبياتُ الأربعةُ الأولى ، فليس فيها رثاء ولا تفجُع ، ولا ثورة ولا غضب ، كما يقال ، بل هي أشبه بحديث نَفْسٍ طُويَتْ على كمَد مَغيظٍ مُحنق ، قالها الشاعر بعد أن صرفه عن الرثاء والتفجّع ما صرفه .

ويُوشك أن يكون الذى أهمّهُ وشغله ، حتى صَرَفَهُ عن الرّثاء ، أن أخواله « بنى فَهْم » ، رَهْط تأبّط شرّاً » ، حين جاءهم نعيه ، أكثروا اللّغَط فى دَمِهِ ، وبدا منهم التردّدُ والإحجامُ عن إدراك ثأره ، وآثروا السلامة ، فقد هلك « تأبّط شرّاً » فتى « فَهْم » ، وهلك قَبْل مهلكِه الله الله من إخوته ، وهلك أشداءُ أصحابه فى الغارات ، تفانوا جميعاً وهم الفتّاكُ من إخوته ، وهلك أشداءُ أصحابه فى الغارات ، تفانوا جميعاً وهم حماة « فهم » وأُولو البأس فيها ، وإنّما هلك « تابّط شَرًا » وهو غاز فى الطّلب بثأرهم ، فكأنّ القومَ أخبجمُوا لذلك عن الخروج فى نَقْض هذه الطّلب بثأرهم ، فكأنّ القومَ أخبجمُوا لذلك عن الخروج فى نَقْض هذه الأوتار ، وكذلك أوشك أن يذهب دمُ « تأبّط شرًا » هدراً . فحراً ذلك فى نفس ابن أخته ، وكان لخاله مُحِبًا ، وبه مُعْجَباً ، فطوى أحشاءه على الكمد ، وحرّم أمره على أن يستقلَّ بثأر خالِه ، وحدَّث فتيةً من أصحابه بما يجدُ في نفسه من حَزَازَةٍ ، فأجمَعُوا على أن يُعِينُوه ويخرجُوا أصحابه بما يجدُ في نفسه من حَزَازَةٍ ، فأجمَعُوا على أن يُعِينُوه ويخرجُوا أصحابه بما يجدُ في نفسه من حَزَازَةٍ ، فأجمَعُوا على أن يُعِينُوه ويخرجُوا أصحابه بما يجدُ في نفسه من حَزَازَةٍ ، فأجمَعُوا على أن يُعِينُوه ويخرجُوا أصحابه بما يجدُ في نفسه من حَزَازَةٍ ، فأجمَعُوا على أن يُعِينُوه ويخرجُوا

معه في الطَّلبِ بثأر خاله ، وفيهم « سَوَادُ بْنُ عمرِو » المذكور في آخر القصيدة . ( وأُظنَّه ولدَ « عمرو بن سفيان » ، أخى تأبط شرّاً ) . هذا ما استظهرته من سياق أخبار تأبَّطَ شَرّاً وأصحابه .

وفى البيت الأول مَسِّ لا يخفى من المضاضةِ والألم ، يُنْبِئ عنه تنْكيرُه ذِكْرَ خالِه بتسميته « قَتِيلاً دَمُه مَا يُطَلُّ » ، أى هو أغلى من أن يذهب هَدَراً ليس له مُطالب . وهو شبيه بالتعريض والتهكُّم الخَفِيِّ بأخوالِه ، حيث أَحْجَمُوا وآتَرُوا السَّلَامة .

وزاد ذلك وضُوحاً حين قَفّى عليه بقوله : « قَذَفَ العِبْءَ عَلَى ، وَوَلَّىٰ » ، فجعلَ هذا القتيلَ يُقبل عليه فيَقْذِف على أكتافه هو وحده عِبْمًا ثقيلاً ، ثم يولِّى عنه ذاهباً لا يعود . وما خصّه بهذا العبءِ الثقيل ، إلَّا لأنّه لم يجد في أخوالِه أحداً يقوم به غيره . وهذا يوشِكُ أن يكون عِتاباً قَارِصاً ، وإنكاراً شديداً على أخواله « بني فهم » حيث قَعَدُوا عن الثَّارِ بِمَقْتَل خاله .

ثم زاد الأمرَ وضوحاً حين قال : ﴿ أَنَا بِالْعِبْءِ لَهُ مُسْتَقِلٌ ﴾ ، فقوله : أَنَا بِالْعِبْءِ لَهُ مُسْتَقِلٌ ﴾ ، فقوله : أَنَا بِالْعِبْءِ ﴾ تأكيد لانفرادِهِ باحتمال هذا الثُّقَل وقدرتِهِ على رفعه ، وأنّه مطيقٌ أن يحمل وحدَه ما كان حقٌ جماعتهم أن يحملوه . وهذا أَبْيَنُ تعريضاً وتهكُّماً .

وقوله: ( له » أى من أُجَلِهِ ، وهو حشق زاد الكلامَ قَوّةً ومُحسّناً ، ومنَحَةً معنًى جديداً ، فيه تعظيم لشأن هذا ( القتيل » الذي لا يذهب دمه هدراً بإحجام جميعهم عن الإدراك بثأره .

ولو قال : « وَأَنَا بِالْعِبْءِ مُسْتَقِلٌ » ، وحذَف « له » لسَقَطَ

الكلامُ سقُوطاً ظاهراً . فهذه مهارة الشَّعر ، وسلطانُ ( بحرِ المديد » الّذى يحملُ الشَّاعِرَ على أن يَنْبِذَ إليه بالكلماتِ حَيَّةٌ مُوجَزَةً مُقْتَصِدةً خاطِفةَ الدِّلالةِ ، في أناةِ وتُؤدةٍ . ويوقِعُهَا في حاقٌ موضعها لا يتجازَزُهُ ، كما قلتُ في الكلمة السابقة .

ثم صرَّح فى البيت الثالث بأنّ ( القتيل » خاله ، وأنَّ الحُؤُولَةَ عَهْدٌ وَذِمام ، فإن كان فى بنى عمومة ( تأبّط شرّاً » من ينقض العهد والنّمام ، فهو ( ابن أخت » لا تُحَلّ عقدةُ خُؤولته ولا تُنقض . وهذا تعريض شديد وتهكّم .

وقوله « ووراء التأر » ، يعنى أنه مطالب به ، يذهب في طلبه حيث ذهب ، لا يفتر عنه .

وقوله: « مِنِّى » ، حشو ثالث ، كالذى وصفت قبل قليل . لو قال : « ووراء الثأر ابن أخت » ، نزل الكلام وانحط ، وإنَّما رفع منه هذا الحرف الموجز المقتصد ، ومعناه عندهم « مِنْ نفسى » ، وهم يُسَمُّونه «التجريد»، وسيأتي مثله في البيت الحادي والعشرين، ومن أجود ما جاء منه في غير هذا الشعر، وغير هذا البحر، قول أبي كِنانة السَّلمي:

كذاك قَضَيْتُ للإِخْوانِ ، إِنِّى أَدِينُ عليهم وأدِينُ مِنَّى أَدِينُ عليهم أن أى أدين من نفسي ، أعطيهم من نفسى مثل الذى أطالبهم أن يعطوني من أنفسهم .

أمًّا البيتُ الرَّابِع ، فهو ختامُ هذا القسم الأول من القصيدة . فما زال يرتقى في خفي تعريضهِ وتهكُّمهِ بأخواله اللهن قعدوا عن طلب ثأر خاله ، من ذكر العبء الثقيل الذي يستقلُّ وحده بحمله عن جماعتهم ،

إلى عهد خُوُولته الذى لا يُنقض ، إلى السّعى فى طلب الثأر ، فهو أبداً « مُطْرِقٌ يَرْشَحُ مَوْتاً » .

و « المُطْرِقُ » عند أصحابِ اللّعةِ هو الذى مال برأسه ، وأَرْخى عينيه ينظر إلى الأرض مُقْبِلاً بيصره إلى صدره ، وسكتَ ساكِناً لا يتكلم ولا يتحرك .

وينبغى أن يُزاد هنا فى معنى البيت ؛ أنَّه يفعل ذلك من امتلائه بالكَمَد والحَنَق ، ليكون ذلك صلة لقوله « يَرْشَحُ مَوْتاً » ، لأن « الرَّشْحَ » هو تحلّب الماء من الإِناء الممتلىء، أو تَفَصَّد العَرق من الجبين وسائر الجسد ، إذا امتلاً الجسم ماء .

وقوله: « يَوْشَحُ مَوْتاً » ، كلام موجز لا نهاية لحسنه . وأما « إِطْرَاقُ الأَفعى » ، فكُمونُه بين الأحجار وسكونُه لا يتحرك ، و « الصِلُّ » الحيَّة القديمة التي صَغُرَتْ من القِدم ، تكمُنُ بين الحجارة والصَّفا ، وهي أخبثُ الحيَّاتِ ، تقتل إذا نهشت من ساعتها ، ومما يزيدك بصفتها خبرة ، قول النابغة :

صِلُّ صَفَا، لا تَلْتَوِى مِن القِصَرْ طَوِيلةُ الإِطْرَاقِ مِنْ غَيْرِ خَفَرْ دَاهِيلةُ ، قَدْ صَغُرَتْ مِنَ الكِبَرْ مَهْرُوتَةُ الأَشْداقِ حَوْلاءُ النَّظرْ تَفْد صَغُرَتْ مِنَ الكِبَرْ تَهُرُوتَةُ الأَشْداقِ حَوْلاءُ النَّظرْ تَفْتُرُ عَن عُوج حِدادٍ كَالإِبَرْ

فهذه الصفة التى وصف بها الشَّاعر نفسه فى ختام هذا القسم الأول ، كلِّها تلميح متتابع باللفظ ، تنشأ عنه صورة ذات ألوان وظلال : رَجلٌ مُطْرِقٌ مُحْنِقٌ مُرَبَّدُ الوَجْهِ ، صَارِمُ القَسَمَاتِ ، قَدْ براهُ الغِلُّ والكَمَدُ ، ينبىء عن عزم لا يلين ، وفكر لا يَفْتُر ، وَحِقْدٍ يملاً إِهابَه لا

يَنْضَب ، في رُفْعَةِ أَلُوانُها وظِلالُهَا ناطِقَةٌ بالموت تحيط به ... وزاد هذه الصورة تحديداً ، وزاد خطوطها مضاء ونَفَاذاً وَحِدَّةً ، ما يُوحى به تَتابع أَلْفاظِها وجَوْسِها ، والسَّكْتاتُ الخَفِيّات بينها ، هكذا :

« مُطْرِقٌ - يَوْشَعُ مَوْتاً - كَمَا أَطْرَقَ أَفْعَىٰ - يَنْفُثُ السَّمَّ - وَلَا يَعْفُثُ السَّمَّ - صِلُ » .

وهذا ضرب آخر من التشعيث . غير الذى سلف فى شرح البيت الخامس آنفاً . هو تشعيث لمخارج الألفاظ عند الإنشاد ، وأعان على تَجْويده سطوةً « بَحْرِ المديد » ، وما فيه من غَلَبة الأَنَاقِ والتَّؤَدة ، كما وَصَفْتُ فى المقالة السالفة (١) .

وهذه الأبيات الأربعة ، كما ترى ، أشبه بحديث التَّفْسِ ، حديث خفي دَنْدَن به الشاعر هَمْهَمَةً وَغَمْغَمَةً فى صَدْرِهِ ، وهو يتجرَّعُ غيظَه وغليلَه من قعود أَخْوَالِه من « بنى فهم » عن المطالبة بِيْرَة خاله « تأبَّط شرّاً » . لم يخاطب بها أحداً ، ولم يُنذر بها عدوّاً ، ولم يُجابه بها أخواله مُتهكماً ، فهم أخواله وإن أساءوا ، فأخفى تهكمه بهم كلَّ الخفاء . والذى أعانه على بُلوغ ذلك فى شِعْرِه ، وعلى التَجْوِيدِ فِيهِ ، هو ما يَفْرِضُه « بَحْرُ المَديد » على مُرْتكِبهِ ، أن يركب غمرته : « بالاقتصادِ دون التَّبذير ، وبالأَناة دُون العَجَلةِ ، بلا هياج عاطفةِ ، ولا تَضَرُّم نَفْسِ ، وبلا غُلُو فى كتمانِ ، ولا طُغْيَانِ فِى بَوْحٍ » ، كما قلتُ فى صفة هذا البحر فى المقالة السابقة .

 خاله ، وبَعْدَ انقضاء لغطِ أخوالِه فى دمِ صاحبهم وأخيهم « تأبَّط شَرّاً » ، وبعد أن أحسَّ إجماعَهُمْ على القُعودِ عن إدراك وِتره ، فطوى الضَّلوعَ على الغيظ ، وأَيفَ لنفسه ولأخوالِه ، فَأَمْسَكَ عن التَّصريحِ بإساءتِهم فيما فعلوا ، بِشِعْرٍ يُروى عنه ، فيه ذمّهم ، فلذلك دَنْدَنَ ولم يَبُحْ كلَّ البَوْح بِمَا فِي نَفْسِهِ مِنْهُمْ .

\* ( اخترتُ في رواية البيت الثانى : (قَذَفَ العِبْءَ ) ، وهي رواية صاحبِ ( التِّيحان ) ، وابنِ عبد ربّه في ( العِقْد ) ، والزَّمَخْشَرِى في ( أَسَاسِ البَلَاغَةِ ) ، دون رواية أبي تمام في الحماسة : ( خَلَفَ العِبْءَ ) ، لأنها رواية ضَعِيفة في حقّ معنى الأبيات ، وأخشى أن تكون مما أَلِفَ أبو تمام أن يغيّره في أشعارِ النّاس ، لعادِته في اختياره . والرواية الأولى من الجَوْدةِ بمكانِ شامِخ .

واخترتُ أيضاً في رواية البيت الرابع: « يَوْشَحُ مَوْتاً » ، وهي روايةُ المَرْزُوقِي في شَرْح « الحماسة » ، وصاحبي « الأشباه والنظائر » ، وأبي العلاء فيما نقل عنه التبريزي ، دون روايةِ التبريزي نفسه في شرح « الحماسة » : « يَوْشَحُ سَمّاً » ، فبين الرّوايتين بونٌ بعيد ) .

\* \* \*

أما القسم الثانى من القصيدة ، فاستهله بأوّل بيت قالَه حين جاءه نعى خاله ، فطاش لبّه وولّهته الفجيعة ، ولكنّه أنزلَه هذا المنزل من ترتيب شعره ، لأن ما بعده صفة لحلائق خالِه وشمائله ، فكان هذا البيت أشبه بها .

أما الأَبياتُ الثَّمانيةُ بعده فلم يقلُّها الشاعِرُ إلَّا بعد فترةٍ طويلةٍ ؟ بعد

أن عقدَ عزمَه أن يخرج في طلب دم خاله لا يذهبُ باطلاً ، لما نفض يده من أخواله وحبس لسانه عن إساءتهم ، وعدّ نفسه هو وحده المطالبَ بإدراكِ الدَّحٰل دونهم ، وبعد أن سار هو وأصحابه إلى « هُذيل » فأوقعوا بهم ، وأدركوا الثأر ، ثم انقلبوا راجعين إلى ديارهم ظافرين .

وهو في ترتيب الفترات التي تُغَنَّى فيها بشعره آخر الفترات ، لأنَّها تقع في الفترة الخامسة ، بعد عودته راضياً عن نفسه وعن أصحابه الذين آزرُوه ونصروه في الإِيقاع « بهذيل » قَتَلة خاله . ( الفترةُ الأولى ساعة جاء النّعي ، والفترة الثانية حين استوثق من قعود أخواله عن دم أخيهم تأبَّط شرًا ، وسأبيّن عند كل قسم زمنه الذي قيل فيه ) .

وإذا كان حافر الأبيات الأربعة الأولى التى افتَتِحت بها القصيدة ، هو سخطه على أخواله « بنى فهم » ، حيث نكثوا عَهْدَ الرَّحم وخاسوا بميثاقها ، ثم حبه هو لخاله ، ووفاؤه بالعهد الذى توجبه الرحم للحُؤولة = فإن حافز هذه الأبيات أخص . فقد تولّى هو ثأرَ خالِه دون أهله وعشيرته « بنى فهم » ، وشفى غليله وآب سالما راضياً عن نفسه ، ولعل خاله قد رضى عنه ، والهامة ( وهي روخ القتيل الذى لم يُدرَك ثأره ) التى وقفت عند قبره تزقُو وتقول : « اسقُونى ، اسقُونى » ، قد طارَتْ عنه بدرك الثأر . ومع ذلك ، فلو لم يكن « تأتبط شرّاً » خاله ، لبقى هو أيضاً أولى بدمه من قومه و عشيرته « بنى فهم » . لأنه وجد فى نفسه حين خلا بها أن هذا «الدَّهرَ غَشُوم » حين سَلَب خالَه تأبُّط شَرّاً نفسته وحياته ، قد سلبه هو أيضاً ضرباً من الرِّجالِ نَسِيج وَحْدِه ، لن يجد مثله فى الناس أتى تلفّت . سلبه ما هو أعرُّ من العم ، والحال ، سلبه الرجل الذى أحبّه اعجاباً بأخلاقه وخلاله وشمائله .

فحافز هذه الأبيات الثمانية هو إعجابُه بالرجل في أحلاقِه وخلاله وشمائله ، في العُشرِ واليُسرِ ، وفي الخير والشر ، وفي الرضى والغَضَب ، وفي الحَلِّ ، والتَّرْحالِ ، وفي منازل الأمن ومطارح الأهوال .

فلذلك لم يشب هذا الغناء بتدلُّه ثاكلٍ ولا أنَّةٍ حزينٍ ، بل بدأ يتغنى ويقول : « بزَّنى الدهر » ، فخصَّ نفسه بمهلك هذا الرجل الذى لا يَشْرَكُه فى فقدانِهِ أحد ، وإن كان هذا الخصوص نفسه قد أَشَمَّ الغناء نفحةً شديدةَ الخفاء من معنى التعريض والتهكم ، الذى كان قد قد فرغ منه فى فاتحة القصيدة ، بأن أخرج الناس جميعاً من أن يَشْرَكُوه فى هذا «الرجل» بما فيهم أخواله الذين مكصوا عن الطلب بدم فتاهم وابن أخيهم.

قال : « بَزَّنی » ، ولم يقل : « غالنی » ، ولا « فجعنی » ، ولا شيئاً مما ينطق بالفحيعة والبكاء ، بل ما هو إلَّا « بَزَّه » ، أى « سَلَبَهُ سلاحه » وانتزعه الدّهرُ منه انتزاعاً ، عَمشفاً منه وَقَهْراً ، وتغلّباً وقسراً ، كما ينتزع المقاتلُ « بَزَّ المقاتل » ، وهو سلاحه كلّه ، يدخل في ذلك درعه ومعفره وسيفه .

وبدأ يتغنى : « بزّنى الدهر » ، وأوجب بعده سكتة لطيفة ، لأنّ هذا الفعل « بزّ » قد يتعدى إلى مفعول واحد ، ويراد به عندئذ مجرد الخبر عن وقوع السّلب قهراً وعسفاً ، فالوقوف عند آخره يتم به الكلام ، ولكن هذا مكر الشعراء الخفي ، فإنه لم يرد الخبر عن مجرد السّلب ، بل أراد « بزّ » الذي يتعدى إلى مفعولين ، فكان حق الكلام أن يقول : « بزّنى الدّهر أبيّاً » ، ولكنّه لما ذكر « الدّهر » ، وما لقى من عسفه به وبخلائقه ، فكفٌ عن إيصال الفعل إلى مفعوله الثانى ، وتركه مطروحاً كأنه لا يتطلب هذا المفعول ، وأحب أن يصف « الدهر »

صفة تلائم فظاظته به وغلظته ، فقال : « وكان غَشُوماً » ، و « العَشُومُ » : الظالم الغاصب الذي يخبط الناس ، ويأخذ كل ما قدر عليه ، كأنّه حاطب ليل يحتطب في الظلام ، فيقطع كل ما قدر عليه من شيء بلا نَظَر ولا فِكر ولا تبيّن .

ولكنّ الفجيعة بخاله كانت ماثلة في قرارةِ نفسه ، وهمّت أن تبغته فتشغله وتنسيه ما بدأ به إذ قال : « برّني » ، وراودته أن يمضى فيقول : « وكان غَشُوماً » ، فَجَعَنِي بِأَبِيّ جَارُه ما يُذلُّ » ، ثم انتبه ، فأسقط « فَجَعنِي » التي راودته من أعماق نفسه ، ولم يبال أن يمضى قائلا « وكان غَشُوماً ، بأبِيّ جارُه ما يُذلُّ » ، فعل ذلك جرأة منه وشجاعة على اللغة .

وزيّن ذلك هذه الحال المعترضة بين « بزّني الدهر » ، وبين « بأبيّ » .

وأهل اللغة يَدَّعُون أحياناً زيادة هذه « الباء » ، وأحياناً أخرى يسلكونها وأمثالها في باب « التضمين » ، ويقولون : ضمَّن « بَرُّ » معنى « فجع » لأنّ كلَّ من سُلب شيئاً فُجع به . وهو كلام لو كان له عِناجٌ ( أى حَبْل يشدُّه ويقوّيه ويمسكُه ) وإنّما هو ما أقول لك ، لأنّك لا تستطيع أن تقول في مدرج الكلام ، على مذهبهم في التضمين : « برّني الدهر بأخيٌ » ، وأنت تريد « فجعني به » ، وإذا قلتَه ، فهو كلام غنُّ اللهر بأخيٌ » ، وأنت تريد « وسأقول كلمة ، في آخر بيان هذه الأبيات ، عن استخدام هذا الشاعر للحروف حَدْفاً وإثباتاً ) .

ثم أقبل الشاعرُ بعد ذلك على غنائه ، وهو يستعيد في نفسه ذكرى الرجل الذي أحبَّه وأعجب به ، بلا هياج ولا ثورة ولا تفجُع ، فقد شغلته مآثره ومناقبه ومكارمه وشمائله عن فجيعته فيه ، فانطلق يتغنى غناء قلَّ أن يشبهه غناء . وكأن بيت خاله « تأبّط شرّاً » كان يتردد في مسامعه ليزيد ذكراه وضوحاً وجلاءً .

إِنّه البيت الذي ختم به قافيته المشهورة المبيفة ، بعد أبياتٍ عِتاقِ جِيادٍ ، ذكر فيها ملامّة من كان يلومه من قومه ويعذله ، على إهلاك ماله وإتلافِه في الجود والسخاء ، فيقول له : أنَّ كلَّ مالٍ هالكُّ ، وأنّه لن بكفَّ عن إتلاف كل ما يجمع من مال : « حتى يُلاقى الَّذِي كلَّ امرىء لاقِ » ، حتى يلقى منيّته ثم يقول له : ويومئذ :

لَتَقْرَعَنَّ علىَّ السُّنَّ من نَدَمِ إِذَا تذكَّرتَ يوماً بعضَ أَخْلَاقِي فَمَنْ أَحَقُّ اليومَ بأن يذكر بعضَ أخلاقِه ، ويذكِّر الناسَ بها ، من ابنِ أحته الذي قذف عليه عِبْأَه ، فطارَتْ به مَنِيَّته ؟ أَوَليس هذا بعض العبء؟

ومضى يتمثلُه كعهده به فى حال بعد حال ، فى يوم بعد يوم ، ثم انبعث يتغنى بأخلاقه فى ثمانية أبيات من حُرِّ الشِّعر وعتيقه ورائعه . يقسم كلماته لفظاً لفظاً على حركة « بحر المديد » بين البسط والقبض ، يبطئ مرة ويسرع مرة ، يذعن لسطوة النغم ، ثم يسطو بالنغم حتى يذعن له ، كلمات متعانقة تنساب ، وكلمات مفردة تُنْبَدُ على ذبذبات النغم وقرارته ، فينساب بها أو يتُئد ، كلمات سافرة ، وكلمات أخرى تتبرج من وراء نقاب ، إشراق الإعجاب الحي المتلألىء ، يمسح بريقه ظِلَّ كآبة ترفرف عليها من بعيد ، من أهداب البيت الخامس وصدر البيت السادس .

أى مهارة ! مهارة سابح في يم ، لا الموج غالبه ، ولا مهارته تخذله .

وهذا القسم من القصيدة حقيق أن يظفر ببيانٍ أوفى ، ولكنى خفتُ أن لا أفرغ من هذه المقالة ، فأرجأت ذلك إلى المقالة التالية . وأحبُّ أن تعيد قراءته متأنياً ، فإنَّى إنَّما نشرتُ القصيدةَ مفسمة بفواصلها ، لكى تقرأها ملتزماً ، بمواضع السكت عند كلِّ فاصلة ، فعسى أن يغنى هذا عن بعض ما كان ينبغى أن أصفه ، واعلم أننا فى الشّعر ، وإنّما الشعر غناءٌ وتربّم ، وللنغم معنى ينسرب فى معانى الألفاظ ، وللألفاظ معاني تتغلغل فى معانى النغم ، فمن غفل عن شيء منهما لشيء فقد جار عليهما جميعاً .

وفى هذا القسم الثانى من القصيدة ، كلمات كثيرة ينبغى أن أقف عليها مُبِيناً ، ولكنّى قدمت عليهنَّ بيتا ، أحببت أن أبدأ به ، حتى يتصل الكلام بعد ذلك اتصالا واحداً ، فإنَّ الشراح أساءوا فى هذا البيت غايةً الإساءة ، وطمسوا بهاء الشعر بإساءتهم ، وهو البيت الحادى عشر :

مُشْبِلٌ في الحَيِّ، أَحْوَىٰ ، رِفَلُّ وإذا يَعْدُو ، فسِمْعٌ أَزَلُّ

فالمرزوقى ، وأبو العلاء المعرى ، والتبريزى مجمعون على أن الحرف « مسبل » ، هو من « إسبال الإزار » ، وهو إرخاؤه يُسحب على الأرض خيلاء وكِبْراً وتبختُراً ، لأن من عادة العرب أن يصفوا أهل النعمة في حال الأمن والدعة بذلك .

وأمّا « أَحْوى » و « رِفَلَ » ، فقد فرّ منهما المرزوقي فراراً ، فلم ينطق ، على غير عادته في اللجاجة والإكثار .

وأمًّا أبو العلاء المعرَّى ، فإنه ذهب فى « أحوى » ، مذهبين ، أحدهما : أن يكون معنى « أحوى » هو الذى به محوّة ، وهى سمرة الشفتين ، تكون حمراء تضرب إلى السواد ، وذلك محمود فى النساء حاصة ، وبه شمِّيت أمَّنا ، رحمها الله ، « حوّاء » . وذهب أبو العلاء إلى تفسيره هذا التفسير ، إذا كان « مُسْبل » من «إسبال الإزار » .

والثاني: يكون «أحوى »، من صفة الشَّعَر، وهو الأسود، لأنهم كانوا يوفّرون اللِّمَم، ويصفون الشباب بحسن اللَّمَة وسوادها، وفسرها بذلك على أن تكون «مسبل» من إسبال الشَّعر وإرساله على الكتفين. فيكون «مسبل» عاملاً في نصب «أحوى »، أى هو «مسبل شَعْراً أحوى ».

وهذا المذهب الأخير هو الذى اقتصر عليه التبريزى . وهذا كلّه خلطُ مُعرق في الغثاثة .

و « مسبل » في هذا الشّعر ، إنّما يعنى به فرساً عتيقاً ضافى السّبيب ، قد أسبل ذيله ، يرخيه أو يشيل به ، ويضرب به يَمنة ويَسرة ، واختال اختيالا، وتبختر في مشيته، وشبه خاله به في خيلائه، كما سترى.

وقد أغفلتْ كتبُ اللغةِ هذه الصفة من صفات الفرس فى مادة ( سبل ) ، إلَّا أنَّهم قالوا : « امرأة مسبل ، أسبلت ذيلها ، وأسبل الفرس ذنبه أرسله » . ولا يكون إسبال إلَّا مع طول وسبوغِ وافِ .

ومحمود فى الخيل العتاق طولُ أذنابها ، ويقولون لما هذه صفته من الخيل « ذيّال » لطول ذيله ، و « الذّيّال » أيضاً من الخيل ، المتبختر فى مشيته واستنانه ( أى عَدْوه مَرَحاً فى المرعى ) ، لأنه يجرّ ذيله ويحركه من الخيلاء . والخيلاء فى المشى : التبختر من الكبْر ، ولا يكون ذلك إلّا

مع إسبال الإزار وسحبه . وفي بعض الحديث عن رسول الله على الله على الله المستحب إزارَه من الحنيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة » . والحنيل نفسها ، إنما سُمِّيت « خيلا » من خيلائها وهي تستنُّ وتعدو وتجرّ أذنابها وتحركها ، وعن الأصمعي قال : « كنتُ عند أبي عمرو بن العلاء ، وعنده غلام أعرابي ، فسئل أبو عمرو : لم سميت الحيل خيلاً ؟ فقال : لا أدرى . فقال الغلام الأعرابي : لاختيالها . فقال عمرو : اكتبوا » ، أي قيدوا ما سمعتم بالكتابة .

وإذا صح أن يقال: « أسبل الفرس ذنبه » ، وهو صحيح ، صحّ أيضا أن يوصف فيقال: « مسبل » مجردة ، يراد به الفرس الذيّال ، « المسبل ذنبه » ، كما صح أن يقال « مسبل » مجردة ، من « أسبل الرجل إزاره » ، فقد جاء في الحديث الصحيح ( رواه مسلم في صحيحه ، في كتاب الإيمان ) عن أبي ذر: « ثلاثةٌ لا يكلّمهم اللهُ يومَ القيامة ، ولا ينظرُ إليهم ولا يزكّيهم ولهم عذابٌ أليم . قال : فقرأها ثلاث مِرَادٍ . قال أبو ذر: خابوا وخسِروا ، من هم يا رسول الله ؟ قال : المُسبِل ، والمنّانُ ، والمُنفّقُ سِلعَتَهُ بالحَيفِ الكَاذِب » يراد به « المسبل إزاره » ، كما جاء في لفظ آخر .

والذى ذهب بأبى العلاء وأصحابه مذهبهم فى تفسير « المُشبل » ، قلّة وجود « مسبل » فيما وقع لهم من الشّعر ، ولإغفال أصحاب اللغة إيراده فى صفات الخيل ، وغرّهم ما استفاض من قولهم : « أسبل إزاره » ، وهو يمشى مُسْبلاً إزارَه خيلاء » ، فحملُوه بأول الخاطر على ، أقرب ما ألِقُوا من اللّغة .

وفي مدح الخيل بطول أذنابها يقول امرؤ القيس:

ضَلِيعٌ إِذَا اسْتَدْبَرْتَهُ سَدٌّ فَرْجَه بِضَافٍ، فُويقَ الأَرْضِ لَيس بِأَعْزَلِ

و « الأُعْزَلُ » الذي يعزل ذنبه مائلا في أحد الجانبين ، عادةً لا خِلقة ، وهو عيب قادح ، وقال أيضاً ، وشبَّهَهُ بذَيْل العَروس :

لهَا ذَنَبٌ مِثلُ ذَيْلِ العَرُوسِ تَسُدُّ به فَرْجَها مِنْ دُبُرُ وَ وَذَلَكُ أَن العروس ترخى من إزارها خيلاء ، ترفل فيه ، تمشى تتهادى ، يزدهيها حسنها وبهجتها ، فإذا كان تفسير « مسبل » هو الضافى الذنب ، وجب أن يكون تفسير « أحوى » ، الفرس الكميت ، ( وهو الأحمر القانى ، وبين السَّواد والحمرة ) إذا غَلَب السَّوادُ حمرته .

و « الأحوى » من الخيل جواد عتيق ، رائع المنظر . ويقال : إنه أصبر الخيل على العدّو ، وأحفّها عِظاما ، إذ عُرِقَت عظامُه لكثرة الجرى ، ( عَرَقَ الفَرسُ : ضمُر ، وذَهَبَ رَهَلُ لَحْمِهِ . يقال : فرس مَعْرُوق ، إذا لم يكن على قَصَبِه لَحْم ) .

وجاء فى بعض الحديث تفضيله على سائر الخيل ، قال : « خيرُ الخيل الحُوِّ » ، جمع « أحوى » . ولعتقه وشدّة عَدْوِه وصبره عليه . قال عبد يغوث الحارثى ، يفضّل فرسَه على سائر الخيل :

ولو شِئْتُ نَجَنَّنِي كُمَيْتٌ رجيلةً تَرَى خَلْفها الحُوَّ الجِيادَ تَوالِيا أَى الحَوِّ تَبَعها وهي تتقدمهن ، فلم يفضّلها إلَّا والحوِّ عنده أفضل الجياد وأسرعها عدوا ، وأشدها عليه صبرا .

وأمّا «رِفَلٌ » فأصحابُ اللّغة يقولون « فرسٌ رِفَلٌ ؛ طويل الذنب » ، ويقولون « رفن رفل » ( بالنون واللام ) واحد ، وأنهم حولوا اللام نونا ، واستشهدوا بقول النابغة :

بكلُّ مُجَرَّبٍ كاللَّيثِ ، يَشْمُو إلى أَوْصالِ ذَيّالٍ رِفَنِّ و « الذّيّال » الطويل الذّيل أيضا ، فكيف يتركب هذا اللغو ؟ وإنّما هو من « الرفل » ، وهو جر الذيل ، وركضه بالرجل تبختراً ، قال الأخطل يصف نساء :

يَرْفُلْن في سَرَقِ الحريرِ وَقَرِّهِ يَسْحَبْنَ من هُدَّابِهِ أَذْيالاً فالصواب أن يقال هنا وفي بيت النابغة : « رفل » ، يتبختر في مشيته من الحيلاء ، يجر ذيله ويركض برجله لسبوغه فوق الأرض .

هذا ، وتشبيه الرمجلِ بالفرس عزيز نادر ، منه قول عارف الطائى : وإنّى قد عَلِمْتُ مكان خِرْقِ أَغَرَّ ، كَأَنَّه فَرَسٌ كريمُ لهُ إِبلٌ لِعَامِ المَحْلِ منها شِوَاءُ الضَّيفِ والزُّقُ العظيمُ وثمَّتَ لا يُقَطِّبُهُمْ ، ولكن تليقُ به المَسَرَّةُ والنَّعيمُ

و « الخررق » : الرجل الكريم ، وفي الأبيات تصريح بالمعنى الذي أراده شاعرنا تلميحا . أما تشبيه الفرس في خيلائه بالرجل ، فنادر ، ومن أجوده فول شريح بن الأحوص ، وهو سيّد من سادات الجاهلية ، قديم جدّاً ، وإنما أثبتها هنا لحسنها ، ولدلالتها على ما نحن فيه ، من خيلاء الخيل والناس :

قد أَطْرُقُ الحَىَّ على سَابِحِ أَسْطَعَ مثلِ الصَّدعِ الأَجْرَدِ اللَّحْرَدِ اللَّحْرَدِ اللَّحْرَدِ اللَّحْرَدِ اللَّحْرَدِ اللَّحْرَدِ اللَّحْرَدِ اللَّحْرَدِ اللَّحْرِدِ اللَّمْرِبُ عِطْفَيْهِ إلى شَأْوِهِ يَذْهَبُ في الأَقْرَبِ والأَبْعَدِ اللَّحْرِبِ والأَبْعَدِ

كَأَنَّه سكرانُ ، أَوْ عَابِتٌ أَوْ ابنُ رَبِّ حَدَثُ المولِدِ
و « الرب » الملك ، ولا يعنى بالسكران هنا ، ما نعهده عند ذكره
من اختلاطه وتساقطه ، بل يعنى ما قاله زهير فى الشكارى ، يجرُّون
برودهم من الخيلاء .

يجرُّون البُرُودَ ، وقد تمشَّتْ حُمَيّا الكأسِ فِيهمْ والغِناءُ

فالذى أراده شاعرنا بقوله: « مسبل فى الحى أحوى ، رفل » هو هذه المعانى التى أطلت فى جلائها والاستشهاد لها بما يكشف حقيقتها . فشبّهه وهو يغدو فى الحى ، وقد تمشّت فيه وفى أصحابه محمّيّا الكأس كأنه فرس أحوى ذيال يمرح اختيالا ، ولذلك قابله فى الشطر الثانى بشبيه آحر من حيّزه فقال: « وَإِذَا يَعْدُو فَسِمْعٌ أَزَلٌ » .

و « السّمع » فيما يزعمون ، من الخَلْق المركّب ، وأَنّه ولد الذّئب من الضبع ، قال الجاحظ « ويزعمون أن السّمْع كالحيّة ، لا تعرف العِلَل ، ولا تموت حتف أنْفِهَا ، ولا تموت إلّا بِعَرَضٍ يَعْرِض لها . ويزعمون أنّه لا يعدو شيءٌ كَعَدْوِ السّمعِ ، وأنّه أسرع من الريحِ والمطر » .

ولأنّه خلق مركّب ، يزعمون أن فيه من شدّة الضبع وقوتها ، ومن جرأة الذّئب وخبثه ، وهو على ذلك حديدُ السّمْع ، يقال في المثل : « أَسْمَعُ مِنْ سِمْع » .

و « الأَزَلُّ » : الأَرْسَح الخفيف الوَرِكين الذي لا عجيزة له ، وهي صفة لازمة للذئب أبيه ، فلزمته أيضاً .

\* هذا ، ورواية أبي تمام في الحماسة : «وإذا يَغْزُو» من الغزو ،

ولكنى آثرت « يعدو » لأنها حقَّ الكلام ، ولأن الجاحظ لما ذكر البيت فى كتاب الحيوان قال : « إنما قال : أزلّ ، وجعَلَه عادياً ، ووصفه بذلك لأنّه ابن الذئب » ، فهذا نصٌّ فى الرواية ، وأخشى أن تكون الأخرى تصحيفاً .

و « يعدو » هنا ليست من « العَدْو » وهو « الجرى » ، كما يسرع ذلك إلى أوهامنا ، بل هى من قولهم « عدا على الشيء » ، اختلسه واختطفه فساداً في الأرض وظُلْما .

وكثر فى الكلام أن توصف بدلك السّباعُ الضّوارى التي تعيث فى أموال الناس وتفترس فرائسها منها ومنهم . ففى حديثِ ما يجوز للمُـحْرم قتله : « السبع العادى » ، وهو الذى يفترس الناس ويسطو بأموالهم .

وفى الحديث أيضاً: « ما ذئبان عاديان أصابا فَرِيقةَ غَنَمٍ » . واستفاض ذلك ، حتى إذا قيل « العادى » كان مراداً به الذئب الخبيث أو السبع الضّارى .

وإذا قيل «العادى» كان مراداً به الذئب الخبيث أو السبع الضّارى .

وجاء في كتاب على رضى الله عنه لبعض عماله: « اختطفتُ ما قدرتُ عليه من أموالهم المصونة لأراملهم وأيتامهم ، اختطافَ الذئبِ الأَزلُ داميةَ المِعْزَى الكسيرة » ، فهذه صفة الذئب حين يعدو .

ثم استُعمل بهذا المعنى في النّاس أيضاً ، فقيل : « كانت لهذا اللص عَدُوة » ، أي هجمة على الناس كفعل الذئب الخبيث ، والناس غافلون ، فانتهب أو قتل أو عاث في أموالهم .

وقد جمع استعمالها في السّباع والناس، السَّفَّاح بن بُكُير

اليَوْبُوعي ، في رثاء رجل فقال :

يجْ مَعُ حِلماً وأناةً مَعاً ثَمَّتَ ينباعُ انبياعَ الشَّجاعُ يَعْدُو ، فلا تكذِبُ شدَّاتُه كما عدا الذِّئْبُ بوادِى السباعُ

« انباع ينباع » : وثب بعد سكون فسطا . و « الشجاع » : الحية ، و « شداته » : أي حملاته حين يسطو ويبطش .

وقد صار بينا بعد هذا أنّ الشاعر مثّل صاحبه في الشطر الأول ، وهو في الحي فرساً أحوى من الجياد العتاق ، ذيًالاً يرفل من خيلائه وزهوه ، ومثّله في الشطر الثاني ، إذا فارق حيّه في غاراته سِمْعاً أزّل سريعَ الخطفة ، لا تفلت فرائسه . فقابل بما في الشطر الثاني ، ما مضي في الشطر الأول ، على سواء واستقامة . لم يذكر في الآخر منهما حلية لصاحبه في بدنٍ ولا لباس ، فوجب ألّا تكون في أولهما حلية له في بدن ولا لباس . وهذا الاستواء ظاهر في الأبيات التي قبله كلّها ، فمن غير المعقول أن يخلّ بذلك في هذا البيت الفرد .

وشرخ أبى العلاء والتبريزى ، يجعل الشطر الأول مُقضَمّناً حِليةً في لِبَاسٍ صَاحِبه . أو في شَعَره أو في لون شَفَتَيْه . وهذا لَغْق لا « شِعْرٌ » .

وقد بقى فضل بيان لهذا حين نستقبل الأبيات من أولها في المقالة . التالية .

## نَمَطُّصَعِبُ ، وَمَطُّ مُحِيفِ يُ

أَنَا أَعْمَى ، كَلَيْفَ أَهْدِى إِلَى الْمُنْزَجِ، وَالنَّاكُ كُلُمُ مُنْكِانَ ؟ وَالنَّاكُ مُنْكُلُمُ مُنْكِانَ ؟ وَالعَصَا لِلصَّرِيرِ خَيْرُينَ الِهِتَ إِنْدِ فِيهِ الْفَجُورُ وَالعِضيَانَ ! وَالعَصَا لِلصَّرِيرِ خَيْرُينَ الِهِتَ إِنْهِ فِيهِ الْفَجُورُ وَالعِضيَانَ ! وَالعَلَا المَعْرِي



ونحن مُقبلون مرّة أخرى على مواصلة القول في القسم الثاني من هذه القصيدة . وقد سَلفَ ما أخبرتُكَ أنّ الشاعر قال قصيدته هذه على فتراتٍ ، فكان ترنّمُه بأبيات القسم الثاني في آخرها فترة ، (كما سأبيّن فيما بعد ) ، وأنه لما أعاد ترتيبَ أنغامِه التي ترنّم بها على الفترات ، افتتح هذا القسم الثاني ، بأوّل بيت قاله ، في أول فترةٍ ، حين جاءَه نعئ خاله ، وكان هَمَّ أن يرثيه ، ثمّ كفَّ عن الرثاء ، حيت صرفه عنه ما وجد من تخاذُلِ أحواله « بني فهم » عن الطلب بدم ابن أخيهم تأبّط شرّاً ، وأنه إنّما فعل ذلك ، لأنّ هذا القسم الثاني كلّه في صفة أخلاق شرّاً ، وأنه إنّما فعل ذلك ، لأنّ هذا القسم الثاني كلّه في صفة أخلاق خاله وخصاله وشمائله ، ولصِفة أخلاق الرّجال نصيبٌ في الرّثاء ،

وكان ممًّا زيّن له ذلك: أنّ بيتَ الرُّثاء بيتٌ واحد مُفرد، (وهو البيت الخامس)، وأنّ القسم الذي تغنى فيه بمجد خاله، ابتدأ، مُرِيداً لذلك أو غيرَ مُريد، بقوله: « بَرُّنى الدَّهُرُ، وكانَ غَشُوماً»، فكانت الجملة الأولى منه متصلة السبب بالرِّثاء، كما بيّنتُ آنفاً، فالتأم بيتُ الرِّثاءِ بأبيات التمجيد، دون أن يحسّ المرءُ باختلالٍ أو تبايُنٍ. بل لعل اتصالَهُمَا خَفَّف من حِدَّةِ التفجّع في بيت الرُّثاء، وبَسَط على أبيات التمجيد طِلاً هَفَافاً رقيقاً من كآبة الفقد، زاد أبيات التمجيد لألاء وبريقاً. وهذه إحدى مهارات الشعراء حين يُعيدونَ النّظر في لَمٌ شَتاتِ ما تَغَنّوا به، على الفَترات، من أنغامِهم المُوسَلة.

وقد أسلَفْتُ أنّ تَرَنُّمَ الشاعر ، منذ البيت السادس إلى البيت

الثالث عشر ، كان تمجيداً لحاله ، حَفَرَهُ إليه إعجابه بأخلاقِه وخِلالِه وشمائِلِه ، دون أن يشوبَ ذلك تفجع ، أو تولَّة ، أو محزْن غامر ، بل ما هو إلَّا التلنَّذُ باسترجاع ذكراه في نشوق مختالة ، وإلَّا التأنَّقُ الرّفيقُ في تصويرِه ببشاشة نابعة من قلب محبِّ مُعْجب ، فانسابَتْ خطوطُ الصورة حادّة ، واضحة ، سريعة ، مستوية ، متقابلة ، تكتنفُ ألواناً في دَاخِلهَا ، وتكتنفُها ألوانٌ تحيط بها ، وينبعثُ من كلِّ لونٍ طائفٌ يُداخِلُ لَونًا آخرَ أو يخارِجُه ، فَيَشُبُ منه ويزيدُه ، أو يكتمه ويكفُ منه فيعدّله .

وبذلك شمِلَتْ جثمانَ الصورةِ دِخْلَةٌ من الألوان (دِخْلَةُ الأَلُوانِ - بكسر الدال وسكون الخاء - اختلاطُ ألوانِ في لَوْنِ وتداخُلها)، تجلو معارفَها، وتكشِفُ عن ملامحها، وتمنح ديباجتها صفاءً يَشِفُ عن ضميرها ومكنون أسرارها.

ولمّا كان « بحر المديد ، العَروض الأولى » ، نغماً ذا سطوة على المترنّم وعلى أداتهِ ، وهى اللغة - ( كما وصفته في المقالة الثانية ) (١) ، وكان بحراً لا تُطِيقُ خلائقُهُ احتمالَ التشبيه المركّب المسترسل ، ولا الصّورَ المُسْتَفِيضة المتعانقة ، بل هو بحرّ يتطلّبُ التشبية المُشْرفَ الذي ييشط ظِلالَه دون جِرمهِ ، والصورة المنمنمة الدّقيقة المحدّدة القسمات ، تشف عنها الكلمة الواحدة والكلمتان - فقد بدأ شاعرنا منذ الكلمة الأولى في غنائِه ، وهو مُسْتجمعُ لكلّ أداته ، مُعِدِّ لكل مهاراتِهِ ، خاشِعاً لسَطْوَةِ هذا البحر المتمرّد ، ولكنه يُخفى تحت نُحشوعِهِ سطوة فنانٍ لسَطْوةِ هذا البحر المتمرّد ، ولكنه يُخفى تحت نُحشوعِهِ سطوة فنانٍ لمَتمكّن ، شديد الإباء ، وهو مع إبائه لطيفُ الحذرِ ، سريعٌ إلى الزّمام ، لا تختلج له يدٌ ، ولا تضطرب .

<sup>(</sup>١) انظر ما سلف، ص: ١١٣.

وشاعرنا هذا منذ بدأ يتغنى ويترنّم ، ألغى التّشبية جملة ، واطّرَحَهُ ، ولم يستخدم حرفاً واحداً من محروفه ، منذ غَنّى إلى أن سكت . وجعل الألفاظ الموجزة العارية هي وحدَها صاحِبة السلطان المطلق في تحديد الصورة ، وفي تلوينها ، وفي إرسال أشعّتها على الخطوط والألوان ، وهو في كلّ ذلك مقتصد ، لا يُبذّر ، ومتأني لا يُغجَل ، لا يخاف سطوة بحر المديد على نفسه فيَغْلُو في الكتمان ، ولا تَسْتَخِفُّه سطوتُه هو حين يسطو عليه ، فيطغي في البوح . وبهذه القدرة الحريصةِ المتمكّنةِ ، استطاع أن يجعل الصورة كلّها منمنمة دقيقة مُثقّنة ، واضحة كُلُّ الوضوح على ذلك ، وإن كانت رُقْعتُهَا الموشّاة الصَّغيرة ، لا تتجاوز مساحتها ثمانية أبيات .

هذه صفة مُوجزة لهذا القسم الثانى من القصيدة ، أرجو أن أوفَّق في الإِبانة عنها تفصيلاً . ولا تعجب لهذا الذي أقدَّمُه من الرَّجاء بين يدى كلامى ، فإن تذوُّق الجمالِ ، والاستغراق في مَجالِهِ ، والإحساسَ الشامِلُ بالحيّ من نبضاتِهِ ، والنفاذَ الحَفِيَّ إلى أسرارِه العميقة المتشابكة المُشْتَبِهَة ، بِلذَّة وَأَرْبِحِيَّة واهتزازِ ، شيء مختلف عن معاناةِ الإِبانةِ عن ذلك الذي تجد باللَّفظ المكتوب .

وأجهلُ النّاسِ من يظنُّ أنّ جمالَ الأنغامِ المُتَسَرِّبَةِ من ألفاظ الشَّعر وأَلحانِهِ المركّبة ، دانيةُ القُطوفِ لكلّ كاتب أو ناقد . فإنَّ اللَّغة ، هي قِمّةُ البراعات الإنسانية وأشرفها ، وهي أبعد منالاً مما يتصوَّرهُ المرءُ بأوّل خاطر ، فما ظنَّك إذا كانت اللغةُ عندئذِ لغةَ « شِعرٍ » أو « كلام مُبِينِ » 1 عندئذِ تعيى الألسِنةُ عن الإبانة عن مكنُون أسرارها ، وتَقْصُرُ هِمَمُ ألفاظِ النَّقادِ أحياناً كتيرةً عن بُلوغ ذراها المُشْمَخِرُةِ .

واعْلم أنّى أَعُدُّ فنَّ « الشِّعْرِ » ، وفَنَّ « الكلام المبين » ، هو « الفنَّ الأعلى » ، وما سواهما من موسيقى وتصوير ونحتٍ ، هى « الفنون الدُّبيا » ، وكلّها خَدَمٌ لهذا الفن الأعلى . ولذلك كان قولُ الجاحظ في كتاب الحيوان : « إنّما السِّعْرُ صِياغَةٌ ، وضَرَّبٌ مِن النَّسْجِ ، وجِنْسٌ من التَّصويرِ » ، فيه من تقصير العبارة ، فوق ما فيه من صدق النَّظر ، وصحة الإدراك ، وسلامة الإحساس .

وليس قولى فى الموسيقى والتَّصوبر والنحّت وما إليها ، إنها هى « الفنون الدنيا » بِبَحْسِ لها ، أو امتهان . فما لهذا المذهبِ وجَهْتُ قولى ، وإنّما هو تنزيل لهذه الفنون فى منازلها النى يُوجِبُهَا النظر . فالإِنسان هو وحده ينبوع الفن ، أيّا كان الفن ، وبذلك صار أصلُ هذه الفنون ، أعلاها وأدباها ، مُشْترَكاً بلا ربية . وإنّما يأتى التّفاضُل بينها من شيء آحر : من الصِّلَة بين الفنَّ وأداتِهِ ، وبين الأداةِ وينبوع الفن ، وهو الإِنسان .

فأدواتُ الفنونِ جميعاً ، سوى الشّعر والبيانِ ، مجتلبةٌ من خارج الإِنسان ، وهي بالنسبة إليه مادةٌ ميتة غير نامية ، وإنّما يُنَمّيها الفَنّ النّابعُ من نفس صاحِمهِ .

أمًّا الشَّعرُ والبيانُ ، فمادَّتُهُمَا نابعةٌ من الإِنسان نفسِه منذ يُولد ، وهي أيضاً مشاركةٌ للفن الأعلى في بعضِ الينابيع أو أكثرها ، وهي فوق ذلك مادةٌ حيَّةٌ نامية بحيافِ الإِنسان وبمائه . وهي بَعد ذلك كله مادةٌ مُتوارَثَةٌ متمادِيةٌ في تيار واحد من فنّ القُرون المتتابِعَةِ ، والأجيال المتعاقبة العريقة في القِدَم . وأهل اللّسان مشتركون جميعاً في إمدادِ هذا التّيار المتدفّق بما يزيده اتساعاً وعُمْقاً ، ثم يأتي الفنّ بعد ذلك فيأخذُ من هذه

المَادَّةِ التي لا تكاد تنتهي ، ثم يزيدها نماءً وحريَّةً وصفاءً وصَقْلاً ، ثُمَّ يردِّها مرَّةً أخرى إلى التَّيارِ المُتدفِّق منذ الآمادِ المتطاولةِ .

والأُمَّةُ التي تُنزلُ هذا الفنّ الأعلى من مكانِهِ ، وتُحِلُّ مكانه « الفنون الدنيا » ، توسِّكُ أن تفقدَ نفسها ، وتفقد القرينيْنِ جميعاً ، ولكسّها مستطيعةٌ أن تستغنى عن كل هذه الفنون ، وتضمُّنَ هذا الفنَّ الأعلى خصائصَ الفنونِ جميعاً ، بلا ضَيْرٍ يقع على « الفنّ » ولا على ينبوع الفنّ ، وهو الإنسان . وص أجل ذلك كانت الإباية عن فنِّ ينبوع الفنّ ، وهو الإنسان . وص أجل ذلك كانت الإباية عن فنِّ الشّعرِ » عَمَلاً عسيراً جداً ، يرجوا المرءُ أن يُوقّق في التّعبير عنها .

\* \* \*

قلتُ آنِفاً: إنّ هذا الشّاعر آثَر أن يفول: « بَرّنى الدَّهْرُ » ، وأَ و فَجعنى » ، أو شيئاً وأَضْربَ عن أن يقول: « غالَنى الدهر » ، أو « فَجعنى » ، أو شيئاً ينطق بالفحيعة على خالِه ؛ لأنه لم يرد أن يصوِّر الفجيعة فيه ، ولا عملَ الدّهر في غَشمِه وظلمِه ، بل أراد منذُ أول لفظ أن يصوِّر خالَه نفسه بلا إغراق في تشبيه ظاهر الأداة ، بل باللَّمْحة الدالّة الخاطفة ، فاختار: « بَرَّنى » . لأن البَرَّ ( بفتح الباء ، وتشديد الزاى ) ، وهو سلامُ الحاربِ تامّاً ، يدخل فيه درعُه ومِعْفَرُهُ ورُمحُه وسيفُه وقوسه وسهامه . فإذا قيل في الحرب : « بَرِّ القَتِيل » ، فإنّما معناهُ : أن العدوَّ سلبَ المقتولُ ما معه من « البَرِّ » ، وهو سلاحه الذي كان يقاتل به ، أو يدفع به عن نفسه .

فلمَّا آثر هذا اللفظ على غيره ، أشعرَا منذ اللحظة الأولى أنه مقبل على أن يصف ، لا على أن يتفجَّع . ولمّا خصَّ نفسه فقال : « بَرِّنى » ، أعلَمنا أنَّ هذا الهالك كان له سلاحاً يتَّقى به ، ويدفع عن نفسه أو

يقاتل . وأغناه هذا اللفظ المفرد الموجز عن أن يسترسل في رسم صورة خاله المحارب المحامي عنه وعن سائر قومه ، فاجتزأ به ولم يسترسل في صفته كما فعل ( أبو كبير الهُذَليّ ) ، حين وصف خال الشَّاعِر نفسه من قبل ، وكان ( أبو كبير ) قد تزوّج أمَّ تأبَّط شرّاً ، وربّاهُ حتى استوى ، فخرج معه في غزاة، فوصف ربيبه هذا وصفاً رائعاً في لاميته السامخة المشهورة، فقال:

وَلَقَــدْ سَرَيْـتُ، عَلَىٰ الظَّــلامِ بِمِغْشَمِ، جَلْدِ من الفِتْيَانِ، غَيْرِ مُهَبَّلِ حتّى ذكر صحبته له فقال :

وَمَعِى لَبُوسٌ للبَيْسِ ، كَأَنَّهُ رَوْقٌ بِجبْهَ قِ ذِى نِعَاجٍ مُجْفِلِ فَجَعِلَهُ وَجِعْهُ اللَّهِ الْبَرِّ » ، يحتمى فجعله « لبوساً » ، وهو سلاح المحارب مثل : « البَرِّ » ، يحتمى به المحارب الجرىء الفاتك ذو البأس ، يخوض به غمرات الحرب ، يحتمى به أو يقاتل . ثم شبهه في اندماجه وصلابته ويقظته بقرن ثور وحشى ، بحمى إناثة ويحوطهن فأفزعه حس القانص ، ووطء كلابه على الأرض ، فهو يتلفَّت يَمْنة ويسرة من توقَّدِه ونشاطه ويقظته وجرأته ، فيهتز قرنه الذي في جبهته كأنه سِنانٌ مُعَدِّ للطعان .

فلمّا أضْمَر هذه الصفة في لفظ مبهم هو « بَرِّني » ، أبعها بصفة أخرى يتعلق بها سلبُ الدَّهر ما سلب ، فقال : « بأبيّ » ، وهو الممتنع من أن يُضام هو ، أو يُضام قومه ؛ لبأسه ، وصرامته ، وما يُخاف من شراسته في القتال . ثُمَّ أتمَّ الصورة بقوله : « جَارُهُ ما يُذَلُّ » ، فهو لا يدخل في جِوارِه أحدٌ إلَّا امتنع بامتناعه ، وَرَهِبَ النّاسُ أن يطلبوه بطائلة ، وهو في هذا الجوار المنبع ، فهو عزيز لا يُذَلُّ ، ولا يُجترأ عليه .

ولكن من عجيب أمر هذه اللّغة الشريفة ، أنّك إذا أغْفَلْتَ ما ذكرتُ لك من تفسير « بزّني » ، واقتصرتَ في تفسيره على معنى

السلب والانتزاع على وجه العَشف والقهر ، والتغلّب والقسر ، ومضيت في الشّعر على ما فسّرتُ لك ، بقيت الصورةُ واضحة ، يوحى تداعى معانيها بما أغفلتَه وأَعْرضْتَ عنه في تفسير « البَرِّ » على أنه سَلْبُ سلاح المحارب الذي يدفع به عن نفسه ، وعن حقيقة قومه وعن المستجير به .

\* \* \*

ولما ذكر بأسه ونجدته ، وامتناعه في نفسه أن يُضام ، وامتناع غيره به من كل عاد وطالب ، أتبعه بذكر نَجْدة أخرى يمتنع الناس بها ، لا من بطش القرّ والقيظ ، وهما فَصْلان لا من بطش بعضهم ببعض ، بل من بطش القرّ والقيظ ، وهما فَصْلان من فُصول السّنة يلقى أهل البادية من شرهما ما يلقون . ففي كلّب الشّتاء (بفتح الكاف واللام ؛ وهو شدّته وحِدّتُه) . يضرب الأرض الصقيع ، ويلخس البرّدُ النبات ، ولا تجد الأنعام مرعى ، فتجف البائها ، ويجهد النّاس بجهداً شديداً ، فضلاً عمّا يجدون من نفْح البائها ، ويجهد النّاس بجهداً شديداً ، فضلاً عمّا يجدون من نفْح البرد ، ولذّع الصقيع في أبدانهم ، ويلوذ النّاس بالبيوتِ ، ويضنّونَ بذبح البرد ، ولذّع الصقيع في أبدانهم ، ويلوذ النّاس بالبيوتِ ، ويضنّونَ بذبح البرد ، ولذّع الصقيع في أبدانهم ، ويلوذ النّاس الميشة ، ويصيرون إلى مثل الذي وصف أعشى باهلة من تنفاح الصقيع ، وإلجائِه كلّ حيّ إلى ركن يستتر فيه ، فقال :

وأَحْبَرَ الكَلْبَ مَوْضُوعُ الصَّقِيعِ بِهِ وَالْجَأَ الحَىَّ مِنْ تَنْفَاحِهِ الحُبَرُ فوصف شاعرُنا أَمْرَ تَأَبَّطَ شَرَّاً ، في هذا الفصل من السنة ، بلَفْظِ جامع مُوجَزِ ، فقال : « شامِسٌ في القُرِّ » ، أى في أشد أيام البرد والشتاء والجدْب . وهم إنَّما يقولون : « يَوْمٌ شامِسٌ » ؛ أى يوم صحو لا غيم فيه ، فالشمس تُلقى أشِعَتها المُدْفِئةَ على وجْهِ الأرض . فنقَل صفة

« اليوم » إلى صفة « الرجل » ، بلا معاناة للتَّشْييه . واستغنى باشتقاق « فاعل » من « الشّمس » ، ليُسبغ عليه معنى جدبداً يزيد في معناه الذي استعمل فيه ، وحسَّنَ له ذلك أنّهم يشتقون من متل « اللَّبن » و « التمر » على « فاعل » ، فيقولون : « لابن » و « تامر » ، يعنون صاحب لبن كثير ، وتمر كثير .

واقتصر بهذه الصفة الموجزة على معنى متراحب من الكَرم والبشاشة ، بإشراق شمس مدفئة من قِبَله ، وبإطعام كل من جهَدَهُ الشّتاء حتى يذهب عنه القُرّ ، وكأن الشّمس لم تغب ، وكأنّ الشّتاء لم يأتِ بالجَدْب .

ومع ذلك ، فتعرية « شامس » وحدها من كلّ لفظ يلحقها ممّا يدلّ على الإدفاء والإطعام ، وتعرية « القُرِّ » من كلّ لفظ بوحى بالجدب والحنصاصة والبؤس ، ثُمَّ جمعُ هذين المتناقضين في جملة واحدة ، أسبغ من معانيهما حتى صارا يدلّان على كلّ الحلائق المحمودة التي يلقي بها الكريمُ من النّاس ، مَن أصابته اللّاواء واشَتَدّ عليه البلاء .

ثم قابل هذا الفصل من السَّنةِ بفصل آخر ، هو زمان القيظ ، وهو أشدَّ الحرِّ ، ويقلَّ الماء ، ويعز الظلّ ، أشدَّ الحرِّ ، ويقلّ الماء ، ويعز الظلّ ، ويطلب الكِئَ كلُّ حيِّ ، وقد ذاب لعابُ الشّمسِ فوق الحماجم ، (كما يقول جرير) ، وصار الأمر إلى ما وصف أبو زُببد الطائيّ :

واسْتَكُنَّ العُصْفُورُ كُرْهاً مَعَ الضَّبِّ وَأَوْفَى فِي عُودِهِ الحَرْبَاءُ وَنَفَى الجُنْدُبُ الحَصَى بِكُراعَيْهِ وَأَذكَتْ نَيرَانِهَا المَعْزَاءُ مِن سَمُوم كَأَنَّهَا لَفْحُ نارِ شَعْشَعَتْهَا ظهِيرةٌ غَرَّاءُ ( المِغْزاء : الأرضُ الصَّلبة ذات الحصى . و « شعشعتها » : فرقتها وبثَّتْهَا . و « الظهيرة الغراء » : الشديدة الحرّ . كأنّ التَّمس ابيضَّت مِن شدّة التهابها ) .

فأعرض شاعرنا عن مثل هذه الصّفة المنبسطة للقيظ ، واقتصر فقال : « حَتَّى إِذَا مَا ذَكَتِ الشِّعْرَى » . و « الشَّعرى » نجمان هما : « الشَّعْرى الْعَبُور » ، و « الشِّعرى الغُميصاء » . وإذا أفردوا « الشّعرى العَبُور ، لأنها أشدّهما التهابا وتوقُدا ، حتى تُتبَه بالنار ، وتُشَبّه بها النّار . و « ذكاؤها » : التهابها وتوهُّجها . والعربُ تقول : « إِذَا رأيتَ الشّعرين يحوزُهما الليلُ (أى يظهران ليلا) ، فهناك لا يجد القُرُّ مزيداً . وإذا رأيتهما يحوزهما النّهار ، فهناك لا يجد القُرُّ مزيداً . وإذا رأيتهما يحوزهما النّهار ،

وقد أكثر الشّعراءُ في وصف « يوم الشّعرى » ، فمن أجود ذلك قول مُضرّس بن ربعي الأسدى :

وَيَوْمٍ مَن الشَّعرى كَأَنَّ ظِباءَهُ كواعِبُ مَقْصُورٌ عَلَيْهَا سُتُورُها تَدَلَّتْ عليها الشَّمسُ حَتَّى كَأَنَّهَا مِنْ الحَرِّ يُرمَى بالسَّكينةِ نُورُها فالتهبت الشمس ، وكأنّها تدلَّتْ إلى الأَرْضِ ، ودَنَتْ منها ، فلجأت الظّباء إلى الكِناس ، فشبهها بالكواعب في خدورِهنّ ، ورماها التهاب الحرِّ بالسَّكينةِ ، فهي لا تتحرك من الإعياء والجهد ، مع أنها وحشّ شديد النفور ، كثيرُ التلفّت من يقظته ومخافته عند كل نبأة ، فأطار الحرُّ غرائزها فسكنت لا تتحرك . وفي مثله يقول الشَّنفرَى ، صاحتُ تأبَّطَ شَرًا ، في لامتنه المخلَّدة :

وَيَوْم مِنَ الشُّعْرَى يَذُوبُ لُوابُّهُ أَفَاعِيهِ فِي رَمْضَائِهِ تَتَمَلَّمَلُ

و « لوابه » ، لعاب الشّمس الذي يُرى في شدّة الحر ، كأنّه خيوط تنحدر من السّماء ، ويقال له : « السّهام » (بفتح السّين) و « ريق الشمس » .

فهذه بعض صفة القيظ في الأحياء ، فاكتفى شاعرنا من ذلك كلّه بهذين اللَّفظين الموجزَيْن العاريَيْن : « ذَكَتِ الشِّعرَى » ، وتركهما بالإسباغ يدلان على ذلك وعلى غيره من كل وَقْدَة تصيب الأحياء وتحيط بهم ، وتفعل بهم مثل فعل القيظ حين يحتدم ، وخاله تأبَّطَ شرّاً عنديّذ : « بَرْدٌ وَظِلٌ » ، يُطفئ الغُلّة ، ويُكِنُ المحرور .

فأظننى قد أوضحتُ لك مرة أخرى سلطان « بحر المديد » على الشاعر ، ثم سلطان الشاعر على « بحر المديد » ، وكيف استطاع بمهارته أن يقتصد فلا يُبدّر ، وأن يتأتّى فلا يعجل ، وأن يَطْرحَ التّشبيه المركّب جانباً ، وما هي إلّا الألفاظُ العارِيةُ الموجزةُ الحيّة ، يلقيها على أنغامِ هذا البحر المتمرّد ، لتنسرب الأنغامُ ناشِرةً من معانى الألفاظ ، متراحبة بها ، هادئةً غيرَ صاخبةٍ ولا مفزّعة عن أماكنها من النّغم .

\* \* \*

فى البيتين السالفين ، وضع الشَّاعِرُ الخطوطَ الأولى التى تحدِّد معارفَ خاله وتحيط بأطلال صورته ، وجعل تخطيطها خلالاً وخلائق كأنَّها ليست من كشبِهِ ، لا عمل له فيها : من صلابة البأس ، وشوكة الإِباء ، وبسالة الطِّباع فى زمن الشّدةِ ، ومن انتفاع المجهود والمستضاف ( وهو المثقل الذي أحاطتْ به الشّدائد ) بهذه الخلال المركوزةِ ، كما

ينتفع الأحياء بما سخّر الله لهم من شمس وقمر ، وليل ونهار ، وظلٌ ممدود ، وماء مسكوب . ولكن بقيت بقية تزيد هذه المعارف والملامخ حِدَّة ووضوحاً ، وننفتُ فيما أحاطت به الخطوط الجامدة ، حياة تنبعث من داخلها ، تتنعَّش به أساريرها ، ( تنعَّش الشيء الحيُّ ، بتسديد الغين ، إذا نَبض لأوَّل عهده بالحياة ، وتحرَّك حركة خفيفة وهو ثابت في مكانه . والأسارير : معالم الوجه ، كالحدِّ والوجنتين والجبهة ، وما فيهما من خطوط ) . فقال : « يابِسُ الجَنْبَيْنِ مِنْ غَيْرِ بؤُسٍ » .

وعندى أنَّ قدماءَ شرّاحِ الشعر ، كالمرزوقى وغيره ، قد أساءوا ، حين ظَنُّوا أنَّه أراد بقوله هذا : أنَّ خاله « يؤثر بالزَّادِ غيرَه على نفسه » ، واستشهدوا بقول دُريد بن الصّمّة :

تَرَاهُ خَمِيصَ البَطْنِ، والزَّادُ حَاضِرٌ عَتِيدٌ ويغدُو فِي القَّمِيصِ المقدُّدِ

وأنَّهُ ينظرُ إلى قولِ عُرُوة بنِ الوَرْدِ ، حيث ذكر ما ينوبُه من الحقوقِ ، فيؤثر الضيف والسَّائِلَ والحناج على نفسه وعلى عياله :

أَتهزأُ منِّى أَنْ سَمِنْتَ، وقد تَرى بجسمِى مَسَّ الحقِّ والحقَّ جاهِدُ أُقَسِّمُ جِسْمِى فى جُسُومٍ كثيرة وَأَحْسُو قَرَاحَ الماءِ والماءُ باردُ

ولو أراد شاعرنا ذلك المعنى الذى ذهبوا إليه ، لكان قوله : « ونَدِى الكَفَّيْنِ » ، كأنَّهُ فَضْلة وزيادة لا يحتاج إليها الشَّعر ، لا سيَّما بعد قوله : « من غَيْرِ بُؤْسِ » ، والبؤس : هو شدّة الفقر والحاجة والضَّنْك . ولو أراده – أيضاً – لكان قوله بعد ذلك « شَهْم » ، بمنزلة اللَّصِيق الذى لا أصل له ، واللَّغو الذى يُفسد ولا يصلح .

و « يابس » فوق ذلك كله ، لا تكاد توجد مستعملة في الدِّلالة

على ضُمور البطن ، وخَمَصِ الحشا . وإنما « اليابس » ، هو الذى تكون النَّدُوّةُ والرُّطوبة فيه خِلْقةً ، فإذا ذهب ماؤُه فقد « يَبِس » ، وأما إذا كانت النَّدُوّة والرّطوبة فيه عرَضاً ، فذهبت عنه ، فقد « جَفّ » . والضّمور والخمَص لا يُذْهبان ما في الخَصْر أو الجنبين من اللّين الذي في البدن ، وإنما يردهما إلى ما يمكن أن يسمى في البدن الحيّ « يُبساً » شيءٌ آخر غير قلّة الطعام من عَوزِ أو إيثار . وذلك كثرةُ الحركةِ ، وبَذْلُ الجُهد المُضنى ، حتى يذهب عنه ترهّله أو لينه ، ويرتد إلى صلابة في الجِسْمِ تشبه ما يلحق العودُ إذا ذهب كلّ مائِه ويَبِس . فلمّا قال : « يابِسُ الجَنْبَيْنِ » ، فإنما أراد هذه الصّفة من صلابة الجنبين واندماج لحمهما .

ولما كان تأبّط شرّاً فاتكاً بئيساً ، وكان عدَّاءً لا تلحقه الحيلُ ، ويسبقُ في عَدْوِهِ الرِّيحَ والطَّيْرَ ، كما قالوا ، وكان كثيرَ الغَرْوِ ، يقطعُ المفاوزَ وَحِيداً طالباً ومطلوباً ، طالت ممارستُه الحروبَ ، شديد اليقظةِ ، حُوشَ الفؤادِ ، طويلَ السُّهاد ، كما وصفه زومجُ أُمِّهِ أَبو كبير الهذلي ، في قصيدته التي أشرت إليها آنفاً ، كلُّ ذلك من الجهد المضنى خليقٌ أن يُذهب ماءَ لحمه فيَيْبَس .

ولما كان « يُبْسُ الجَنْبَيْنِ » ، أذلَّ شيءٍ في بدن الإنسان على استحكامٍ قوَّتِه ، لأنَّهما مناطُ الحركةِ ، ولا يكادان « يَيْبَسان » إلَّا من طول الحركة في العَدْوِ ، والانثناءِ ، والتلقَّتِ ، وسرعةِ الكَرِّ ، قال شاعرُنا في صفةِ خاله : « يَابِسُ الجَنْبَيْنِ » ، للدِّلالة على صلابتهما ، وعلى ذلك الذي ذكرناه من معهود صفاته . ويزيد هذا المعنى عندك وضوحاً ، ما قاله الأعشى الكبير في قصيدته الغالية التي مجد فيها أحد جرَّاري كندة واليمن ( والجرَّار ، هو رئيس ألف من المقاتلة ذَوِي البأس ) ، هو قيس بنُ معديكرب الكِنْدي ، إذ قال له :

وَلَمْ تَسْعَ فَى الْحَرْبِ سَعْىَ امرى، إذا بطْنَةٌ راجَعَتْهُ سَكَنْ ترى هَمَّه نَظُراً خَصْرَهُ وَهَمُّكَ فِي الغَرْو، لا في السّمَنْ ترى هَمَّه نَظُراً خَصْرَهُ وَهَمُّكَ فِي الغَرْو، لا في السّمَنْ

يريد أنَّه ينظر إلى خَصْره ، هل سَمِنَ أم لا . ولم يرد السَّمَن ، بل أراد انصرافه إلى الطُّعام وإقباله عليه . ولكنّ الأعشى يريد أن يهزأ ، فلذلك ساق الكلامَ هذا المساق ، ولكنّه دلّ بذكره « الخَصْرَ » على المعنى الذي أشرتُ إليه ، من أنّ ساعرَنا أراد أن يصف خاله بصفة جامعة دالَّة على ما عُرف به من التقَلْقُل في الأسفار ، والإبعاد في الغزو ، وقطع المفاوز والمهالكِ البعيدة ، وما اشتهر به من انقضاضه على أعدائه کالصُّقْر ، ومن عَدْوه الذی یسبق الرِّیحَ والطُّیر ، حتی صار مفتولاً مجدولاً ، كَأَنَّهُ « رَوْقُ بِجَبْهَةِ ذِي نِعَاجٍ مُجْفِلٍ » ، كما قال أبو كبير فيما ذكرته أنفأ، ثم احترس الشاعر فقال : « مِنْ غَيْر بُؤْسِ ، ، مخافة أن يلهب الوهم ، إلى أنّ قولَه : « يابِسُ الجَنْبَيْنِ ، داخلٌ في معنى الذُّمُّ أو السُّخرية ، كما يقولون : « فلانٌ يابش الوجهِ » ، إذا أرادوا الرَّجلَ القليلَ الخير ، النكِد المروءة ، كأنَّ ماءَ البشاشة قد غاضَ من وجهِهِ فيْبِس ، ولو كان أراد البيان ، لا الاحتراس ، كما قال دريد آنفاً « والرَّاد حَاضِرٌ عَتِيدٌ » فقال : « يابِسُ الجَنْبَيْنِ » والزَّادُ وَفْرٌ » ، أي وافر كثير واسع ، أو ما يشبه ذلك ، لكان كلاماً ساقطاً ، غيرَ متجانسٍ . لأنَّ التقلُّلُ من الطعام لا يُؤدِّي إلى « يُبْس الجنبين » ، وإنَّما يؤدي إلى « الحَمَص والصُّمور » ، وهو قلَّة لحم الجنبين ، وأمَّا صلابةُ لحميهما فَمِمَّا وصفتُ لك من التقَلْقُل والحركةِ ، أو من الثُّؤس الشديد الذي لا يجد معه المرء طعاماً في القحط ، وفي الليالي الطوال والأيام حتى يكاد يهلك ، بدهاب ماءِ الجسم كلُّه ، لا الجنبين وحدهما .

وبهذا البيان ، يظهر لك أنَّ صدرَ هذا البيت قد نفَثَ فيما أحاطَتْ

به الخيوطُ الجامدة في البَيْتَينِ السَّالفَيْنِ ، حياةً وحركةً تتنَغَّشُ بهما أساريرُ الصورة . فقد دَلَّ قوله : « يابِسُ الجَنْبَيْنِ مِنْ غَيْرِ بُؤْس » ، على صفة من صفاتِ خاله التي اكتسبها بهمَّتِهِ وقَلَقه وتوقُّدِه ويقظته وطولِ ممارسته لحياةِ الجهاد والمشقَّةِ والعُنف. ثم قابَل « يبس الجنبين » ، الناشيء عن طول تقلقله وصبره ، ومضائه ، بلفظة أخرى . تشى بالحركة الناشئة عن اكتساب وإرادةٍ ، وتدلُّ على ما لا ينقطع من خيرهِ ومعروفِه وبذلِهِ ، حتى يخيَّل إليك أنَّه فيه غريزةٌ وخِلقةٌ ، فقال : « ونَدِى الكُّفَّيْنِ » ، كَأَنَّ كُفَّيه سحابةٌ تندى بالطّلِّ ، فما وَكَفَتْ عليه من شيء إلَّا نبتَ واهتزُّ واخضَرُّ وترعرع . وتمامُ المقابلة بين « يابس الجنبين » ، و « ندى الكَفِّين » ، زاد حركةَ التنغُّشِ في الصورةِ كلِّها . بَيْدَ أَنَّ شاعِرنا لن يكف مقتصراً على ما أحدث من تنعُّش الحياةِ ، فإنَّه قد عزم على أن يجمع مهارته وسطوته إلى مهارة بحر المديد وسطوته ، فيجعل الصُّورةَ في الأبياتِ الثَّلاثة جميعاً ، تتحرك حيّة ، مكتملة الحياةِ والحركةِ . فسكت سكتةً لطيفةً بعد أن انتهى إلى « ونَدِى الكَفَّيْن » ، فقطع ما كان فيه ، وأعرضَ عن عطف صفة على صفة بشيء من حروف العطف ، ثم انبعث يرمي على أنغام بحر المديد بلَفْظَين طليقين، موجزَيْن، فاهتزَّت الصُّورة كلُّها حيةً، بما دَبُّ فيها من حياةٍ جديدةٍ فقال: «شَهْمٌ مُدِلُّ » .

و « الشَّهُمُ » من الرِّجال وسائر الحيوان : الجَلْد القوى ، الذَّكى الفَوْادِ ، الحديدُ القلبِ ، المتوقدُ النفسِ ، المستيقظُ من نشاطِه ، المُنتَبةُ الله يتلفَّتُ كأنّه مروَّعُ مُفَرَّعُ ، فإذا هم مضى في الأمر نافذاً من جدَّتِهِ وذكائِهِ ، وقد ورد هذا اللفظ بهذا المعنى في أصل كلامِهم ( لا كما نفهمه اليوم من معنى « الشّهامة » ، ونحن نريد « التّخوة ») ، فمن ذلك قولُ الحنبل السّغدى في صفةِ ناقته ، وذكر حدَّتها ونشاطها ،

ويقظَتها ومضاءَها ، حين ترى السوط مرفوعاً قبل أن يمسها :
وإذا رفعتَ الصَّوْتَ ، أَقْرَعَها تَحت الصَّلوعِ مُرَوَّعٌ شَهْمُ
يعنى حدّة قلبها . كأن فؤادَها فزع مروّع = وقول الحارث بن
جلزة ، يصف مَلِكاً من ملوكهم ، يصرف إليه وجه ناقته :

أَفَلَا تُعَدِّيها إلى مَلِك شَهْمِ المَقَادةِ ، ماجدِ النَّفْسِ

فالشهم هنا، هو الصارمُ في مضائِه وهو يقود كتَائِبته في زمن العُلْم . الغزو ، واليقظُ التنبه لا يكاد يهداً ، وهو يسوسُ النَّاسَ في زمن العُلْم . ومن ذلك أيضاً قالوا : « فَرَسَّ شَهْمٌ » ، وهو النَّشيطُ السَّرِيمُ ، الذي لا يكاد يستقر من يقظته وحدة تفسِه . وقد استخدموا منه فِعْلاً فقالوا : « شَهَمَهُ شَهْماً » ، أي ذَعَرَهُ وأفزعه ، فهو « مَشْهُوم » ، أي مفزّع مذعور ، بمعنى « الشهم » ، وحتى استعملوا ذلك في صفة الجماد ، فقال طُفيل الغنوى ، يصف قدحاً من قِداحِ الميسرِ ، وهو الذي يخرج في أولها مُسرعاً فيفوز بأكبر الأنصبة :

وَأَصْفَرَ مَشْهُوم الفُوَّادِ ، كَأَنَّهُ غَدَّاةً النَّدَى بالرَّعْفَرَانِ مُعَلَّتْ بُ

يقول: أصابه الله الله ويصف السهم بأله مطيب بالرعفران ويصف السهم بأنه حديد الفؤاد كالملاعور ، لسرعة خروجه أوّل القداح ، فيفوز في الميسر . وأمّا ما نقلوه عن الفرّاء ، وهو أشبه بالمعنى اللهى نستعمله اليوم ، ونفهمه لأول وهلة ، وذلك قوله : « الشهم ، في كلام العرب ، الحمولُ الجيدُ القيام بما محمّل ، الّذي لا تلقاة إلا حمولاً طيّب النّفس بما محمّل ، وكذلك هو في غير الناس » ، فهي عبارة قاصرة جدّا ، وليست أصلاً في مادة اللغة ، واستعمالها بهذا المعنى في بعض كلامهم ، ضربّ

من تعريةِ اللفظِ من بعض معانيه ، والاقتصارِ على جزءِ منه ، كما أشرتُ إلى ذلك في المقالة السابقة . فلا يغررك كلامُ الفراءُ ، فتحمل عليه هذا الشعر الذي نحن فيه ، فإذا هو زاهقٌ ، قد أُدرج في كفّن من اللغة !

وأمّا ثانى اللفظين الطليقين ، وهو « مُدِلّ » ، فقد أساء الناسُ فهمّه ، وتبعوا فى ذلك المرزوقى ، حين فسّره بأنّه « هو الواثقُ بنفسه وآلاته وعدّته وسلاحه » . فهذا تفسير يذبح الشعر بغير سكين . وإنّما « المُدِلّ » هنا ، من قولهم : « أدلّ البازى على صيده » ، إذا انقضّ عليه هاوياً من جوّ السماء ، وأخذُوا منه فى صفة المحارب ، إذا انقضّ على قرينه انقضاضاً ، فأطبق عليه من فوق ، وصرعَهُ ، فقالوا : « أدلّ على قرنه » ، وهو « مُدِلّ على أقرانِه » . وقد استوفى جرير. ، فى بائيته المشهورة ، صفة « البارى المُدِلّ » ، حيث قال للرَّاعِي النميرى ، ينذره سطوتَهُ وبطشَهُ به وبقومه ، في أبياتٍ جيادٍ جدّاً :

أَنَا الْبَازِى اللَّهِلُّ على نُمَيْرِ أُنِحْتُ من السَّمَاءِ لَهَا انْصِبَابَا إِذَا عَلَيْقَتْ مَخَالِبُهُ بِقِرْنٍ أَصَابَ الْقَلْبَ، أَوْ هَتَكَ الْحِجَابَا بَرَى الطيرَ الْعِتَاقَ تَظَلُّ مِنْهُ جَوَائِحَ لِلْكَلَاكِلِ أَنْ تُصَابَا

فوصف لنا « البازى المدلّ » فى انصبابِهِ على الصيد من جوّ السماء ، وسمعتْ جوارخ الطير حِسَّة ، فألصقتْ صدورَها بالأرضِ من مخافته . فاستغنى شاعرنا عن الموصوفِ ، وهو « البازى » بصفته ، وهو « المدلّ » ، وبانقضاضِ البازى ، ووصف أبو كبير الهدليّ ، تأبَّطَ شرّاً نفسه ، في لاميته التي أشرت إليها آنفاً ، فقال :

وإذا رَمَيْتَ به الفِجاجَ ، رَأَيْتَهُ يَنْضُو مَخَارِمَها، هُوِيَّ الأَجْدَلِ وَ « الفجاج » جمع : « فَجّ » ، وهو الطريقُ الواسع بين جبلَيْنِ

مَتَدَّيْنِ . و « المخارم » : حيث تنقطع أنوفُ الجبال ، وهي أعاليها . و « ينْضُو » ، يقطعها ويحتازُها ويخرج من بينها إلى فضاء فسيح ، كأنّه لبس المخارم وقتامها وظلامَها ، ثم خلعها وألقاها عنه ، كما ينضو الثوب . و « الأجدل » ، صفة غالبة على الصَّقْر والبازى ، كأنّه بجدل بحُدلاً ، أي فتل جسمه فتلاً شديداً . و « الهُوِيّ » ، الانحطاط السريع من عُلوِّ إلى سفل . فما قاله أبو كبير في صفة ربيبه تأبّط شرّاً ، هو نفشه ما قاله شاعرُنا في صفة خاله تأبّط شرّاً . ولكن أنغام « بحر الكامل » ، ما قاله شاعرُنا في صفة خاله تأبّط شرّاً . ولكن أنغام « بحر الكامل » ، أفسحت لأبي كبير مالم تفسح أنعامُ البحر المتمرد ، « بحر المديد » ، لشاعرنا هذا ، فأوجز ، واقتصر على الصّفة الغالبة للبازى ، وطوى فيها كلّ حركة البازى في انقضاضِه على صيده .

\* \* \*

كان فى هذين اللفظين : ﴿ شَهْم ، مُدِلَ ﴾ ، من وجيب الحركة ونبضها ، ومن حَثْحَثَتِها واندفاقها ، ومن تلهّبها ومضائها ، قدرٌ لا يُدانيه شيءٌ ممّا تدلُّ عليه ألفاظ هذه الأبيات الثلاثة . ومجيئها بعد تنعُّشِ الحركة فى ثلثى البيت الثالث ، أتاح لهما أن يسكبا فى ألفاظ الأبياتِ قبلهما حركة دافقة مرتدَّة ، هزّت ما كان ساكناً يترقرق من معانيها ، فإذا تَحْيطُ الصورةِ كله يحرى فى ديباجته ماءُ الحياةِ نامياً متلألئاً ، يذكّرنا بقولِ أبى كبير فى صفة ربيبه تأبّط شراً ، خالِ هذا الشاعر :

وإذا نَظَرْتَ إِلَى أُسِرَّةِ وَجْهِهِ بَرَقَتْ كَبَرْقِ الْعَارِضِ الْمُتَهَلِّلِ فَمَا كَانَ تضمَّنه قولُ شاعرِنا: « بَزَّنِي الدَّهْرُ » ، من معنى

السلاح الذي يقى من يحتمى به من كلِّ بأس إذا نزل ، كما أسلفتُ بيانه ، والإِباءِ الذي يمتنع به صاحبُه أن يضام ، ويُعَزُّ الجارُ في كنفه فلا يغضى على ذُلِّ ، والشمس المشرقةِ التي يجد الناسُ عندها الدفءَ في زمان القُرِّ ، والبَرْدِ الذي يَنعم به الناشُ في زمانِ القَيْظ ، والظلِّ الذي يأوى إليه النَّاسُ من وَقْدَةِ الهَجير ، والجلادةِ والصَّلابةِ في « يابس الجنبين » ، وبركةِ المعروف والخير في « ندى الكفين » ، فهي كلُّهَا خطوطٌ جامدة لرجُل في حالة استقرار وسكونٍ ، بلا حركة تشعرك بخفقانِ الحياةِ فيها ، فجاء الشاعرُ بمهارتهِ ، فاستفزُّ هذا السكونَ كلُّه إلى الحركة ، بما في « شَهْم » من الخِفّة والحِدّة والتوقّد والذكاء ، والتلفّت والنّشاط، واليقظة ومضاء العزيمة، والنفاذ إلى الغايات، وبما في « مُدِلٌ » من الإشرافِ والعلوِّ والتجمَّع ، ثم سرعة الانصباب والانقضاض والمفاجأة ، فتمشّت في أسارير الصورة نبضاتٌ من الحياةِ والحركة ، أطارتْ عنها غواشي السكونِ والاستقرار والجمود . وفعل ذلك ، لأنّه مريد أن يفضى بنا في الأبيات التالية إلى حركةٍ لا سكون معها ، فنفخ في الصورة الروح بهذين اللفظين ، فاقشعرت تجاليدُها وقسماتُها ، ثم لانتْ ، ثم انتفَضَتْ ، لكى تتمثّل مثالاً حيّاً مطيقاً لما يريده الشاعر من الحركةِ المتذبذبة في غنائِهِ وترثُّمه ، وفي كل ما استأثر بإعجابه من خِلالِ خاله تأتبط شرّاً وخصالِه وشمائلِه ودلُّه ، ( أي هيئته وسَمَّته ) ، في اجتيابِ الفيافي ، وفي سطوتِه وبطشِه بأقرانِه ، وفي حال وثْبَتِهِ إذا وثب على عدقٌ ، وفي ركوبه ظهورَ المهالكِ وحيداً لا صاحبَ له إلا محسامه .

فمنذ البيت التاسع إلى نهاية هذا القسم الثاني من قصيدته ، والحركة هي سمة غنائه ، ولكنها الحركة التي يتطلبها « بحر المديد » ،

تبعثها الكلمة الحيَّة الموجزة المقتصدة ، الخاطفة الدِّلالة ، والتي تنبذ إليه في أناة وتؤدة ، بلا هياج ولا تضرّم ، وبلا استكراه أو قسر ، فيحملها النّغم ، وهي مطيقة لاحتمال سطوته ، مذعنة لما فطر عليه نَغمُ « بحر المديد » من قلق وحيرة ، ومن بَسْطِ وقَبْض ، كما وصفتُ من خلائق هذا البحر في أواخر المقالة الثانية (١) .

افتتح شاعرنا غناءَه غير غافل عن طبيعة هذا البحر المتمرد ، متمكناً من أداته التي يتخيرها عن بَصَر وحِذْقِ ، فقال : ٥ ظَاعِنْ بِالْحَوْمِ » . و الظّعن » ، ( بفتح الظاء وسكون العين » ، هو الارتحال من مكان إقامة ، والسير في البادية طلباً للنَّجْعَةِ والماء ، أو قصداً للغزو والحربِ ، أو أخذاً للحَذرِ عند المخافّةِ والروع - وأمّا ٥ الحَزْمُ » فهو ضبط المرء أمورَهُ ، والأخذُ فيها بالثقة ، والاستظهارُ لوجوه الصَّرر والمنفعة فيها ، والاحتراز حذراً من فوات خيرها أو إطباقِ شرها . و ٥ الباء » في قوله : ٥ بالحَزْمِ » هي هنا باءُ المصاحبة ، أي يصحبه الحزمُ حيث صار أو حلّ في هذه المفاوز المهلكة . وهذه ٥ الباء » هي التي في قوله - سبحانه - في سورة هود : ٥ قِيلَ يا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِنًا وَبَرَكَاتِ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَمٍ مِئْن مَرَكَاتِ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَمٍ مِئْن مَمّان » [ آية : ٤٨] ، أي اهبط يصحبك سلام من الله وبركات .

و « ظاعن » هذه الصفة التي وصف بها شاعرنا خالَه ، تنضمَّن فيضاً من الحركة بعد الحركة . منذ يتأهّب المرتحل لرحلته ، ويتهيأ لسير الليالي والأيام في البِيد المجاهيل ، وينفذ في قلب المهالك التي تغتال مقتحمها . ثم لا يزال يفجؤه منها ما لا يتوقّع : من عصفِ الرِّياحِ السَّوافي ، إلى خوفِ الصَّلَال في ظلماتِ لا يَهدى فيها نجم ولا علم ،

<sup>(</sup>۱) انظر ما سلف، ص: ۱۱۳

ومن غوائل البشر إلى عوادى الوَحْشِ ، ومن اندفان الماء وفناء الرَّادِ ، إلى هلاكِ الرفيقِ وعطب الظهرِ ، (أى موت الركائب التى تحملهم على ظهورها) ، من خوف إلى خوف ، ومن ضياع إلى ضياع . فالحركة فى « ظاعن » حركة مستفيضة لا تنقطع فى ليلٍ أو نهار ، ولا فى حَلِّ أو ترحال : حركة بدنٍ بالسّعى والدؤوب ، وحركة نفس بالتوقع والتوجس ، وحركة عفل باليقظة والتنبه ، وحركة رأي بالنظر والتدبر ، وحركة إرادة بالجراة والمضاء .

وافتتاحُ الشاعرِ غناءَه بقوله : « ظاعِنٌ بِالْحَرْمِ » ، أَحَدُ المهارَاتِ التي لا تنقادُ إِلَّا للشُّعراءِ المطبوعين، الذين تَنْبَجِسُ عَفْواً من سِرِّ نفوسِهم ، روائعُ هذا السِّحر المسمى بالبيان : بيان الإنسان باللُّغة وباللَّفظ واللفظين منها ، عما تعجز الفنونُ جميعاً عن إدراكه إِلَّا بعد لَغْوِ طويل ، ثم لا تبلغ في الشُّرفِ مبلِّغَه ، ولا تبقى في النفوس بقاءَه . فبحِذْقِ ثاقبِ غيرِ مزوّرِ ، وبمَكْرِ نافِذِ غيرِ متكلّفٍ ، أجلى شاعرنا « الحزم » عن مكانه من ممدوح صفاتِ خالِهِ وخلائقه ، وهي حقُّ الكلام ، فلم يقل « حازم » كما قال من قبل « أبِيّ » ، بل أحلّ مكانها « ظاعَنٌ » و «الظعن » عملٌ عارض من أعمال الجثث والأبدان التي تنقضى بانقضاء فعلها ، كالأكل والسرب والنوم ، وليست مظنة ذمِّ أو مدح ، و « الحزم » عمل لازم من أعمال الطبائع والسجايا التي لا تنقضي بانقضاء فعلها ، كالشجاعة والكرم والصبر ، وهي مظنّةٌ للمدح والذَّمّ ، والذي سنّى له هذا المذهب ، من إجلاء « حازم » وهي الصفة اللازمة المخيلة للمدح ، وإحلال « ظاعن محلّها وهي الصفة العارضة البريئة من المدح والذم ، هو بَصيرةُ الفنِّ في حِسِّ الفنان . فإنَّه حين استفزَّ أساريرَ الصورة ( في الأبيات السالفة ) من السكونِ الجاثم إلى الحركةِ المنطلقة

المتحدِّرةِ ، بما فى « شَهْمٌ مُدِلٌ » من الحِدّة والتوقَّد والمضاء ، ومن التجمُّع والانصباب والمفاجأة ، لمَحَتْ بصيرةُ الفنِّ فيه ما فى لفظ «حازم» ومعناه من الجمود والصّلابة والوقار، فأحجَمَتْ وانقبضَتْ. فلو أنّه افتتح غناءه بها لارتطمت الصورة التى نبضت ، ثم انتفضَتْ حَيَّةً بما فى « شهم مدل » من الحركةِ الدّافقة ، بصفحةِ طودٍ فارعٍ من الجُمودِ والصّلابةِ والوقار ، ثم لتهشَّمَتْ هامدةً بلا نبضِ من حياةً أو حركة .

وكالبرقِ ، آنستْ بصيرةُ الفنِّ في شاعرنا ، ما في « ظاعن » من تمادى الحركة وتدفُّقها ، كما وصفت قبل ، وبَصُرَتْ بما يتطلبه « الظعنُ » والسيرُ في البيد الفيافي من صفاتٍ لازمة لمرتكب السير في البيداء : من جرأةٍ ومضاءٍ ، ومن حذرٍ وتوجّسِ ومن فطنةٍ ويقظةٍ ، ومن « حزم » وحصافة ، فلم يبالِ أن يأخذ هذه الصفة العارضة « ظاعن » = والتي تنقضي بانقضاء فعلِهَا ، والتي هي عمل من أعمال الجثث والأبدان ، ثم لا تدلُّ إِلَّا على مجرد الارتحال من مكانِ إقامةٍ ، ثم السير في الباديةِ = فيلزمها أن تقبل إدماج ما يريد أن يدمجه فيها ، من جمهور الصّفاتِ اللازمة لمرتكب « الظعن » والسير في البيداء ، لتدلُّ بموقعها من تحدُّر النغم بمعانى ألفاظِه ، على ما يشبه أن يكون سجيةً من السجايا ، لا تنقضى بانقضاء فعلها ، ولكي تتحول من صفة عارضةٍ ، كآكلٍ وشاربٍ ونائم ، لا يعلق بها مدحّ أو ذمٌّ ، إلى صفةٍ لازمةٍ ، كعاقل وصابر وقادر ، قابلةً للمدح والذم ، ثم هي مع ذلك لا تفقد ما فيها من الحركة والتدفُّق ، وإنْ فقدت عندئذ ما كان فيها من الانقضاء بانقضاء فعلها . فبالحِذْقِ الثاقب والمكر التَّافذ ، اقتطع صفةً جامعةً من الصِّفات اللازمة التي يتطلبها « الظعن » من سجايا « الظاعن » الذي يخترق معاطب البيداء ، وهي « الحزم » ، فاستحياها ونشرها ونفخ فيها الروح ، ليجعلها حيًا عاقلاً مدركاً كسائر الأحياء ، يصلح أن يكون رفيقاً من رفقاء هذا « الظاعن » ، يصحبه في أسفاره ، يرتحل معه إذا رحل ، ويحل معه إذا حلّ . ولكن ما هو إلَّا رفيق وصاحب ، يسلّم أمرَه كلّه إلى هذا « الظاعن » الذي يطوى المهامة طيًا ، ويجتاب مهالكها ثم ينسلُ منها سالماً ، فهو الدليلُ الخِرِّيت الذي لا يضلّ ، ( الخِرِّيت ، بكسر الخاء وتشديد الراء المكسورة ، الحاذق الذي كأنّه ينظر في خُرت الإِبرة ، أي ثقبها ، من دقة نظرِه ) . فما يملك « الحزم » إلّا أن يكون له رفيقاً لا عمل له ولا رأى . ما هو إلّا أن يسير بسيره إذا سار ثقة بهدايته ، وإلّا أن يحلَّ معه حيث حلَّ ، مخافة أن ينفرد عنه في هذه التنائف المهلكة المضلة فتغوله غُول ا

وكذلك نفذت بصيرة الفن في نفس الفنان إلى أقصى الحيدة والبراعة ، وانطلق النغم متحدراً طليقاً . لا يكف من تدفق حركته سد يعوق تحدّره ، وسلمت الصورة أن ترتطم بصفحته ، فتتهشم هامدة بلا نبض من حياة أو حركة . انطلق النغم ممنحدراً من قمة ترجيعه في آخر البيت الثامن :

ظاعِنْ بِالْحَرْمِ، حتى إذا ما حَلَّ حَلَّ الحَرْمُ حَيْثُ يَحُلُّ العَتمادِ واعلم أَنَّ استحياءَ « الحزمِ » ونفخَ الرُّوحِ فيه ، معتمدٌ كلَّ الاعتمادِ على تكرار لفظ « الحزم » وإسنادِ الحلولِ إليه ، ولولا ذلك لذهب الفنَّ كلَّه هدراً وباطلاً ، وكذلك يتبين لك ما لبصيرة الفَنِّ في حسِّ الفنانِ من الحيْقِ والمهارة . فاقتطاعُ صفةٍ واحدةٍ من جمهور الصفاتِ اللازمة لمن هو ظاعن » يركب ضلال البيدِ وأهوالها ، وهي صفةُ « الحزم » رأسُ صفاته وقوامها = ثم استحياءُ « الحزم » وجعمله رفيقاً وصاحباً وتابعاً لهذا

« الظاعن » = يسرت للفظ « ظاعن » أن يوهمك أنه مستوعب سائر الصفات مندمجاً معناه بمعناها ، ويسرت لهذه الصفات باندماجها في حركة « ظاعن » أن تزداد قوّةً وتوهّجاً وتكاملاً وتراحُباً وامتداداً حتى أربى معناها مدمجةً في « ظاعن » على معنى « الحزم » ، وحتى صار هُوَ لها تابعاً بعد أن كانت له تبعاً ، وحتى غدت هى في غنى عنه ، ولا غنى له هو عنها .

وهذا الذى بيَّنته ، ضربٌ خفيٌ من « الإسباغ »الذى يلحق الألفاظ ، والذى أشرت إليه فى بعض مقالاتى السابقة ، ولكنه إسباغ يأتى من خارج اللفظ ، فلا تضبطه اللغة ، ولا ينبغى لها ، بل يضبطه علم النقد وعلم البيان .

هذا ، وقد عاب القدماء من أصحاب البلاغة على أبي تمام قوله ، وهو مَعيبٌ بلا شك :

كريمٌ مَتَى أَمْدَحْهُ أَمْدَحْهُ وَالْوَرَى مَعِي وَإِذَا مَا لَمْتُهُ لَمْتُهُ وَحْدِي

لهاتين الحائين المقترنتين بالهاء ، ثم تكرارهما في لفظين متجاورين ، وعدّوه من تنافر الكلمات ، وصدقوا . ولكنّ شاعرنا أتى بسبع حاءات في سبع كلمات متتابعات ، فما ساغ لأحد أن يعدّه في تنافر الكلمات . والذي أفسد على أبي تمام كلامه ، مجيء الحاء الساكنة بعدها هاء متحركة ، والهاء مخرجها من أقصى الحلق ، والحاء مخرجها من وسط الحلق ، والحاء من وسط الحلق ، فهما متدانيان ، وسكون الحاء زادها دنوا من مخرج الهاء التي تليها ، فثقُل النطقُ بهما ثِقَلاً شديداً ، فلمّا كرّر اللفظ نفسه مرّة أخرى أطبق النُقلُ ، ونفرت منه طبائع النطق . أمّا شاعرنا فجاء بسبع حاءات متحركات في سبع كلمات متتابعات . ولما كانت الحاء المتحركة حاءات متحركات في سبع كلمات متتابعات . ولما كانت الحاء المتحركة

أقرى من الساكنة ، كان النطقُ بها أخفّ ، وكان النطقُ بها مفتوحةً يستوجب شيئاً من الأباةِ والتوقّف ، فطابقَ ما يستوجبه النطقُ بها ، طبيعة « بحرِ المديد » من أناةِ وبُطء ، كما وصفتُه من قبل ، فالنغمُ يبدأ سريعاً متحدِّرًا : « شهم ، مدل ، ظاعن بالحزم » ، ثم يستقبل الحاء المتحركة « حتّى إِذَا مَا حَلَّ » ، فيبطىء شيئاً ما ، ثم يزداد بُطئاً وأناة ، حتى توشك أن تقف وقفة لطيفة عند مخرجِ كلِّ حاء : « حلَّ الحَزْمُ حَيْثُ يَحُلُّ » .

فكان هذا التقسيم المتدرج في النغم وفي تحدَّرِه ، راحةً تعين على المجتلاءِ ملامح الصورةِ المتمثلة في هذه الأبيات ، فتزداد وضوحاً وصفاء ، ويجد المستمع معها نشوةً كنشوة هذا الشاعر في تذكّره خالَه ، معجباً به ، مفتوناً بأخلاقِهِ وشمائله .

\* \* \*

ثم انطلق شاعرنا ، بعد هدأة النّغم وأناتِهِ المتطاولةِ في آخر البيت السالف ، فحث النغم مرة أخرى بقوله : « غَيثُ مُرْنِ ، غَامِرٌ حَيثُ يُجدِى » ، فانسابَ متطلقاً . و « الغيث » : المطر الذي يغيث الناس وينجدهم بعد شدة نالتهم من انقطاعه . و « المزن » : السحابُ الأبيضُ ذو الماء السريع المرّ في السماء ، وإن كان بطيئاً في رأى العين ، فو المنتقاقه من « المرّن » ، بفتح الميم وسكون الزاى ، مصدر « مَرَن » ، إذا أسرع الذّهاب في الأرض ) وكلا اللفظين مشعرٌ بالحركةِ وترامجبها وتتابعها ، مطابقةً لحركةِ معنى الشعر ، وحركةِ « بحر المديد » الذي لم يدخل عليه زحافٌ ولا نقص في هذا الصّدر من البيت . و « الغامر » :

المتسع المستفيض الدى يعم الماسَ والأرضَ .

وأمّا « يُجدى » فقد ذهب المرزوقي وسائرُ الشراح إلى أنَّه من « الجدوى » ، وهي العطية ، وهذا لغوّ وفسادٌ - وإنمّا حملهم عليه اقتصارُ أصحابِ اللغة وأصحاب المعاجم على هذا المعنى ، فقالوا : « أَجْدَى فلان » ، إذا أعطى عطيةً . وهذا التفسير صارفٌ قوله « حيث يجدى » ، عن أن يكون المجدى هو « الغيث » إلى أن يكون المجدى هو الرجل المُشبُّه بالغيث ، فيكون مرادُ الشاعر صفةَ خالِه بالسخاء والكرم لا غير . وإذا كان ذلك معناه ، كان أشبه بأن يكون تكراراً للمعنى الذي سلف منذ قليل في الببت الثامن في قوله : « وندى الكفين » ، لم يزد عليه إلَّا زيادة تفسير بقوله: « غامِرٌ حيثُ يُجْدِي ، . وهذا خَطَلٌّ شديدٌ ، لم يرتكب الشاعر مثله فيما مضى ولا فيما يستقبل ، ولا يقع في مثله إِلَّا من لا يحترز من خسيس الكلام . والصّواب أن بقال في تفسير « أجدى » : « أجدى الغيث أو السحاب » ، إذا أَمْطَر وجادَ بقَطْره . فأصل هذه المادة من اللغة عندهم جميعاً هي : « الجَدَا » ( وهو مقصور بفتح الجيم ) ، وهو المطر العام . وهم يقولون : « غيثٌ جدا ، وسماءٌ جدا ، وأصابنا جدا » ، وهي بعض الدّعاءِ من حديث الاستسقاء : « اللهُمَّ اسقنا وأغِثنا ، اللهُمَّ اسقنا غَيثاً مُغيثاً ، وحياً ربيعاً ، وجَداً طَبَقا ، أي يطبق الأرض . وعند أهل اللّغةِ أيضاً أن ( الجدوى ) ، و « أحدى » بمعنى أعطى ، إنمّا أخذ من « الجدَا » ، وهو المطر . فينبغى أن يقال ههذا أيضاً إنه يقال من « الجدا » وهو المطر : « أجدى » بمعنى أمطر ، كما فالوا من « المطر » : « أمطر ، وهو اشتقاق صحيح لا قادح فيه. وهذا البناء ، بهذا المعنى ، لم تذكره كتبُ اللغة ، ولكنّه ينبغي أن يقيُّد وبزاد عليها ، وشاهده من كلام العرب هذا البيت .

أمّا قوله: « غيث مزن » ، فعندى أنّه لم يستهدف به صفةً خاصةً بالكرم والسخاء والبذل ، بل أراد صفةً جامعة تعم ولا تخص . إلّا أنّ يلفّ استعارة « الغيث » في الدلالة على معنى السخاء والعطاء والبذل ، يسرع بالخاطر إلى الصفة الخاصة دون الصفة الجامعة ، فينزلق إلى حيّزها بلا تأمل ، وبلا نفور من السقوط في التكرار المعيب . وهذه الصفة الجامعة هي « السماحة » ، سماحة الطباع ، لأنّها متضمنة لجميع ما تبذله النفس وتجود به سهلاً بلا كدّ ، مع طلاقة الوجه ، وبشاشة النّفس ، وحلاوة اللسان ، ودماثة الطبع ، ولين الجانب ، وأريحيّة النّفس ، وحلاوة اللسان ، ودماثة الطبع ، ولين الجانب ، وأريحيّة الحكل ضعيف أو محتاج ، والإسراع إلى نجدة الملهوف وتأمين الخائف ونصرة المظلوم . فلذلك قابل هذه البشاشة والمباسرة واللّين بقوله : « وَإِذَا يَسْطُو فَلَيْتٌ أَبَلٌ » ، وما يدُلٌ عليه من السراسة والبطش والغلظة وعبوس يَسْطُو فَلَيْتٌ أَبَلٌ » ، وما يدُلٌ عليه من السراسة والبطش والغلظة وعبوس الوجه وترادف الأذى . ولفظ « الغيث » ، قد استعير في غير معنى العطاء والكرم ، فمن ذلك قول الأعرابي ، يذكر حديث صاحبة له ، وهو من كريم الشّعر :

وحَدِيثُهَا ، كالغيث يَسْمَعُهُ راعى سِنينَ تنابَعَتْ جَدْبَا فأصاخَ يرجُو أن يكون حَياً ويقول من فَرَحٍ : هَيَا رَبًّا

و ( الحيا ) المطر المحيى بعد قحط مهلك ، وإنّما أرادَ لينَ حديثها وبشاشتَه وبهجتَه وسماحته ورقته . وهذا المعنى الذى فسَّرتُ به قَولَ شاعِرنا في خاله ، أوشك أبو كبير الهذلي أن يكون أتى به في صفةِ تأبَّط شراً نفسه ، وقد سلف البيت إذ يقول :

وَإِذَا نَظُوْتَ إِلَى أُسِرَّةِ وَجْهِهِ بَرَقَتْ كَبَرْقِ العَارِضِ المُتَهَلِّل

و « العارض » ، السحاب المعترض في أفق السماء مخيلا للمطر . و « المتهلل » ، الممطر الذي ينهلُّ ماؤه ، فمعنى البيتين فريب من قريب

وأما قوله: « وَإِذَا يَسْطُو فَلَيْتٌ أَبَلٌ » . فالسَّطو هو إتيان الشيء من على ، ثم الإطباق عليه ، ثم أخذه بالبطش والغلبة والقهر أخذة راية . وأما « الأبل » ، هو الشديدُ الخصومة ، وهو الجَدِلُ الألدُّ ، وهو الذي لا يستحيي ، وهو الفاجر ، وهو الخبيث المفسد في الأرض ، وهو الشديد اللؤم الذي لا يدرك ما عنده ، وهو الحلافُ الظّلوم المُطُول الذي يمنع ما عنده من حقوق الناس باليمين الفاجرة ... وبأيّ هذه المعاني أخذت في تفسير البيت ، لم تَعْلَ منه بطائل ، بل يردك من فساد إلى فساد . وقد حاول المرزوقي أن يَخْلُص من التورُّطِ في فساد المعني ، فأخذ تفسيره بالفاجر ، ثم أضاف إليه ما يحسنه ، فلم يأت بشيء فقال : « هو الفاجر المصمَّم الماضي على يحسنه ، فلم يأت بشيء فقال : « هو الفاجر المصمَّم الماضي على وجهه ، لا يبالي ما لقي » ، وهو انتزاع خفي ، لأنّه إنّما انتزعه من شعر وجهه ، لا يبالي ما لقي » ، وهو انتزاع خفي ، لأنّه إنّما انتزعه من شعر للمسيَّب بن علس ، خالِ الأعشى الكبير ، إذ يقول :

أَلَا تَتَّقُونَ الله يَا آلَ عَامِرٍ وَهَلْ يَتَّقِى اللَّهَ الْأَبَلُّ المُصَمِّمُ

وبالمكر الحفيّ أخذ ( المصمم ) من هذا البيت ، ثم فسره بأحد معانيه في اللغة ، وسأبيّن صوابه فيما بعد ، و ( الأبَلُ ) هنا ، وفي بيت ابن أخت تأبّط شرّاً ، كما استظهرتُه في نصّ اللغة واشتقاقِها ، إنما هو قولهم : ( بَلِلْتُ بالشئ ) بكسر اللام ، إذا اسْتَمسكْتَ به ولزمتَه بقبضتك فلم تُفلتُه ، ومن ذلك قول ثعلبة بن عمرو العَبْدِيّ ، يذكر فرسَه وقد لزم عنانها وعلق به في يوم إغاثة مكروبٍ فزع إلى نصرته :

بَلِلْتُ بِهَا يَوْمَ الصَّرَاخِ، وَبَعْضُهُمْ يَخُبُّ بِهِ فِي الْحَيِّ أَوْرَقُ شَارِفُ

وجاء مثله في قول الأخطل:

فَلَوْ بِبَنِي ذُبْيَانَ بَلَّتْ رِما حُنَا لَقَرَّتْ بِهِمْ عَيْنِي، وَبَاءَ بِهِمْ وِتْرِي

أى علقت بهم رمائحنا ونتبت فيهم . فهذا أصل المعنى ، ومنه أخذ مجاز قولهم : « يلِلْتُ بحاجتى بَللاً » ، أى ظفرت بها وصارت فى قبضتى ، و « بللت بفلان » ، إذا لزمته ودمت على صحبته . ومنه قيل : « رجل بَلِّ » ( بفنح الباء وتشديد اللام ) ، أى لهنج بالشيء لا يفارقه ، ومنه قول الذى قال لامرأته إنَّه يمسكها فلا يفارقها ما أطاعته :

وَإِنِّي لَبَلِّ بِالْقَرِينَةِ مَا ارْعَوَتْ وَإِنِّي إِذَا صَرِمْتُهَا لَصَرُومُ

و « القرينة » ، الزوجة والصاحبة . وبيّن بعد ذلك أنَّ أكثر ما فسَّر به أهلُ اللغةِ « الأَبَلّ » ، في هذا الشعر ، الباطِشُ الذي إذا عَلِقَتْ مخالبه بشيء لم تفلته ، لشراسته وقوته ، ( وهو معنى لم تذكره كتب اللغة ، ولكن ينبغي أن يقيد ويُزاد عليها ، وهذه شواهده من حرَّ شعر العرب ) . ويوضح ما قلتُ لك ما جاء في خبر معاوية رضى الله عنه ، لما مرض ، وكان قد أسَنَّ ، فأرجف به مَصْقَلة بن هُبَيرة الشَّيْباتي ، فأُخذ فأدخل عليه وقد برأ معاوية ، فأخذ معاوية بيده وقال : يا مَصْقَلة :

أَبْقَى الحوادثُ مِن خَليلِكَ مِثْلَ جَنْدَلَةِ المَرَاجِمْ قد رَامَنى الأعداءُ قَبْلَكَ فامتنعت عن المظالم صُلْباً ، إذا خارَ الرِّجالُ أَبَلَّ ، مُمْتَنِعَ الشَّكائمْ ثم جذبه فسقط ، فقال مَصْقَلة ؛ قد أبقى الله منك بطشاً وحلماً راجحا . فلما خرج إلى النّاس قال : زعمتم أنه كَبر وضعف ، لقد جبذة كاد يكسر مني عضوا ، وغمز يدي غمزةً كاد يحطمها ! فهذا الشاعر الذي استشهد بشعره معاوية ، قابل بين « الصّبلب » الذي يَبقى على الشدة فلا ينكسر ، وبين « الحوّار » ، وهو الضعيف الذي لا بقاء له على الشدة فهو ينكسر . ثم قابل بين « الأبلّ » و « الممتنع الشكائم » . و « الممتنع الشكائم » هو الذي يمتنع أن تؤخذ شكيمته فينقاد ، و « الشكيمة » هي في لجام الفرس ؛ الحديدة المعترضة في الفم ، فصار بَيّناً أنّ « الأبل » هنا هو الذي إذا تناول شيئا فعلقت به يده لم يفلنه حتى ينقاد له ، من قُوتِهِ وضَبْطه وبأسه ، فهذا المعنى هو الذي ينبغي أن يفسر به وصف الليث بأنّه «أبل » فأمّا تفسيره بأنّه الفاجر ، ينبغي أن يفسر به وصف الليث بأنّه «أبل » فأمّا تفسيره بأنّه الفاجر ، فهذا من أقبح القول وأخبئه . فالأسد ، وهو ملك السّباع وسيدها ، وأكرمها خلقاً ، لا يعيث في الأرض ، ولا يثب على حيوان ولا إنسان وأكرمها خلقاً ، لا يعيث في الأرض ، ولا يثب على حيوان ولا إنسان الذّئب وغيره من لئام السباع ، مما يدبُ ويختِل ويعيث في الأرض الذّئب وغيره من لئام السباع ، مما يدبُ ويختِل ويعيث في الأرض فساداً ، وليس كذلك يفعل الأسد .

وأمّا ما جاء في شعر المسيّب بن علّس ، الذي قدمتُه ، فالأَبَلُ فيه صِفةٌ للشجاع ، وهو ضربٌ من الحيّات صغير لطيف دقيق ، ولكنّه ماردٌ من أجراً الحيات وأخبتها ، ثم وصفه المسيّب بصفة أخرى فقال « المصمّم » وهو الذي إذا عضّ أنشب أنيابَه ثم لم يرسلها ، وقد وصفه المتلمس إذ قال :

فَأَطْرَقَ إِطْرَاقَ الشَّجَاعِ، وَلَوْ رَأَى مَسَاعًا لِنَابَيْهِ الشَّجاعُ لَصَمَّمَا أَى مَسَاعًا لِنَابَيْه الشَّجاعُ لَصَمَّمَا أَى مَعَاه ما أَى اللَّحم فلم يرسلها . فصار بيّنا بعد هذا أنّ معناه ما

قاله شاعرنا في صفة خاله: أنه إذا لقى عدواً ، أتاه من عل ، فأطبق عليه ، فبطش به ، حتى إذا أخذه لم يفلته ، كما يفعل الليث إذا تجهم فاكفهر ، ثم تمطى فأشرع بيديه ، ثم وتب فأعوى فبطس ، فأنشب أظفاره فلم يفلت فريسته ، وصار بيّناً أيضاً ما في هذا البيت من المقابلة بين السَّماحة والبشاشة واللين والمساهلة التي يبثها في الناس جميعا حيث نزل ، فيعمهم بِبِشْره ولطفه ، وبين السَّراسة والبطش والعبوس والتجهم التي يَلْقي بها من يعرِّضُ نفسه لعداوته .

\* \* \*

وقد فرغتُ في المقالة السالفة من القول في بيان معنى البيت الحادى عشر :

## مُسْبِلٌ في الحَيِّ ، أَحْوَى رِفَلٌ ، وإِذَا يَعْدُو فسِمْعُ أَزَلُ

وأنه إنّما عنى بقوله « مسبل » ، الفرس العتيق الكريم الضافي السّببب ، وأن « الأحوى » ، هو الفرش الكميت الذي غلب سواده حمرته ، وهو من عِتاق الحيل ، وأصبرها على العَدُو ، وأخفّها عظاما ، وأنّ « الرّفّل » هو الذي يتبختر في مشيته من الخيلاء ، يجر ذيلَه السابغ فوق الأرض ويركض برجله . ثم فسرتُ سائره ، فبان بذلك أنّ البيت لم يهارق ما قبله في خصائصه ، وفي اشتماله على الحركة ، وعلى تمثّل الصبورة حيةً بابضة بعد جمود تجاليدها . وبان أيضاً أنّ تفسير « المسبل » و « الأحوى » بما فسره به أبو العلاء والمرزوقي ، بما هو حلية في البدن كوفرة اللّه وسواد الشفتين ، أو ما هو حلية في اللباس كوفرة اللّه إلزار وإرخائه وجرّه ، إنّما هو لغوّ يذهب فيه الشعر باطلاً ، كشبوغ ذيل الإزار وإرخائه وجرّه ، إنّما هو لغوّ يذهب فيه الشعر باطلاً ، ويختل سياقه الذي تعبتُ بصيرةُ الفَنّ في حِسّ العنانِ حتى مهّدته .

وعند هذا البيت انقطعت الحركة التي بدأت منذ البيت الثامن ، من عند قوله : « وإذا يَعْدوُ من عند قوله : « شَهْم ، مُدِلٌ » ، إلى أن انتهى بقوله : « وإذا يَعْدوُ فسِمْعٌ أَزَلُ » .

وإذ كانت هذه القصيدة معقودةً على تذكُّر شيء مضى ، كما أسلفتُ ، وكانت هذه الأبيات الثمانية من القسم الثاني منها ، أعرقها في التذكّر ، لأنّها قيلت بعد زمانِ طويل من مقتل خاله ، وبعد إدراكه بثأره ، كما قلت ، ولأنَّها تذكُّرُ شَخصِ بأخلاقه وطباعه وصورته وهیأته ، فقد جری التذكُّرُ فیها علی سّننه دون استكراه أو قشر . حتی لكَأْنِّي أرى الشاعرَ بعد مهلك خاله بزمان ، وبعد أن شفي غليله من هذيل فهدأ ، واندملت جراحه فتماثل وبرأ ، ولم يبق في قلبه من الحزن على خاله إلا شُفافةٌ كشُفافةٍ ضوءِ الشمس عند مغيبها ، وأنساه تتابعُ الليالي والأيام ما تقادم ، وغطَّى ما دَنلي من حوادث الدُّهر علي ما يَعْد ، ثُمَّ أصابته بأَسَاءُ يوماً ما، فغمرته أحداثها ، ثم نجامنها وسَلِم ، وانتحى ناحيةً بعيدةً وخلا بنفسه ، فأغمض عينيه من كلالٍ ، ودبّ دبيبُ الجمام والرَّاحةِ في نفسه وأوصاله ، وغلب عليه طائفٌ من همِّه ، فأخطر له ذكر خالهِ خطرةً ، استثارت ما خَمَدَ من حزنيهِ ، كان ، عليه ، وفجيعته فيه ، فزفر زفرةً ، ولاح له من بعيد شبخ خالِه الذي كان به يرمي وبه يتقي ، فبدأ يُدندن بذكرِ خالهِ ويتغنّى : ﴿ بَرَّنِّي اللَّهْرُ ، وكان غَشُوماً ﴾ (كما فسرتُ لك آنفا) ، وذكر إباءَهُ وامتناعَه عن الضَّيْم ، وأَمْنَ من يلولُم به من أن يُضام ، فلو كان حيًّا لَلاذَ بِه فيما أصابه ، ولو كان حيًّا لاستكرَّا في كنَّه من قسوةِ الليالي وكُلِّيها وحدَّتها ، أو لأوى إلى ظلُّه من احتدام الأيام ولظاها ووَقْدِتها ، فهذا هو العهد به : « شَامِسٌ فِي القُرِّ » ، حقَّى إِذَا مَا ذَكَتِ الشُّعرْي فَبَرْدٌ وِظِلُّ ﴾ . ثم أخماه الشُّعر والتغلِّي ، وتمثَّل له خالُه حيّاً يغدو ويروح ، فرآه بهيئته وصورتِه ماثلاً لعينيه ، فأخذ يتغنّى بهذا الماثل لعينيه في جميع أحواله ، فاتَّسَم لذلك غناؤه بالحركة ، منذ البيتِ الثامن إلى أن انتهى هذا البيت . فهذا التسلسل في الذكرى ، في بطئها ثم في حركتها ، طابقه الغناءُ والنغمُ ، بلا اختلالِ في السّياقِ . ولذلك عددتُ ترتيبَ أبي تمامٍ في روايته هذه الأبيات ؛ هو حقّ السّعرِ ، فاعتمدتُه .

*የ ቁ ቁ* 

تتابع الغناء متحدِّراً ، تكُفُّ منه أَناةُ « بحرِ المديد » ، ولولا سطوتُه لعجِل : ﴿ أَبِيَّ ، شَامِسٌ فَي القُرُّ ، بَرْدٌ وظِلُّ ، يَابِسُ الجَنْبَيْنِ ، ونَدِي الكَفَّيْنِ ، شَهْمٌ ، مُدِلٌّ ، ظاعِنٌ بالحَزْم ، غَيْثُ مُزْنِ ، ليْتٌ أَبَلُ ؛ مُسْيِلٌ في الحَيِّ ، أَحْوى ، رِفَلٌ ، سِمْعٌ أَزَلٌ » ؛ ثم انقطع تحدُّرُ النَّغَم وتحدُّر الغناءِ معه ، وانقطعت بانقطاعاته الحركة . وكأن صورةَ خالِه التي ظلت ساعة ماثلة لعينيه، تغدو وتروح، قد كفّت عن الحركة، وانفتلت ، وهمَّت بالمغيب في ظلام الأَفق . فتشبث بها يريد استبقاءها ، فكفُّ مرغماً عن التغنّي والدُّندنة ، وفي غنائه لها بقية وسَعة ، فعجل ، وطواها طيًّا ولم يجر بها لسانه . ولكن لم ينفعه تشبثه ، وتملُّصت الصُّورةُ وانسلَّت منه مُفْلِتةً ، فاستأنف لها غناءً جديداً هَيْتَم به ، ( الهينمة : الصوت الخفي الّذي لا يسمع ) ، غناء يكون جماعاً لما فُطر عليه خاله من اللَّين والشدة ، والبشاشة والجهامة ، وأُخلاه من الألفاظ الدَّالة على الصورة الماثلة وعلى الحركةِ ، فقال : ﴿ وَلَهُ طَعْمَانِ : أَرْتَى وشَوْيٌ ، ، ( الأرى : العسل ، والشرى : الحنظل ) ، فكل من رام اختباره وذُوقه ، فهو واجدٌ من حلاوته إن ذاقه ملاينا ، وواجد من مرارته إن ذاقه مخاشناً ، جمع النقيضين في عود واحد ، كما جمعهما القائل :

# إِنِّي إِذَا حَذَّرْتَنِي حَذُورُ حُلْوٌ، على حَلَاوَتِي مَرِيرُ لَنِّي إِذَا حَذَّرُ وَعُورُ دُورُ لَا فَي حِدَّتِي وَقُورُ

وكما جمعها الآخر فقال : وكالسَّيف إِنْ لَا يَنْتَهُ لاَنَ مَثْنُهُ وَحَدًّاهُ، إِنْ خَاشَنْتَهُ ، خَشِنانِ

ولكنه فاقهما بهذه الكلمات الموجزة الملقاة على نغم « بحر المديد » ، فيحملها ، ويُراحبُ منها ، ويزيدها بالنعرية والتجريد ، إسباغاً وشمولاً وإحاطةً .

ثم غابت صورة خاله في غموض الغيب ، متلفعةً بإزاره ، فشيّعها بغناء يتبعها حيث سارت ، وحيدة ، منفردة ، منقطعة عن كل حيّ ، في محاهلِ الموتِ وأهوالِ فيافِيه ، فردّه غناء المشيّع المودّع إلى ذكر خاله وهو يقطع مخاوف الأرضِ حيّاً وحيداً ، لا تخالط قلبته رهبة ، فقال : هيركب الهوْلَ وحيداً » ، ( والهولُ : المخافة من الأمر لا يدرى ما يهجم عليه منه ، كهول اللّيل وهولِ البحر ) « ولا يصحبه إلّا اليماني الأَفَلُ » ، ( اليماني : السيف من صنعة أهل اليمن ، وهو أجود السيوف وأمضاها . و « الأفلّ » : الذي في حدّه فلول ، أي تلم وكسور من طولِ الضّرب به ) ، فعاد بذلك كلّه إلى الحركة مرة أخرى ، ولكن على غير أسلوبه الذي ألفناه من قبل ، فشعّث في الشّعر ( وقد ذكرت غلي التشعيث آنفا) ، لتبقي الصورة حيّة متحركة ، وإن غابت ولم يبق من شبّحها شيءٌ تبقي في السمع والغناء ، وإن غابت عن رأي العين ، فكان هذا التتبعيث كزّمْرَمةِ السّمع والغناء ، وإن غابت عن رأي العين ، فكان يحس له أثر من الخافي، (وهم الجن، لخفائهم واستتارهم عن الأبصار )،

فإذا هو ماثل لأبصارهم يحدثهم ويحدثونه ، ويسمعهم ويسمعونه ، فيما يزعمون .

ونستقبل المقالة التالية بالقسم الثالث من القصيدة ، إن شاء الله سبحانه .

\* \* \*

#### •

# نَمَطُّصَعِب ، وَمَطُّ نُجنيف الله المُعَلِيف الله المُعَلِيف الله المُعَلِيف الله المُعَلِيف الله المعلم ا

أَنَا أَعْمَى ، فَكَيْفَ أَهْدِى إِلَى الْمُنْرَجِ ، وَالنَّامُ مُكُلُّمُ مُمُنيَانَ ؟ وَالنَّامُ مُكُلُّمُ مُنيَانَ ! وَالعَصَا لِلضَّرِيرِ خَيْرُمِنَ الِمِتَ إِيْدِ فِيهِ الفُجُورُ وَالعِضَيَانَ ! وَالعَصَا لِلضَّرِيرِ خَيْرُمِنَ المِتَا إِلَيْهِ الْمُعَرِي وَالْعَلَاء المُعْرِي

أظنّه صار بيّناً ، أو شبيها بالبيّن ، لمن تابع سياقَ هذه المقالات ، أنَّ مُدارَسة قصيدة من القصائد ( وقديم الشعر وحديثه في ذلك سواء ) ، تحتاج أول كل شيء ، إلى تمثّلِ القصيدة جملة ، وتمثل أجزائها تفصيلاً ، تمثلاً صحيحاً أو مقارباً ، بدلالة جمهور ألفاظها على بنائها ومعناها . ثم تحاج إلى تحديد معانى الألفاظ في موقعها من الكلام ، ثم إلى ضبطِ الدِّلالاتِ التي تدلُّ عليها الألفاظ والتراكيب جميعاً ، ثم إلى تخليصِ ألفاظها وتراكيبها من شوائبِ الخطأ الذي يتورَّطُ فيه الشَّراح والتُقاد ، ثم الى إزالةِ « الإِبهام » الذي مردُّه إلى التهاونِ في تمييزِ فروقِ المعانى المشتركة بين الشعراء ، وإلى الغفلة عن حِذْق الشعراء في استخدام الإسباغ والتعرية والتشعيث في الألفاظ والتراكيب ، وأعنى بالإِبهام هنا ، الإسباغ والتعرية والتشعيث في الألفاظ والتراكيب ، وأعنى بالإِبهام هنا ، ما عسى أن يُحدثه الشارح أو النّاقد بسوء عبارتِه ، فتكون عبارته مرَّة متشلعة متقلصة ، فلا نتبين معها مَعْنى الشّعرِ على وجهِ مرضى ، فنقع في الخيرة والضيق ، وتكون مرة أخرى مسترخية فضفاضة ، فنقع في الخيرة والضياع .

وبين الحرج والضّيق ، والحيرة والضياع ، يذهب الشّعرُ هباءً لا يُمسكه شيء ، ولا يجنى منه جانيه إلا السَّآمة والضَّجر . فإن أفرط في حسن الظن بالتّقاد والشّراح ، تعوَّد بالإلف وطول الممارسة ، سوءَ البَصرِ ، واختلاط النَّظرِ ، وسكنَ على ذلك واستراح إليه ، حتى تفضى به ملازمة هذه الآفة ، إلى الرضى بالغموض ، تم إلى الغلق في الإنكار على من صَحَّ بَصَرُهُ ، واستقام نظرُه ، والاستنامة إلى مثل هذا المذهب :

من التسليم ، والإفراط في محسن الظن ، قد أَضَرُّ بالشَّعر وبغيرِ التَّعر . ولو تطلبت شواهدَهُ لوجدتَها فاشية في كثيرٍ ممَّا تقرأ ، مما كتب القُدمَاءُ والمحدَثون ، في الشعر وفي غير الشعر مما تناوله أقلام الكتاب ، وهذا شيءٌ يطول الحديث فيه ، وليس هذا موضع بيانه والاستدلالِ عليه . وما أشرتُ إليه هنا إلّا لتكون على ذُكْرٍ مما ألمحت إليه في المقالة الثالثة ، حيث بينت منهجي في دراسة الشعر الجاهلي ، وعسى أن أكون قد أحسنت بعض الإبانة عنه ، حين طبقت المنهج على قصيدتنا هذه .

وإنَّما أنا معطٍ وأنت آخذٌ ، فكلٌ ما أرجوه أن أبلغ بالإعطاء حقّه غيرَ مقصّر ، وأن تبلغ أنت بالأخذِ حقّه غيرَ مفرّط . فإذا تواقفنا على هذه الغاية ، فهى حسبى وحسبك من السّداد والتوفيق . وإنما رجوتُ ذلك ، لأنّ قارىءَ الشعرِ أو سامعه ، معرّضٌ لمثل ما تورّط فيه التقاد والشّراح ، إذا هو أغفل وسها ، وانقاد للتقليد ، فيه جم به التقليد على الاستنامة إلى الإِلْفِ الذي ألِف ، ويسوّلُ له الإِلْفُ تركَ الحذر ، فيهوى به تركُ الحذر إلى اطراح التمحيصِ والتفلية ، فيسقط به اطرّاحُ التمحيصِ على مثلِ ما بيّت آنفا من اللغو الذي يفسد الشّعر فيهدم مَبْناه ، ويهلك معناه ، ويَدعه كالذي وصف ذو الرمة من أمرِ الجهيض الّذي وُلد لغَيْرِ تمام ، فهو مطروحٌ على الشّي :

حَىِّ الشهيقِ ، ميّتِ الأوصالِ

والشُّعر لا يبقى على هذا ، ولا العقل أيضاً يبقى عليه .

\* \* \*

فرغنا قبل من القسم الثاني من القصيدة ، وأشرفنا على القسم الثالث منها . وهذا القسم يقع في آخر فترةٍ من الفترات التي ترتّم فيها

الشَّاعر ودَنْدَن بأنغامه ، وهو أيضا مبنى على الإفضاء ، على إفضاء بذكرى شيء كان ثم انقضى ، وتقادم العهد عليه ، ثم أقبل الشاعر يستعيده وهو ساكن النُّفس إِلَّا من دبيب النَّغم الباعث على التغنّي والترتم . ومن أكبر الدليل على أنَّ هذه الأبيات الأربعة التي يتضمنها هذا القسم التالث مبنية على الإفضاء بذكرى شيء قائم في نفس الشَّاعر: أنَّه أخلى هذا الغناء من ذكر نفسه ، مع أنّها تتضمن أعظم ما أنشأ له هذا الغناء كلّه ، وهو إدراكُه بثأر خالِه ، بعد إحجام أخوالِه عن طلبه ، ثم إخلاؤه هذا العناءَ أيضاً من التصريح بذكر « هُذيل » ، وهم ثأره وقَتَلَةُ خالهِ ، ثم إخلاؤه أيضاً من التمدُّح والفخر بما فعل هو وأصحابه حين أنزلوا بهذيل ما أنزلوا من عقوبة ونكال . فدلّ هذا من سياق شعره على أنَّه متغنِّ مترنَّم ، لا محدّث مُخبر ، فلذلك لم يُبال أن يفجأنا بضمير لا يعود إلى مذكور قبله ، وذلك قوله في البيت السادس عشر : ﴿ فَادَّرَكْنَا التَّأْرَ مِنْهِم » . أدرك تأره مِكْن ؟ لا ندرى ، ولا الساعر يبالي بنا أن ندرى . وهذه المفاجأة أشبه بالمقصودة المتعمّدة ، وسأبيّن مكانها فيما بعد ، ولمَ استحسن الشاعرُ إنزالَها هذا المنزل ؟ وبيِّنٌ أنَّ الضميرَ في ٥ منهم ٥ يعود إلى معلوم مذكور في نفس الشَّاعر ، وهم قَتَلَةُ خالِه من « هذيل » ولكنّه في غنائه هذا مصروفٌ عن التصريح باسمهم ، لأنّه لا يريد أن يخبر سامعه بقصّته ، بل يريد أن يغنّى غناءه على سجيّته .

هذا إلى أنّ القسمَ الثالثَ من هذه القصيدة ، هو كما قلت آنفاً ، غناءُ ترنَّم به في آخر فترات ترنّمه . ولما كان ذكر « هذيل » تصريحاً ، قد مضى في ترنّمه بالقسم الرابع والخامس والسابع ، وهي جميعاً سابقة للترنّم بالقسم الثالث بزمان ، لم تكن بالشاعر حاجة عندئذ إلى التصريح بذكرِهم في غنائِه هذا ، لكي يجعل الضمير في « منهم » عائداً إلى

مذكور قبله . ولما أعاد بناء القصيدة على هذا النرتيب ، لم يبال أيضاً أن يكون الضمير في « منهم » عائداً إلى مدكور قبله ، ولم يحمله هذا على أن يؤخّر القسم الثالث عن موضعه ، لكى تظفر « منهم » بمذكور قبلها تعود إليه ، فإنّ إحكام بناء القصيدة أهم من مطابقة الضمائر لما يقتضيه ما نألفه من علم النحو . ثم حسّن هذا أنّ الغناء نفسه مفتنح بفوله : « وفُتُوِّهَ جُرُوا » ، والواو التى فى أول الكلام ، والتى يسمونها واو « رُبّ » ، لا تعطف شيئاً آتياً على شيء ماض ، بل تعطف ما بعدها على شيء قائم فى نفس المتكلم ، ولذلك يُفتتح بها الشعر بلا تقدم شيء قبله ، والمثال عند أهل النحو هو قول رؤبة فى مطلع قافيته المقيدة .

## وَقَاتِمِ الْأعماقِ خاوِى الْمُخْتَرَقْ

فافتتاح هذا القسم بعطف على شيء قائم في نفس الشاعر ، لاءَمَهُ عودُ الضميرِ في «منهم » إلى مذكور معلوم في نفس الساعر ، وهذا كله مطابق لما بني عليه هذا الغناء من تذكّر شيء مضى ، هو جزءٌ من فصّة طويلة لم يجرد الشاعر كلامَه للإخبار بها ، بل جرّده للتغنّي وحده ، والّذِي بينتُ من ذلك ، هو ضربٌ من « التشعيثِ » في بناءِ الشعر ، لأنّه معتمدٌ على المفاجأةِ بما لا يُتوقع ، وسيظهر ذلك بعد قليل .

\* \* \*

تصرَّمت أيّامٌ طِوال ، وتصرّفتْ بشاعرنا صُروفٌ : منذ قتلتْ هذيلٌ خاله وألقت به في شِعْب من شِعاب سَلْع ، ومنذ جاء نَعيه فطاش جنانه وولَّهته الفجيعة ، ومنذ هاب أخوالُه أن يطلبوا بدم أحيهم تأبّط شرّاً فقعدوا عن وترهم ، ومنذ اعتزل هو أخوالَه حَنقاً ، مطوى الضَّلوعِ على غَيظٍ وكَمَد ، ومنذ عَقدَ العَرْمَ على الوفاء بحق الرَّحم التي يأثم قاطعها ،

ومنذ وجد أن لا مناصَ له من أن يستقلُّ وحده بحَمْل العبء الذي ألقاه عليه حاله ، ومنذ ذهب على وجهه في الأرض حيران ضيِّقاً صدره بما يكابد ، ومنذ احنمع إليه هؤلاء الفتية الأحرار الذين عاهدوه على النُّصرة والمؤازرة حتى تنكشف غُمّته بإدراك ثأره ، ومنذ أعدوا عّدّتهم وتأهبوا للغارة على هذيل حتى يُبيتوها في جبالها ومعاقلها ، ومنذ خرجوا يسيرون الليلَ والنهارَ حتى أوقعوا بهذيل ثم عادوا إلى ديارهم سالمين . كلّ ذلك قد تقضَّى ومضى ، وركد ما كان يجيش في نفسه ويلتطم ، وعفَّى مرُّ الليالي والأيام على الكُلُوم ، وعلى اهتمامه بتفاصيل ما كان كيف كان . ولم يبق في نفسه إّلا طائف الذكري ، ذكري هؤلاء الفتية الأحرار الذين أخطروا أنفسهم معه ، على قلة عددِهم ، وما خبر يومئذ من نجدتهم ومروءتهم وجرأتهم وفتوتهم ، وما بذلوا من أنفسهم في إدراك ثأر ليس لهم في إدراكه نصيب ، وإنما هي نجدة أحرار تطيب نفوسُهم بالموتِ كرماً وبسالة . فلما ابتدأ ينرنم في ضميره بذكراهم ، أحبّ أن يخلّدها بغناء موجزٍ مُحكم . لم يُرد أن يقصّ قصته وقصتهم في غناء منذ خرجوا للغارة إلى أن عادوا ، بل أراد أن يثبت هذه الصورة المتتابعة التي تلوح لعينيه ، وهو مستسلم لطائف الذِّكرى . ومع ذلك فقد استطاع هذا الشاعر بمهارة وحذق أن يجمع بين الأمرين ، بين القصة والتصوير . ففي هذه الأبيات الأربعة ، رفع لهؤلاء الفتية صورةً مُمَثَّلةً متحركةً بأشخاصها ، في سياق قصة تتابع أحداثها منذ بدأت إلى أن انتهت . صورة متحركة سريعة نابضة حافلة بالحركة وبالألوان ، لا تعيبها ، زيادة ، ولا يخلُّ بها نقص . ولو أراد شاعرٌ آخر أن يقصّ ويصور ، فجاء بها في عشرين بيتاً من الغناء لكان محسناً لا يُعاب . والذي أعان شاعرَنا على هذا الإِيجاز المبدع المحكم ، هو ما تميّر به من القدرةِ الفائقةِ على ضبط أداته ، وهي

اللغة ، ومن الشَّلطانِ الخارق الذي تمكَّن به أن يسيطر على « بحر المديد » من خلال سيطرة « بحر المديد» على غنائه . بل لعل هذا البحر ، بنَغَمِه الجامع بين البّشط والقبض بلا فترة بينهما ، وبلا تماد في الأناة والبُطِء ، ولا في السعى والعجلة هو الذي أمدُّ هذا الشاعر الرُّكينَ المتمكن بهذه القدرة الفائقة على الموازنةِ بين ما يتطلبه البحر من أداة الشاعر ( وهي اللغة ) ، وما تَطَلُّبُه معاني غنائه من هذه الأداة ، ولعلَّه أيضاً هو الذي حثه بطغيانه وسطوته ، على أن يتحدّاه بهذا السلطان الخارق الذي سيطربه على نغم البحر وعلى الأداة جميعاً . وأنا أُحِبُ لك ، قبل أن نمضى في الحديث عن هذه الأبيات الأربعة ، أن تعيد التغتي بقراءتها ، معطياً للغناء حقه من الاسترسال والتحدّر ، ومن الشكت عند مواقع الفواصل التي أثبتُها ، لتذوق لذّة انسياب اللعة وتذبذبها على نغم هذا البحر العَتيُّ ، حتى كأنَّ الحروفَ أناملُ ضاربِ ماهر على أوتار عُودٍ مُحْكَم الصَّنْعةِ والتَّجويف. فهو يرجُّعُ صدى الضرباتِ كأبلغ ما يكون الترجيعُ وأشجاه ، ولا تنكرما أطالبك به ، ولا تتوهّم أنِّي أريد أن أتزيَّد عليك حين أطالبك بهذا التغِّني . كلَّا ، فالنَّغم والغِناء أصلٌ في الشُّعر لا ينفكُّ منه ، وله معانِ رافدة لمعانى الشُّعر ومبانيه ، ومَن ظنُّ أنَّ قراءةً الشُّعر سَرْداً كقراءة النَّثر ، مغنيةٌ وكافيةٌ فقد خلع الشُّعر من أصْلِه ، ودمّر مقاطعه التي أحكمها الشاعرُ في تغيّبه وترنُّمه . وليس ما أقوله لك شيئاً جديداً ، فإنّ أهلَ الجاهليةِ كانوا على علم به ، وعليه بني كلّ عَرُوضهم الذي تسمع . وقد بيّن ذلك شاعرٌ جاهليّ ، وذكر « المقاطع » فقال :

فإنْ أَهْلِكْ ، فقد أَبقيتُ بَعْدِى قوافى تُعْجِبُ الْمُتَمَّلْلِنَا للْهَالِثِ ، مُحكَمَاتِ ، لَوَ آنَّ الشعرَ يُلبَسُ لارتُدِينا

و « المتمثّلون » ، المنشدون ، وليس يخفى ما قال حسان بن ثابت رضى الله عنه :

تَغَنَّ بالشعرِ إِمَّا كنتَ قَائِلَهُ ؛ إن الغناء لهذا الشعر مِضْمارُ

و « المضمارُ » أصله إعدادُ الخيل للسباق ، حتى يذهب رَهَلُها ويشتدُّ لحمها ، وإجراؤها للا عنف فترة حتى يؤمن عليها البُهْر عند السباق ، ( والبُهْر ، بضم الباء وسكول الهاء ، تتابع النَّفَس ثم انقطاعُه من الإعياء ) . فليس يحسن أن يبنى الشُّعر على الغناء ، وعلى إحكام المقاطع فننقضه نحن بالخلاف والترك . وهذا حسبنا الآن .

\* \* \*

بالانسياب والتحدّر ، وبذبذبة الحروف على النَّغم ، وبتدارك البَسْط والقَبْضِ بلا فترة بينهما ، وبترادفِ الأناة والبُطْء ، والسُعى والعجلة ، بلا تمادٍ فيها ولا استطالة ، اسنطاع هذا الشاعر أن يعرض لأعيننا صوراً متتابعة لفِتْية أحرار ، انبعثوا معه فى الطلب لتأر خاله . صور متتابعة منذ خرجوا من ديارهم ، إلى أن انقلبوا راجعين وما كادوا . وقبل كلِّ شيء ، فأنا أذكرك بالذى وصفت لك ، فى المقالة الثانية ، من طبائع « بحر المديد » . بحر يطالب المترئم به أن ينبذ إليه الكلماتِ حية موجزة مقتصدة خاطفة الدلالة ، ويطالبه أن تكون أنفش الكلماتِ دالة بينائها ووزنها وحركاتِها وجرس حروفها على المعنى المستكن فيها = ويطالبه أن حالاتِ المترئم به وبأنغامه : أن يكون على حال « تذكّر » لشيء كان ثم حالاتِ المترئم به وبأنغامه : أن يكون على حال « تذكّر » لشيء كان ثم انقضى ، فهو يسترجع ذكرى ينظر إليها من بعيد وهي تتابع متراحبة تزدحم فيها التفاصيل ، فيختار منها نُبَذا وأطرافاً تبين عن جميعها ،

بالا الإله الحال الله صمون التصريح و الإناضة ، وبالاقتصاد دون التبذير ، وبلا هيه الخالفة الله المنظمة الله المنظمة الله المنظمة الله المنظمة الله المنظمة الله المنطقة الله المنطقة الله المنطقة الله المنطقة الله المنطقة الله المنطقة المنط

« بِهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنِي : ٥ و فُتُرُّهُ يَجَوَرُوا » ، وسكت سكتة لطيفة ، قلللها المنسب مساه ، واحده ( فني ، ) و المشهور ( فِنية ، وفِنيان ، ، ولكنّه هَا اللهُمْ نُ بَالِمْمَ ﴿ وَ وَ الْغَنَّى لِيهِ النَّمَاتِ ، وَلَكُنْ يَرَادُ بِهِ فَي مثل هذا الملابرين: :: اللكمال من الرُّجال في بأسهِ ومروءته ، وإقدامه ونجدته ، ورأيه وييرها ١٠٠١ لا والستخ به حداثةُ السرح ، بل تمام الأخلاق واستواؤها ، وبقاؤها علم النَّمُ اللَّهُ اللهِ بَصِيحَالِيلةٌ لا تفتر . و ١ حمجروا ٥ أي ساروا في الهاجرة . ووالهالهجهجوة الربعية والهجيرة ، إنَّما تكون في زمانِ القَيظ وشدَّة الحرّ ويراهلها اله الشمري، ووقتها ني قصف النهار ، قبيل الزوال ، حين تكون الالسير ، بحيل الرأس في كبد السَّماء، راكدة كأنها لا تريد أن تبرح النالا من وتخذف الهاجرة اليح أن تمييل الشمس ويكون العصر ، وتحدّث والزاأة للمسلم المتفقدها بأت تهدأ \_ وهذا اللفظ « هجروا » هو كما ترى ، " لَمُلاِلْمِي لِ اللَّهُمِدِ ؛ فأتحى حجزء مون أجزا كه سِرت فيه ، فقد « هجّرت » . ه الله الله الله حين ألمقى هذا اللفظ وقطعه بلا تمييز زمان قصير أو • الله ما المستكت بعده سكتة لطبيفة ، أعقبها بقوله : « ثم أُسْرُوا ةَ لْهُوهِ ١١ . الله مَ عَلَمُ المَارِخُ المُنبِعُوذُ عَلَي النَّعْمُ ، عَلَى الاستَعْرَاقُ التَّامُ لزمانِ اللبيبرة ق الله بأتى بعده من الزمان حتى يطبق الليل، بلا توقّف أو الْعَالِمَاجِ. . رَأَهُ أَنَّ هُ وَ التَّهَجِيرُ الصَّوالسُّسِيرُ فَي الهَاجِرَةُ ، ويدل إطلاقه على تطاول الزمن ، اقترن بلفظ « التهجير » معاني أخر : أن يكون السير في وقت الهاجرة سريعاً حثيثاً ، على ما يقترن بذلك من الجَهد والعَنَاءِ ، وأن يكون هذا السّير في باديةٍ متواصلةٍ ممتدة لاكِنَّ فيها ولا ظل ، تحت هذه الشمس البيضاء من شدّة التوقد . ولكي نتمثل معنى « الهاجرة » ، كما بعانيها من يقطع البوادي في زمان القَيْظِ ، فانظر إلى ما وصف ذو الرمة إذ قال :

وهَاجِرَةِ شَهْباءَ ذاتِ وَدِيقَةٍ ، يَكَادُ الحَصى مِنْ حَمْيِها يَتَصَّدَعُ نَصبتُ لها وَجْهِى وأَطْلالَ، بَعْدَما أَزَى الظِّلُ، واكتَنَّ اللّياخِ المُوَلَّعُ

و « الشهباء » ، البيضاء من شدّة التهابِ الشمس ، و « ذات وديقة » ، الوديقة : شدة ودنو حمي الشمس ، كأنَّ حرَّها يندلق على الأرضِ وينصب من قريب . و « أطلال » ، ناقة ذى الرمة . و « أزى الظلل » ، تقمَّضَ وقلص ، فلا يكاد يوجد لشيء ظل ، وذلك فى وقت الزوال . و « الليا على المنورُ الوحشى الأبيض الذى فى قوائمه سواد ( وهو التوليع ) ، يلوذ بالكِن من شدة الحر . وانظر ما يقول أيضاً «مسكين الدّارمى » فى وصفها ، وكل حيّ يسرع من وقدّتِها كأنّه مطاردٌ بأسِنة الرِّماح ، وذلك حيث يقول :

وَهَاجِرَةٍ ظَلَّتْ كَأَنَّ ظِبَاءَهَا إِذَا مَا اتَّقَتْهَا بِالقُرونِ ، سُجودُ تَلُوذُ بِشُوْبُوبٍ مِن الشَّمْسِ فَوْقَهَا، كما لَاذَ مِن حرِّ السِّنَانِ طَرِيدُ تَلُوذُ بِشُوْبُوبٍ مِن الشَّمْسِ فَوْقَهَا،

فالظباء تتقى نارَه المرسلة بما لا يكاد يقى ، بالقرون ، تطأطىء ليُصيب أبدانها بعض الظّلِّ الذى لا يغنى . فإطلاقُ هذا اللفظ المفرد (هَجَّرُوا » ، أوحى بصورةٍ تامّة للحالة التى كان عليها هؤلاء الفتية ، وهم يُغِذُّونَ السَّيرَ فى هده الباديةِ المتواصلةِ البعيدةِ ، والشمس متّقدة ،

والحصى ملتهب ، والحرور لافِح ، وهم يتقون لهيبَ الشمسِ المندلق عليهم بأطرافِ الأسنّة والرِّماحِ . ويدلُّ ذلك من فعلهم على التصميم ، وطرَّح التردِّدِ ، والمضيّ بلا توقفِ .

وبعد هذه السكتة اللطيفة في غنائه ، انبعث يرجُّع : « ثم أُسْرَوْا لَيلَهم » ، و « الإِسراءُ » : سير الليل كُلِّه ، ولكنه ذكر « الليل » وأضافه إلى « الفتية » ، ليدل بذلك على استغراق الإِسراء لليل كله بلا انقطاع ولا توقف ، وليطرح على « هجروا » التي تقدمت ، معنى استغراق الهجير كله سيراً . ولم يعطف بالواو فيقول : « هجروا وأسروا ليلهم » ، بل قال : « ثم أسروا » ، لأنّ العطف بالواو يجعل الكلام كأنه إخبارٌ عن أفعال كانت في زمنِ وانقضت ، ولا يُراد بها غير الحبر ، أمّا ﴿ ثُمَّ ﴾ ، فهي بطبيعتها تحمل معنى الحركةِ والتتابع ، بلا نَظَرِ إلى الزمنِ المقيّد ، كما تقول : « صَعَد في الجهل ، ثم وقف على قمّته ، ثم نظر ، ثم رمي بنفسه فهوَى » . ومعنى الحركة والتتابع ظاهرٌ كلُّ الظهور فيما ذكر الله سبحانه وتعالى من أثمر الوليد بن المغيرة المخزوميّ ، لمّا تعرض لرسول الله ، عَيْلِيُّةِ ، ثم سمع القرآن : ﴿ إِنَّهُ فَكُّر وَقَدَّرَ ، فَقُتِل كَيْف قدَّر ، ثم قُتل كَيْفَ فَدَّر ، ثُمَّ نَظَر ، ثُمَّ عَبَسَ وبَسَر ، ثم أَدْبَر واشْتَكْبَر ، فقال إنْ هَذَا إِلَّا سِمْحُرُ يُؤْثَرُ ، إِنْ هَذَا إِلَّا قُولُ البَّشَرِ » [ المدثر ، الآيات ١٨ - ٢٥] . وهذا موضع يحتاج إلى فضل تأمل منك وتردادٍ ، وهذا من روائع هذه اللغة الشريفةِ الشاعرة ، كما سمّاها أستاذُنا العقاد رحِمه الله وغفر له .

أما ما يقوله النحاة في « ثم » ، من أنّها حرف عاطف يقتضي الترتيب والقراخي والمهلة ، فهو نظر نحاة ، يحتاج إلى بيان ليس من عملنا هنا أن نخوض فيه .

ومضى الشاعر فى غنائه: « ثُمَّ أَسْرُوا لَيْلَهُم حَتَّى إِذَا انْجَابَ ، حَلُّوا » . و « انجابَ » و « حَلَّ » لفظان من الألفاظ الدّائرة الشّائعة ، وقلَّ من يحتفل بالنظر فى دلالتهما . وبالتفتيش عن حقّ موقعهما من الكلام ، فإدا أراد البيانَ عن معناهما التقط لهما ما دنا تناوله من الألفاظ ، كقول المرزوقي مثلاً فى شرح هذا البيت : « فَلمَّا انكشف الظّلامُ نزلوا » ، وهذا فسادٌ كبيرٌ في تناول معانى الشُّعر ، ولا يعدّ بيانًا عنه ، بل هو طَرْحُ غشاوة صفيقة من « الإبهام » ينبغي أن تزال ، وإلا فقد الشَّعرُ بهاءَه بانتقاص دلالات ألفاظه وإهمالها .

فهذا اللفظ « انجاب » مشتق من « الجَوْبة » ( بفتح الجيم وسكون الواو ) ، وهي كلّ فرجة مستديرة ، أو شبه مستديرة ، يحيط بها شجر أو بناء أو جبال أو صخور . فإذا قيل : « انجاب السّحاب » ، فليس معناه أن تنكشف السّماء ويذهب السحاب حتى لا يُرى منه شيء ، بل معناه : أن يتصدَّع السحاب ، وتنفتق في ركامه « جوبة » مستديرة ، متكشف عن جزء من سماء صافية ملساء ، والسحاب محيط بها من تكشف عن جزء من سماء صافية ملساء ، والسحاب محيط بها من كتاب الاستسقاء من صحيح البخارى ، بألفاظ مختلفة ، كلها تحدّد كتاب الاستسقاء من صحيح البخارى ، بألفاظ مختلفة ، كلها تحدّد معنى « انجاب السّحاب » أحسن تحديد . وذلك أنَّ المطر تتابع من الجمعة إلى الجمعة بالمدينة ، فتهدّمت البيوت ، وهلكت المواشى ، فسأل المناس رسول الله أن يدعو ربَّه ، فدعاه ، قال أنس : « فما يشهر بيده ، الجوبة » ، وقد مضى تفسير « الجوبة » ، وجاء في لفظ آخر : « فنظرت إلى الجواهر ، توضع على الرأس محيطة به ، يريد أنَّ الغيم تصدَّع وانقشع بالمجواهر ، توضع على الرأس محيطة به ، يريد أنَّ الغيم تصدَّع وانقشع بالمجواهر ، توضع على الرأس محيطة به ، يريد أنَّ الغيم تصدَّع وانقشع بالمجواهر ، توضع على الرأس محيطة به ، يريد أنَّ الغيم تصدَّع وانقشع بالمجواهر ، توضع على الرأس محيطة به ، يريد أنَّ الغيم تصدَّع وانقشع بالمجواهر ، توضع على الرأس محيطة به ، يريد أنَّ الغيم تصدَّع وانقشع بالمجواهر ، توضع على الرأس محيطة به ، يريد أنَّ الغيم تصدَّع وانقشع بالمجواهر ، توضع على الرأس محيطة به ، يريد أنَّ الغيم تصدَّع وانقشع على الرأس محيطة به ، يريد أنَّ الغيم تصدَّع وانقشع

واستدار بآفاقِ المدينة ، وأحاط بها كهيئة الإكليل . ثم جاء الحديث نفسه بلفظ آخر : « فانجابت عن المدينة انجياب الثوبِ » ( يعنى : انجابت السحابة ) . و «انجياب الثوبِ » تصدّعه وتشقّقه حتى تستدير فيه فرجة ترى منها ما وراءها . فصفه « انجيابِ السّحابِ » في هذا الحديت بجميع ألفاظهِ ظاهرة كلَّ الظهورِ . وحيث ورد لفظ « انجاب » في كلام العرب ، فهو حاملٌ جمهورَ هذا المعنى ، ولا تكاد تجده بمعنى مطلق التكشف والانقشاع . والشواهد على ذلك كتيرة ، فمن أحسنها ما قال طَهْمانُ بنُ عمرو الدّارميّ الّلصّ ، وهو يمد عنقه ليطل فيرى من بعيد جبل دمخ وقمتيه ، والسراب يغرقهما ، تم ينجاب عنهما محيطاً بهما :

كَفَى حَزَناً أَنَى تَطِالَلْتُ كَى أَرَى ذُرَى قُلَّتَىْ دَمْخِ ، فَمَا تُرَيَانِ كَفَى حَزَناً أَنِي تَطِالَلْتُ كَى أَرَى وَلَيِّ مَن البُعْدِ ، عَيَنا بُرْقُعِ خَلَقَانِ كَأَنَّهِما، والآلُ ينجابُ عَنْهُما من البُعْدِ ، عَيَنا بُرْقُعِ خَلَقَانِ

وهذا مثل في غاية الوضوح . فإذا علمت هذا ، كان معنى « انجياب الظلام » ، هو ظهورُ صدع مفتوق في رُكام الظلام قبل المشرقِ ، وهو الضوء الخابي المكفوف من وراء الليل ، والظلام محيط به من نواحيه ، وذلك عند أول مطلع الفجر ، حيث لا تستبين شيئاً ولا تراه إلا تلمّسا . وقد وصف ذو الرمة هذا الوقت في مواضع من شعره . فقال :

إِلَى أَن يَشُقُّ الليلَ وَرُدٌ ، كَأَنَّه وراءَ الدُّجَى ، هادِي أغرَّ جَوادِ

و « الورد » الأحمر ، شبه أوّلَ مطلع الفجر بعنق جواد أبيض مكفوف « وراء الدجَى » ، بستر من ظلام ، وقال أيضاً :

كَأَنَّ عَمُودَ الصَّبْحِ جِيدٌ وَلَبَّةٌ وَرَاءَ الدُّجَى، مِنْ حُرَّةِ اللَّوْنِ حَاسِرِ

شبه عمود الصبح ، وهو مكفوف و وراء الدحى » بامرأة بيضاء متلفعة فى ثيابها قد حسرت عن جيدها و يحرها . فشاعرنا هذا حين قال : « انجاب » لم يقلها عبثاً ، للدِّلالة على مجرد انقشاع الظلام وانكشافه ، بل أراد هذا الوقت ، حيث ينفتق ظلام الأفق الشرقى عن ضوء مكفوف وراء الدجى ، والأرض فى طيلسان من الغبش مطبق على أفاقها ، فلا يستبين معه شىء ، والناسُ نيام بعد لم يفيقوا من الكرى . وهذا أوفق وقت للبيات ، و « البيات » هو أن يقصدوا عدوهم ليلا ، وهم بعد غارون نائمون لم يستفيقوا على الصبح ، فيكبسوهم ويأخذوهم بغتة ، فيكون ذلك أنكى فيهم وأوقع . والبيات هو أخكم خطة ، فهم فتية قليل عددهم ، يباغتون حيًا من أحياء هذيل أكثر منهم عددا ، فإذا بيتوهم شَدَهُوهُم نياماً ، يذهلهم الرقاد عن أن يَسْتمكنوا من أسلحتهم ، فيضعون السَّيف فى طوائفهم حيث شاءوا . وبهذا صار بيِّناً أنّ الشاعر لم يقل « انجاب » إلّا للدّلالة على هذا الذى وصفتُ من وقتِ غارتهم على يقل « انجاب » إلّا للدّلالة على هذا الذى وصفتُ من وقتِ غارتهم على يقل ، وهم نيامٌ غارُون .

وأمّا قوله: «حلّوا»، فمن الألفاظِ القريبة المتداولة، وإلْفُها يسرع بنا إلى أظهر معانيها وأقربها، كالذى فعل المرزوقى فيما نقلتُ من شرحه قبل، إذ قال: « فلمّا انكشف الظّلامُ نزلوا» والاطمئنان إلى هذا المعنى القريب هو الذى صرف الأبيات الأربعة عن معناها، وأوقع فى الخطأ، وقاد إلى العبثِ بها وبترتيبها، كما سيأتى. وأصل مادة اللغة «حَلَّ بالمكانِ يحُلُّ، بضم الحاء، حُلُولاً»، نزل به، وكذلك: «حَلَّ بالمكانِ يحُلُّ ، متعدِّياً بغير باء، ثم يقال فيهما جميعاً: «حَلَّ بالرجل» و «حلَّ الرجلَ»، نزل به، أيّ نزولِ كان. وهو معنى بالرجل» و «حلَّ الرجلَ»، نزل به، أيّ نزولِ كان. وهو معنى مطلق. ثم قيل في مجازه: «حل به العذابُ والعقابُ»، كما يقال:

« نزل به العذاب والعقاب » وهو مشهور أيضا . وقد جاء في كتاب الله سبحانه ، في سورة الرعد : [آية : ٣١] «ولا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِما صَنَعُوا قارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيباً مِن دَارِهِمْ » ، وجاء مثله في « النزول » ، في قوله تعالى في سورة الصافات [آية : ١٧٦- ١٧٦] : « أَفَيِعَذَابِنا يَسْتَعْجِلُونَ . فإِذَا نَزَلَ بِساحَتِهِم فساءَ صَبَاحُ المُنْذَرِينَ » وصار استعمال «الحلول» و «النزول»، مقرونا بإنزالِ العذاب والعقاب والنّكال في العدو ، وهو من مشهورِ الكلام . فمن ذلك قول بشر بن أبي خازم :

وما حَيٌّ نَحُلٌ بِعَقْوَتَيْهِم مِنَ الْحَرْبِ الْعَوَانِ بِمُسْتَرَاحِ

أى لا نجاة لهم من نكالنا بهم ، إذا حلَلْنا بديارهم ، ومثله قول النابغة في عمرو بن الحارث الأصغر الغشاني :

تَحِينُ بِكَفَّيْهِ المَنايا، وتارة تَشحَّانِ سَحَّا مِنْ عطاءِ وَنَائِلِ إِذَا حَلَّ بِالأَرْضِ البَرِيَّة أصبحت كثيبة وَجْهِ، غِبُها غَيْرُ طَائِلِ

أى إذا قصد أرضاً آمنة بريئة من القتل والدماء يريد عقاب أهلها ، حلّ بها فإذا هي كئيبة مما ينزل بها من الخوف والقتل والدماء . فأنت ترى أنَّ « الحلولَ » مقرونٌ بإنزال المكروهِ والأذى والبلاء ، وبالحرب والقتل والدماء : فإذا كان السياق يقتضى هذه المعانى ، لحق بلفظ « حلّ » من الإسباغ ما يجعل معناه شبيهاً بمعنى الانقضاض على العدو والنكاية فيه . وبهذا المعنى استعملها بشر والنابغة ، واستعملها أيضاً شاعرنا ، لأنّ المقام مقام طلب ثأر من قوم يكبسهم بياتاً ، حتى يدرك منهم ثأره ، فمعنى : « حَتَّى إِذَا انْجَابَ ، حَلُوا » ، حتى إذا انجاب الليل ، حلّوا بهذيل فأطبقوا عليهم ، فأثخنوا القتل فيهم . فاختصر القول اختصاراً لدلالة قوله فيما بعد : « فاذّرَكْنا التَّأْرَ مِنْهم » ، على هذا المحذوف .

وهذا الحذف والاختصار والتجريد في « حَلُّوا » هو الذي أتاح له أن يستأنف ما يشبه أن يكون كلاماً جديداً في البيت التالي بقوله: « كُلُّ ماض قَدْ تَرَدَّى بماضٍ » ، وهو بمنزلة الفاعل للفعل « حُلِّ » وكأنّ السياق كان : « حتى إِذَا انْجابَ حَلُّوا ، فحلٌ بهذيل كلُّ ماض قد تردّى بماض ، فادّركنا الثّأرَ منهم » . وهذا الحذف والتجريد قد منح الكلام انسياباً وتدفُّقاً ، وجعل الحركة فيه سريعةً حثيثةً متحدرةً ، محذوفة التفاصيل ، فرسم بذلك صورةً لغارةٍ مفاجئة في غبش الظلام ، إذ انقضُّوا على هذيل وهم صرعى رُقاد ، فأعجلوهم ، فأثخنوا فيهم واستباحوهم قبل أن يفيقوا ، فأدركوا من الثأر ما شاءوا . والذي زاد الحركةَ والمفاجأةَ والبغتةَ روعةً ، قوله : « كلُّ ماضٍ قد تردَّى بماضٍ » ، بلفظٍ واحد في معنيين ، فالماضي من الرجال ، هو النافذُ الذي لا يرتدع ولا يحجم ، كأنَّه حسام قاطع ، و « الماضي ، أيضاً هو السيف القاطع ، ومنه قيل للرجل « ماضِ » ، وتردِّي الرجل بالسيف ، هو تقلُّدهُ إياه كهيئةِ الرِّداء على المنكِب والكتف ، ليكون أسرعَ لسَلَّتِه إذا سلَّه . ثم لما قال في صفة السيف: ﴿ كَسَنَا البَّرْقِ إِذَا مَا يُسَلُّ ﴾ ، ازدادت الحركة سرعةً وخطفا وبريقاً وانصباباً . ولم يكن بعد ذلك في حاجة إلى ذكر شيء في صفة هذه « الغارة » ، فقد استوعبت هذه الألفاظ بهذا السياق المتدفق ، صفة الغارة الخاطفة الشديدة النكاية ، فلم يرد على أن تلقى هذا التدفق بقوله : « فادّركْنَا الثَّأْرَ مِنْهِم » ، وسكت ، وكأنّ الكلام قد انقضى ، فلا حاجة به إلى وصف ما أنزله هؤلاء الفتية الأحرار من النُّكال بهذا الحي من هذيل ، ولا إلى ذكر انقلابهم ظافرين في الطريق إلى ديارهم . وتتابع الغناء: « فادّركنا الثّأر منهم » ، ثم سكتةٌ لازمة يوجبها الغناء ونركيبُ الكلام . فنحن على حدّ موقف من مواقف التأمل والنظر في البيتين السالفين ، ثم في البيتين التاليين لهما . وقد دخل على هذا القسم النالث من القصيدة عبث غتّ سوف أذكره ، ولكن لن تنبين قدرَ غتاثتِه وخبيهِ ، حنى تنعم النظرَ في أمور لابدً من البيان عنها :

أولها: أنّ البينين الرابع عشر والخامس عشر ، الضمائر فيهما ضمائر الغائبين: « وفتوٌ هجّروا ، ثم أسروا ...» ، ثم استقبلهما البيت السادس عشر بالالتفات من ضمائر الغائبين إلى ضمير جمع المنكلم: « فادّر كنا الثأر ...» ، ثم تلقاه البيت السابع عشر بالعودة إلى ضمائر الغائبين: « فاحتسوا .. فلما هَوَّمُوا رُعْتُهُم ، فاشْمَعلُوا » ، وهو التاء ضمائر الغائبين ضمير المتكلم المفرد في قوله: « رعتهم » ، وهو التاء المضمومة .

الثانى : ضمير غائب لا يعود إلى مذكور قبله ، فى « منهم » من فوله : « فادَّر كْنَا الثأرَ منهم » وقد مضى الحديث عنه ، فلا تغفله هنا ولا ننسه .

الثالث: تتابع فاءات العطف منذ قوله: « فادَّركنا .. فاحتسوا .. فلما هوَّموا .. فاشمعلُّوا » ، وإقحام « واو » بين هذه الفاءات المتتابعة في قوله: « فادركنا .. ولما ينج .. فاحتسوا ..» .

الرابع: رمانُ الأفعال كلّها هو الزمن الماضى منذ قال: « هجروا .. أسروا .. حلوا ، فادَّركنا .. فاحتسوا » إلى آخر مقطع الغماء . فكل ذلك زمل ماض بعيد تقضَّى وانقطع قبل التغنى بالشعر ، فافتحم عليه زمان مخالف في قوله : « ولما ينج » ، فهو يدل على نفى

الحدوث إلى زمن التكلم والغناء ، وهو الزمن الحاضر أو الحال ، ومعناه : لم ينج بعد ، إلى هذا الوقت الذى نم فيه النّطق والغناء . وكل هذا مشكل جدّاً ، ولا يتأتى نفسيره بالفرار إلى الإجمال دون التفصيل ، فذلك إيغال في الإبهام الذى فسرتُه لك في أوّل كلامي ، وفيه هلاك الشعر وضَيْعة فنّ الشعراء ، ثم فيه عزل العقلِ عن سلطانه ، وإخلاؤه مِمّا أودعه الله فيه من القُدرة على التبيّن والتّمييز .

وأُحِبُّ قبلَ الدخول في بيان هذه الأبيات ، أن أحدُّت القارئ بشيءٍ ، لا استكثاراً ، ولا تشبُّعاً بعمل أَدُّعِيه ، فإن لا يكن ترك ذلك من خلقي ، فإنه ديني الذي أخاف الله أن أهلِكَهُ بسوءِ عملي ، فإنّ رسولَ الله ، عَيْظِيُّه ، حذَّرنا فقال : « الْمُتَسَبِّعُ بما لم يُعْطَ كلابِس ثَوْبَيْ زُوْر » ، ( أي المتكثِّر بأكثر مما عنده يتجمّل به ، يُرى الناسَ أنّه سبعانُ وليس بشبعان ، فهو كمن لبِس ثويين ملفَّقين من الزور والكذب والباطل وغش الناس ) . فقد صرفتُ أتاماً طِوالاً في الكتابة عن هذه الأبيات ، فإذا بي قد اقْتَحَمْتُ بنفسي وبالقارئ في لجُةً « علم النحو » ، وإذا بي عارقٌ في تفسير أَزْمِنة الأفعالِ ، وفي الحديث عن معنى « لم » و « لما » ، وما يفعلان بالأفعالِ المضارعة وبأزمنتها ، وفي الفروق بين معاني « الواو » و « الفاء » وفي العطف بهما ، ثم في تتابُع هذا العطف ، وفي معاني الالتفات بالضمائر ، وفي تحيّر النحاة في أكثر ذلك ، وكلّ هذا تفصيل مضن ، أوغلتُ فيه حتى رأيتُه كلاماً قائماً برأسه ، يغمر القارىءَ حنى يبلغ منه الجهد . فأضربتُ عن كلِّ ذلك إضراباً ، وعدتُ إلى هذا الطريق الذي آثرت أن أسلكه ، وأنا مشفقٌ على نفسي من التورُّط في الإِبهام ، وعلى القارئ من التقلقل في الحيرة ، ومع ذلك فأنا باذلٌ له من الحرص على تحرِّى الوضوح والإِيجاز ما استطعتُ ، فإن بلغت رضاه فبحمد الله وتوفيقه ، وإلّا فقد أبليتُ عُذْراً بالاعتراف بالعجز ، وأحتسِبُ عند اللهِ ما ضاع من عمرٍ وجهدٍ في هذين الطريقين .

ونحن الآن في حديث الشعر ، لا في لَغُط النحو ، فالشاعر ، كما قلت ، لم يرد أن يقص في غنائه قصة يجرى في سياقها على تتابع الأخبار المعبرة عن الأحداث ، بل إن هو إلّا مغن قد تأمّب للغناء ، وهو مستسلم « لطائف الذكرى » ، فإذا صور قديمة تستجد ماضيها ، تلوث له وهي تمر مع الذكرى مرا حثيثا ، عجل إليها يلتقط خاطف ملامحها ، ليودعها في غناء ؛ ألفاظه موجزة متراحبة الدلالة ، ونراكيبه تُوميء لمحا إلى سرعة الحركة النابضة التي تومض إيماضاً ، ثم تخفي في حركة تليها ، متحدرة بصور هؤلاء الفتية من أصحابه ، وهم يلوحون لعينيه في سياق ذكرى قديمة ، انبعثت حيّة تتدفّق أحداثها منذ بدأت إلى أن انتهت .

وقد بيّنتُ قبل ، كيف كان تدّفق الصور بالألفاظ والتراكيب ، منذ قال : « وفتوِّهجّروا ...» حتى تلقى تدفقها وحركتها وانصبابها ، وخطفها وبريقها ، بقوله : « فادّركنا الثّأر منهم » . كان شاعرنا مستسلماً لطائف الذكرى ، لا ترى عيناه سوى أولئك الفتية من أصحابه يومئذ كانوا ، وهو يتهيأ للغناء بهم وبنجديهم ومروءتهم وبسالتهم ، وبما كابدوا وما عانوا ، وبما فعلوا وما بَذَلُوا ، وهو في هذه الذكرى معزول عنهم ، غائب غير شاهد ، كأنه لم يكن قط معهم ، وكأنه لم يهجر معهم حين هجروا ، والسمس جمرة يذوب لعابها عليهم وعلى الأرض معهم حين هجروا ، والسمس جمرة يذوب لعابها عليهم وعلى الأرض من تحتهم ، ولا هو أشرى معهم حين أشروا ليلهم والظّلام مطبق على الآفاق ، في ليلةٍ من ليالى المحاق ، ولا حَلَّ معهم حين حلّوا على هذيل ليبيّتوهم نياماً ويثخنوا القتل فيهم ، فكان عناؤه إلى هذه السّاعةِ مصروفاً

إلى هؤلاء الفتية ، مجرداً للتنويه بهم ، معبراً عن ذلك كلّه بضمير الغائب . ولكن ما كادوا ينقضُون على هذيل ، فيرى في طائف الله كرى ، سيوفاً تنتضى وتُسَلّ ، فتضيء غبشَ الفجرِ ، كسنا البرقِ في الليلةِ الظّلماء ، ثم تهوى على الأعناق والشوق والأيدى وهي تُسلّ الليلةِ الظّلماء ، ثم تهوى على الأعناق والشوق والأيدى وهي تُسلّ المُنْزِلين بطشتَهُم بهذا الحيّ من هُذيل ، وإذا هو قد انبعت منتصباً بينهم ، قد شهد المعركة وانغمس في وطيسها ، وإذا هو يتغنى بلسانِ شاهدِ غيرِ غائب عن جماعتهم : « فادّر كنا التّأر مِنهم » ، بضمير شاهد معبر عن غائب عن جماعة ، لم يملك أن يعزِل نفسه أو يغيب ، فهو صاحبُ هذا الثار ، وهو حامل عبئه ، وهو الذي طال إطراقه وهو يرشح موتا ، كما أطرق أفعي حامل عبئه ، وهو الذي طال إطراقه وهو يرشح موتا ، كما أطرق أفعي ينفث السّم صِلّ ، وهو وحده المشتفى غليله بما يسفح على الثرى من دماء هذا الحيّ من « هذيل » ، ولكنّه لم يبال أن يصرّح بذكرهم ، لأنّه دماء هذا الحيّ من « هذيل » ، ولكنّه لم يبال أن يصرّح بذكرهم ، لأنّه الانتفات السريع من الغيبة إلى الشهود ، هو الذي جعل الكلام كأنّه قد تمّ وفرغ منه ، فأوجب السّكت عند آخرِ قوله : « فادَّر كنا الثار منهم » .

ولكن شاعرنا ، حين انتزعت المعركة نفسه من غواشي الذكرى ، لم يزل بعدُ غارقاً فيها متشبثاً بها ، لأنها حيّة في أعماقه ، وبقية صورها توشك أن تدور فيراها لائحة لعينيه . فهو الآن في أمر شديد : نفس يتنازعها « الشّهود » من ناحية ، و « الغيبة » مع الذكرى من ناحية أخرى ، قد دنت المعركة منه دنُوّاً شديداً ، ودنا هو إليها دنُوّاً شديداً ، وانتقلت من ماضيه وماضي أصحابه إلى هذا الحاضر ، إلى السّاعة التي يتغنى فيها ، وإذا هي لا تزال دائرة بكؤوس الرَّدَى وصواعقه على الذين حرقوا كبده على خاله . وغلا به التَّوهُمُ والشهودُ حتى رأى الحربَ قد حرقوا كبده على خاله . وغلا به التَّوهُمُ والشهودُ حتى رأى الحربَ قد

عادت جَذَعَةً ، يسمع وقعَ السيوفِ تفلق هامَ هُذيل ، وصوتَ الدم يشخب من عروق تتفجّر ، ويحسّ بيده التي فيها سيفه قد بلّها نجيع طرى دافىء ، وانتقلت المعركة من الذّكرى إلى قرارة حسّ متوهّج ، انتقل الماضي المتحدِّر من بعيد ، فخاض في لَجُّة حاضر محسوس مشهود ، وحَمِيَ الوغي ، في التوهم ، حتى صار حقيقةً واقعةً على المكان ، رأى في هذه الساعة التي هو فيها ) ، وإذا هو وأصحابه قد بلغوا من فَوْرهم هذا ما شاءوا من النَّكايةِ في هذا الحيِّ من هذيل ، وإذا الغناءُ الذى انساب نَغَمه على لسانه من ضمير راض بما نال من عدوه: « فادَّركْنا الثَّأرَ منهم » ، كأنَّما حدث لساعته ، لم يكن شيئاً قد انقضى ، وكأنّه في ساعته هذه قد أجمع هو وأصحابه على أن يكفُّوا ، وينقلبوا إلى ديارهم راجعين مسرعين ، قبل أن ينصدع الفجرُ منفلقاً بالإصباح ، وقبل أن تتناذر بهم سائر أحياءِ هذيل ، فيتبعوهم الطلب . وإذا هو يرى ، في توهمه ، هذه الشّرذمة القليلة الظافرة ، وقد أغمدت سيوفها ، مسرعةً تعدو حتى تفوت الطُّلَب . وأوغلت في البادية عائدةً حتى ظنّت أنها قد بلغَتْ مأمناً ، ظنّاً على تخوُّفِ ، فوقعوا من الإعياء والكلال وقعةً على الأرض طلباً للراحة ، فجلسوا محتبين ، في فاسمح ضوء الفجر ، على خيفة وتوجُّس ، وقد دبُّ النُّعاسُ دبيباً في أوصالِهم ومفاصلِهم ، ورأى نفسه يقظاً ، ربيئةً لهم ، يَكْلَؤُهم ويحرسهم ، ينفض لهم الليلَ والطَّرْقَ من خوفِ الكرَّة عليهم ، فإن يكن هذا الحيُّ من هذيل قد هلك ، ولم تنج كثرته من سيوف هذه الشّرذمة القليلة ، فإن هذه الشرذمة القليلة الناعسة التي وقعت على الأرض من كلالها ، لا تزال على غَرَر من النجاة ، فحدّث نفسه بغناء ، دندنةً وهينمةً : ﴿ وَلَمَّا يَنْجُ مِلْحَيَّيْنِ إِلَّا الأَقَلُّ ، ، فالنجاةُ التي تطلبها هذه الشّرذمةُ لم تتمَّ بعد ، ( لأنَّ « لمَّا ، تدل على نفى حدوثِ الفعل إلى السَّاعةِ التي يتكلم فيها المتكلّم)، والخوف من كرّة هذيل عليهم بكترتها باق بعد. ثم انخلع ساعرُنا من قَبْضة « السُّهود » التى أخذته ، وارتدَّ إلى « الغيبة » ، ورأى فى غاشية الذكرى ، هذا التفرَ القليل الدى أبلى معه فى القتال ، قد نهكَهُم اللُّغوب ، فوقعوا وقعةً على توفز ، فدبَّ إليهم النُّعاس : « فاحْتَسَوّا أَنْفَاسَ نوم - فلما هَوّمُوا ، رعتُهم - فاشْمَعَلُوا » ، فانطلقوا مسرعين ناجِين لا يلحقهم شئ ، وكذلك تم الغناء . وكان هذا آخر ما ترنَّم به الشاعر في آخر فترة من فترات هذه الذكرى . أمًا ما بعده فقد تغنى به قبل ذلك بدهر .

\* \* \*

آثرت أن أسوق البيان عن هذه الأبيات سياقاً واحداً ، دون أن يتخللها شيّ من النحو أو غيره ، لأنى أردت أن أرد الشّعرَ إلى منبعه من أنفس الشعراء ، فإن إلغاء الحالةِ التي يكون عليها السّاعر وهو يتغنى وإغفالها ، يجعل الشّعر ميتاً لا حَرَاك به . ومحال أن يستغرق الشاعر الصّادق في غنائه ، وهو على حالةٍ من الإحساس ، ثم لا يكون لهذه الحالة أثر ظاهر في اختيار لفظه ، وفي تركيب كلامه ، وفي استخدام خصائص لغته للتعبير ، مريداً أو غير مريد ، عن خفي ما يدور في إحساسه المنوفر ساعة الغناء . وسأقف وقفةً على هذه العبارة المعترضة التي أنزلتها في مكانها من حركة نفس الشاعر ، وهي : « ولمّا يَنْجُ مِلْحَيّيْنِ إلاّ الأَقَلُ » . فأولُ شيءٍ ما يقع من التهاون في بيان معاني بعض الألفاظ . من ذلك لفظ « الحيّ » فهو عند أهل اللغة : « الحيّ من أحياءِ العرب ، وبقع على بني أب واحد ، كثروا أو قلّوا » ، وعلى هذا المعنى التصرت كتب اللغة . إلّا أنّهم استشهدوا ببيت خالد بن الصّقعب التهدى ، يصف فرساً :

## فَتُشْبِع مَجْلِسَ الحَيَّيْنِ لَحْماً وَتُبْقى للإِماءِ مِنَ الوَزِيمِ

على أنّه يعنى بالحيّين : « حتى الرجل ، وحتى المرأة » . وهذا الذي قالوه إبهام وقصور في العبارة ، فإنه إنما عنى جماعة الرجال وجماعة الرجال ، فيزاد على كتب اللغة : أنّ « الحيّ » الطائفة ، والفئة ، والجماعة من الناس ، كانوا بني أب واحد أو جماعة من قبائل شتى . ويكثر استعماله بهذا المعنى في التقاءِ فئتين في القتال . بمعنى الصَّفَّيْن أو الفِئتين المتقاتلتين ، وقد جاء في هذا الشُّعر وفي غيره . وغموضُ هذا المعنى وضَيَاعُه على الشُّراحِ والتُّقاد ، أدَّى إلى الظُّنِّ بأنَّ المقصود في هذا الشِّعر « حيّان من هذيل » ، وأنه لم ينج منهما أحدٌ ، أو لم ينج بعدُ منهما إلّا عدد قليل ، وأن الجملة حال من الضمير في قوله : « فادَّرَكْنا الثَّأَرَ مِنهم » . وهذا فساد كبير لا يستقيم مع تخالف أزمانِ الأفعالِ ، ولا يستقيم معه سياقُ الشِّعر ، كما بيّنت من قبل . وثمةَ وَهُمّ آخر في معنى « إِلَّا الأَقَل » فمن تعرَّض لهذا البيت ظن أنَّه مراد به : إمَّا النفي المطلق ، أى « لَمْ يَنْجُ مِنْهُم أَحَد » . وهو خطأ فاحش جدّاً ، وإمّا أنّه مراد به : « إلَّا القليل » ، وهو فاسد أيضاً . والصواب أن الألف واللام في « الأَقَلّ » ، نائبة عن الإضافة إلى « الحيّين » ، وأصله : « إلّا أقلُّ الحيين عددا » ، وهم الشِّرذمة القليلةُ من أصحابِ الشاعر ، وبهذا المعنى فسّرته فيما مضى ، وهو الذي يستقيم معه الشعر .

وأمّا « للّا » فينبغي أن يكون حاضراً في الذهن حضوراً واضحا عند تفسير الشعر ،أنّها تدخل على الفعل المضارع فتقلبه ماضياً منفيّاً مستمر النّفي إلى الحال ، أى إلى وقت التكلم ، وهو الذى يسميه النّحاة « حال المتكلم » . تقول : « لما يفعل ذلك » ، أى لم يفعله بعد إلى ساعة التكلم ، وتتوقع أن يفعله . ومن أجل ذلك لا يجوز أن يعطف عليها

الماضى ، فغير جائز أن تقول : « لما يفعل ذلك ثم فعله » ، فهذا تكاذُبٌ ومحال ، لتقدم زمن الفعل الأول على زمن الفعل الثانى ، وإنّما يقال : « لما يفعل ذلك ، وقد يفعله » ، لتأخر زمان الفعل الثانى على زمان الفعل الأول .

وأمّا « الواو » نى « ولماينج » ، فغيرُ جائزٍ أن تكون واو الحال ، ولا واو عطف . وإنما هى واو استئناف كلام جديد منفصل عمّا قبله . وظاهرٌ أنهًا لا تكون هنا واو عطف ، أمّا أن تكون واو حال فمحال ، لأنّ إدراك الثأرِ أمرٌ قد فُرغ منه ، وبه انتهت المعركة بين الحيين ، فمحال أن يقال بعد ذلك : ولم ينج بعد من القتل إلّا الأفل ، لأنّ هذا مؤذن باستمرار المعركة إلى حال التكلم بذلك ، وهذا فساد . وقد جاء مثل هذا التعبير بعينه فى الشّعر ، فجاء فى قافية تأبّط شرّاً المشهورة ، وذكر نجاته من بجيلة حين أسروه ، فاحتال حتى فرّ من أسرهم ، وذهب يعدو عدواً ، فطارده العداؤون منهم ، فوصف سرعة عدوه حتى قال :

لَا شَيْءَ أَسْرِعُ مِنِّى، لَيْس ذَاعُذَر وَذَا جَناحٍ بِجَنْبِ الرَّيْدِ خَفَّاقِ حَتى نَجَوْتُ، وَلَا يَنْزِعُوا سَلَبِي بِوَالِهِ مِنْ قَبِيصِ الشَّدُ غَيْدَاقِ

وقد انتبه ابن الأنبارى إلى هذا الموضع ، وحاول أن يفسر اختلاف زمان « حتى نجوت » وهو ماض قد انقطع ، وزمان « ولما ينزعوا سلبى » ، وهو حاضر لم ينقطع إلى وقت التكلّم به ، فقال فى بيان ذلك : « يقول : أسرعتُ إسراعاً شديداً حتى نجوت من بجيلة ، وقد قاربوا أن ينزعوا سلبى ، ولما يفعلوا » . ثم حاول ذلك المرزوقى ، وتابعه التبريزى ، فى شرحهما على المفضليات فقالا : « وأتى بلمًا ، لأنّ فيه تقريباً لمحصول الفعل وإن لم يقع ، وسمى سلاحه سلباً ، ولم يُسلب إطلاقاً ، لما كان يؤول إليه لو ظفروا به » ، وظاهرٌ أنّهم جميعا قد عدّوا

الواو هنا للحال ، ثم احتالوا على تفسير تكاذُب الأزمنة ، فلم يفعلوا شيئاً ، وزادوا الأمر إبهاماً ، وإنَّما أخذ المرزوقي قوله في « لمَّا » أنَّ فيها تقريباً لحصول الفعل وإن لم يقع ، من تفسير ابن الأنبارى للبيت ، والنحاة لا يقولون هذا ، إيما يقولون إن منفى « لما » متوقع حدوثه ، وبين هذين فرق بعيد ، وقول تأبّط شراً « ولما ينزعوا سلبي » ، حديثُ نَفْسِ ودندنةٌ وهينمةٌ خفيةٌ ، والواو واو استئاف ، وينبغي أن يحمل تفسيره على ما غلب عليه من غُلُوِّ الإِحساس بالماضي الذي يتغنى به ، حتى صار كأنَّه كائن واقع في ساعته هذه وهو يتعنَّى ، وكأنَّه تمثل له دنوِّ العدَّائين من بجيلة وقد كادوا يأخذونه ، فنظر في أعطافِه وإلى سلاحه فدندن : « لمَّا يَنْزَعُوا سَلَبِي » وقذف بها بلا مبالاة بين جملة « حتَّى نجوتُ » ، وبين تمامها وهو « بِوَالِهِ مِنْ قَبِيصِ الشُّدِّ غَيْداقِ » وهذه الجملة « المقذوفة بين الكلامين ، تشى بشئ من الشخرية خلا منها شعرُ شاعرنا .

والدندنة والهينمة الخفيّة التي تتخلل الشعر بحديث النَّفْس، وتعترض بين كلامَيْن متصلين ، موجودة إذا أنت تطلبتها ، فمن أمثلتها قولُ حاتم الطائيّ في أبيات جيادٍ ، ذكر فيها ديار صاحبته وقد بليت وصارت أطلالا:

وَغَيَّرَهَا طُولُ التَّقَادُم والبِّلَى فَما أَعْرِفُ الأَطْلَالَ إِلَّا تَوَهَّمَا ديارُ التِّي قَامَتْ تُريكَ (وَقَدْ خَلَتْ وَأَقْوَتْ مِن الزُّوَّارِ) كَفّاً وَمِعْصَما تَهادَى، عَلَيْهَا حَلْيُها، ذَاتُ بَهْجَةِ وكَشحاً كطيّ السَّابِريَّةِ أَهْضَما

ونَحْراً كَفَاثُورِ اللَّجَيْنِ يَزِينُهُ تَوقُّدُ يَاقُوتِ ، وَشَذْراً مُنَظَّما

ففوله: « وقد خَلَتْ ، وأَقْوَتْ من الزّوار » ، لا يكون حالاً ، لأنَّ المعنى عندئذ « ديار التي قامت تريك كفًّا ومعصماً ، والدار خاوية مقوية من الزّوار ، ، وهذا خَلفٌ من الكلام فاسد . وإنّما الواو هنا واو استئناف لحديث نفس، دندن به وهَيْنَم، ثم ألقى به بين صدر كلام وبين تمامه ، لأنّه لما أراد أن يقول: « دِيارُ التي قامَتْ تُريكَ كفًا ومعصما » ، حملته الذكرى إلى أن ذلك كان قديماً ، وديارها عامرة ، وصواحباتها قد جعن يزرنها ، فقامت إليهن تحييهن وتمد اليهن كفا ومعصما ، فعاد إلى الحاضر الذى يراه من ديارها الحالية ، فقال متحسراً: « قد خلت ، وأقوت من الزوار » ، لأنّ « قد » تقرّبُ الفعل الماضى من الحالي ، أى من وقت التكلم ، والفعل الماضى يدل على الزّمن البعيد ، ويحتمل الزمن القريب أيضاً ، فإذا قلت : « نام أخوك » ، فهو محتمل للزّمنين ، فإذا قلت : « قد نام أخوك » ، فهو محتمل للزّمنين ، فإذا قلت : « قد نام أخوك » ، فهو محتمل للزّمنين ، فإذا قلت : « قد نام أخوك » ، فهو محتمل للزّمنين ، فإذا الحاضر ، وهو وقت التكلم . وكذلك ألقى حديث النّفس عن حاضر ، ين جزئي كلام يخبر عن ماض قديم . والشواهد بعد ذلك كثيرة ، وإنّما أردت الإيضاح والتقريب .

أما البيت السابع عشر ، فهو ملتحم التحاماً تامّاً بالبيت الذى قبله ، لأنّ معنى البيتين معاً : « فادّر كنا الثار منهم . ( فكف الفتية عن القتل ، فأغمدوا الشيوف ، فانقلبوا يطلبون النّجاة قبل أن تتعادى عليهم أحياء هذيل ، فأسرعوا ، فأوغلوا في البادية ، حتى ظنوا أنهم بلغوا مأمنا ، فحل بهم الكلال والإعياء ، فوقعوا على الأرض وقعة يلتمسون راحة من اللّغوب ، فدب الفتور في أوصالهم ) ، «فاحتسوا ألفاس نوم ..» والذي بين القوسين ، هو ما دل عليه حديث النفس ودندنتها التي أسقطها الشاعر بين « فادّر كنا الثار منهم » ، وبين « فاحتسوا أنفاس نوم » ، حيت تغتى « ولمّا يَلْحُ مِلْحَيّينِ إِلّا الأَقَلُ » .

أما الفاءات التي بدأت منذ البيت السادس عشر، وتعابعت حتى آخر مقطع الغناء ، فهي التي أكسبت الغناء هذا التحدر والتدفق ، لأنا

الفاء تحرّك الزّمنَ في الفعل الماضي وتمدّه وتمطله ، حتى تبلغ به أوّلَ الزّمنِ في الفعل الذي يليه ، وهكذا دواليك حتى تنقطع الفاءات ، وأنت واجدّ فرقاً لا يوصف في حركة الزمن بين قولك : « نام ، وأفاق ، ولبس ثيابه ، وخرج ، ولقى صديقه ، وانطلقا ، « وقولك : « نام ، فأفاق ، فلبس ثيابه ، فخرج ، فلقى صديقه ، فانطلقا » ، وهذا الذي وصفت ، فلبس ثيابه ، فخرج ، فلقى صديقه ، فانطلقا » ، وهذا الذي وصفت ، زيادة على ما يقوله النحاة من أن « الفاء » تفيد مجرد الترتيب . ومن تأمّل « الفاءات » في كتاب الله سبحانه ، رأى عجبا .

وتابع شاعرنا الغناء: « فاحْتَسَوْا أَنْفَاسَ نَوْم » ، والاحتساء: الشُّرب السريع المتقطُّع ، لأنه من حَسْو الطائر ، وهو شربه ، يضرب الماء بمنقاره ضربة ثم يرفعه ، ولذلك يقال : « نمتُ نَوْمةً كخشوِ الطُّيْرِ » . أي نمت نوما متقطعاً أخطف النومة خطفاً مرة بعد مرة . و « النَّفَس » الجرعةُ القليلة المتقطعة ، لأنَّ المرتم يرفع رأسه عند كل نفَس ، وهذه عبارة بارعة جدّاً في التعبير عن الحتطاف نومة بعد نَوْمة على فزع . « فلمّا هَوَّمُوا ، ، أي اهتَزَّت هاماتُهم ( أي رؤوسهم ) خفضاً ورفعاً من دبيب النعاس وروعة القلب ، وهم جلوس من تخوّفهم ، لأنّ التهويم لا يكون إِلَّا لِجَالَسِ غَيْرِ مَضْطَجَعٍ . وقد روى المرزوقي مكان «هَوَّمُوا»: «فلمَّا ثملوا» وقد يقال ذلك في النوم، ولكني أظنّ المرزوقيّ نفسه هو الذي وضعها استتباعاً لقوله « فاحتسوا » ، كأنّهم شربوا خمراً من النوم فشملوا ، ولكن « هؤموا » أحق بلسان هذا المغتى المصوّر ، وهي أوفق لما في الغناء كله من الحركة « رُعْتُهُم » ، أفرعتهم وهِجتهم وخوّفتهم كرَّةً القوم عليهم ، فهبُوا فزعين أيقاظا من شدة مضائهم ، « فاشْمَعَلُوا » خفُّوا ونشطوا والطلقوا يسرعون إسراعاً كأنَّهم طيرٌ ظِماءٌ تهوى إلى ماءٍ . وييُّنَّ أنَّ شاعرنا لم يشغله شئ في هذا الترنم ، إلا التغنى بجلادَةٍ أصحابِه

وبسالتهم ومضائهم ونجدتهم ويقظتهم ، لم يجعل لنفسه نصيباً مما كابدوا من المشقة والنصب ، فلما دنا من منقطع الغناء ، رمى بلفظ واحد خفي متواضع ولكنه جمع فيه لنفسه كل ما تغنى لهم به ، وأربى عليهم فإذا هو قائدهم وكالئهم والحافظ لهم عند المخاوف ، فقال : « فلما هؤموا - رعتهم » ( بضم التاء ضمير متكلم ) فقد هدهم الكلال ، وغلبهم النعاس ، أما هو فلا يكل ولا ينعس ، وإذا هو يقظ متلفّت . متخوف عليهم ، ويقودهم بحزمه إلى النّجاة ، فلم يلبث أن هاجهم عن مجاثمهم حذراً وحزماً ، فاشمعلوا ثقة به وطاعة له . وهكذا تم هذا الغناء العظيم بأنغام التى تتردّد أصداؤها بين الحروف والألفاظ والتراكيب ، خالدة كخلودها .

\* \* \*

ومع ذلك ، فلم ينل شيئا من القصيدة كلّها ما نال هذا القسم الثالث من عبث العابثين قديماً وحديثاً . فأول عبث من عبث الزواة والشراح أنّ ابن هشام في كتاب ( التيجان ) حذف البيت السادس عشر : ( فادّر كنّا الثّار منهم ) ، وجاء بالأبيات الثلاثة الباقية على هذا الترتيب : ( ١٦،١٥١١) ، ثم وضعها في أواخر القصيدة بعد البيت السادس والعشرين ( وعِتاقُ الطير ) ، ثم قفّاها بالبيتين : (٢٣،٢٤) ( فاسقنيها يا سواد بن عمرو ) ثم ( حلت الخمر ) ، فأفسد سياق الأبيات وسياق القصيدة كلها . وإن دلّ ذلك من فعله على أن ( وعتهم ) في البيت السابع عشر ، بضم التاء ، وأن الضمير فيها من حديث الشاعر عن نفسه .

أما ابن عبد ربّه في العقد فإنه جاء بما هو أخبث ، حدفَ هو أيضاً البيت السادس عشر، ثم مرّق أوصالَ الأبياتِ، فوضع البيتين ١٩٤١٧ بهذا الترتيب بعد البيت التالث عشر « يركّبُ الهَوْلَ وَحِيداً » وأخذ البيت الرابع عشر « وفَتُو هَجُرُوا » فطرحه في أسفل القصيدة بعد البيت (٢٦) « وعِتاق الطير » وبعده البيت (٢٤) « فاسقنيها » ، فصار كلاماً لا يفهم ، ويشبه أن يكون قد جعل « رعنَهم » (بفنح التاء ، ضمير المخاطب) في البين السابع عشر .

أما المرزوقي وهو شارح حماسة أبي تمام: الذي روى هذه القصيدة فإنّه لم يفعل شيئا من ذلك، سوى أنّه حذف البيت السادس عسر « فادّركنا الثأر» ثم جعل «رعتهم» (بفتح التاء، ضمير المحاطب)، وصرَف الكلامَ في الأبيات كلها عن أن تكون من حديث الشاعر عن فتية من أصحابه أغاروا معه على هُذيل حتى أدرك بنأر خاله، إلى أن تكون استمراراً لحديث الشاعر عن خاله في الأبيات التي قبلها ، وعن فتية صحبوا خاله ، فكان هو رئيسَهم ومدبّرهم ، كما قال المرزوقي . وبحذف البيت السادس عشر وهو قِوام هذا القسم كله ، وبتأويل الأبيات إلى خالِ الشاعر ، خلت القصيدة من كلِّ ما يدلُّ على أن شاعرنا هذا قد جَدٌّ في الطُّلبِ بثأر خاله ، وصار قوله في أول الشعر ﴿ ووراءَ الثُّأْرِ مِنِّي ابنُ أَخْتِ ... مُطْرِقٌ يَرْشَحُ مَوْتاً » ، كلاماً لا تحقيق له ، وإنَّما هو كَذِبٌ محض ، وبذلك أباد المرزوقي معنى القصيدة إبادةً من لا يرحم . وإنما حمل المرزوقيَّ على حذف البيت السادس عشر ، مع ثبوته في رواية التبريزي ، الذي اطَّلع على شرحه على الحماسة ، واستلَّ أكثره ، أنَّ المرزوقيَّ أزعجه وحيّره قوله في هذا البيت : ﴿ فَادَّرَكْنَا الثَّأْرَ مِنْهُم ، وَلَـمْ يَنْجُ مِلْمَحَيِّيْنِ إِلَّا الْأَقَلُّ » وضاق بموقع « ولما بنج » ، والتبس عليه وجوه تأويلها ، فلم يقلع حتى حذف البيت كله ، واستراح ، وصرف معنى الأبيات إلى خال الشاعر ، ورضى عن نفسه كلُّ الرضى ! وإذا كان

المرزوقی فی شرحِه علی « المفضلیات » قد وجد تعبیرا شبیهاً بهذا التعبیر فی قصیدة تأبّط شرّاً (وقد سلف ذکر ذلك) فی قوله : « حتّی نجوتُ ، ولما یَنْزعُوا سَلَبِی » ، ووجد عند ابن الأنباری (وهو إمام قدیم) تفسیراً له یُعِیر علیه ویتوهّم الرُّضی عنه ، فإنه لم یجد عند أحد شیئاً فی « ولما ینج » ولا وجد تأویل ابنِ الأنباری صالحاً لهذا الموضع ، فرمی بالبیت ینج » ولا وجد تأویل ابنِ الأنباری صالحاً لهذا الموضع ، فرمی بالبیت کلّه ، ورتَع فی السّلامة من المشكلات .

ومع كل ذلك ، فهذا كله عبث محتمل، لأنّه عبث رواة ، أو متخففين من عبء المشكلات ! لم يسوقوه إلينا في موكب من وقار العلم ، وأناة النُّظُر ، وهيبةِ الفكر ، وفخفخة طيلسان الإشراق والحكمة ، ومن أجل ذلك فهو عبث محتمل ، أما العبث الذي لا يُحتمل ، والذي يُسْعِطُ الأنفَ الخَوْدَل ، ويُلْقِمُ الفَمَ الجَنْدَلَ (كما يمكن أن يقال ! ) ، وتضيق به الصدورُ ، وتستبشع النفوسُ مذاقَّه ، فَعَبَثُ الرَّكينِ المتغطرس . الذي يَظُنُّ أن لم يبق في الدنيا شيٌّ يمكن أن يتعلمه ، فيتولى القضاءَ في أشياء النّاس ، لأنّه يراهم أسفل ، وهو الأعلى ، ويدخل مجلسَ القضاء بطيء الخطو ، ساجي الطُّوف والنَّظَرِ ، في وقار وأناة وهيبة وأتبهة وفخفخة ، ليضمن إخفاءَ تعاظمِه وغطرسته في رداءٍ فضفاضِ من التواضع . فمن هؤلاء الإنجليزي « سير تشارلز لايل » (المتوفى سنة ١٩٢٠ ميلادية) فإِنَّه كان رَجُلاً رَكِيناً ، ومُشتشرقاً واسعَ المعرفةِ (لا العلم) ، صبوراً على التحصيلِ والدُّرسِ ، فترجم كثيراً من شعر العرب ، وتولى طبع قدر جيد من أشعار الجاهلية (وشكراً له) كشرح المفضليات ، وديوان عبيد بن الأبرص ، وعامر بن الطفيل ، وعَمرو بن قَمِيئة، وشرح المعلقات السبع للتبريزي، وترجم أكثر هذا الشعر كما يشتهي ، فكان معدوداً عند المستشرقين إماماً وقدوة ، ولكنّه ظنّ في نفسه ما ظنّ ، حتى ظنّ كأنّ العربية قد آلت إليه ميراثاً فُوّض إليه التصرفُ فيه ، فربّما غيّر في ألفاظ بعض الشعر وبدّل ، دون أن يشير إلى ما كان في الأصل الذي اعتمده . أمّا ما هو أسوأً من ذلك ، فَظَنّ الرّجلِ أنّه قد أصبح قادراً على تذوق فن شعراء العرب ، وأنّه صار أستاذاً في هذا التذوق ، ففسر الشعر وردّه إلى معان استحسنها ووجد لذتها في قلبه ، ثم زاد فرأى إعادة ترتيبِ شعر هو عند نفسه وارثه المفوّض إليه التحكم فيه ، ففعل ذلك أو اقترحه . فمن ذلك هذه القصيدة ، ولا سيما هذه الأبيات الأربعة في القسم الثالث منها ، فوضعها بهذا الترتيب : الأبيات الأربعة في القسم الثالث منها ، فوضعها بهذا الترتيب : « كلّ ماض ...» ، « وفتوهجروا ...» ، « وفتوهجروا ...» ، « فاحتسوا ...» ، « فادّركنا الثأر منهم ...» . وهذا شئ غث كريه حدياً « بطبيعة الحال » !

ولكن أسوأ منه أن يأتى مستشرق إنجليزى آخر ، وهو « نيكلسن » (المتوفّى سنة ١٩٤٥ ميلادية) ، وهو كان أحسن منه حالاً في تذوق الشعر وأمثل ، ولكنّه كان يعظّم شيخه ويقدّمه ، فيوافقه على هذا الترتيب ، ويتابعه في تأويل بعض معانى القصيدة مقتنعا بحجّته ، ثم يترجم القصيدة إلى الإنجليزية ، محتفلا بهذه الترجمة وبأنغامها التي أراد أن يقارب بها أنغام « بحر المديد » ، فجاء بشئ غثّ جدا ، (لا أعنى اللغة الإنجليزية بل معانى الترجمة) . وطرح في القصيدة معانى منكرة بعيدة كلَّ البعدِ عن هذا الغناء الفخم الجليل الذي تحدّر إلينا من الجاهلية ، معتمداً في ذلك كله على تذوّق شيخه « سير تشارلز لايل » !!

وحسبك أن تقرأ الأبيات على ترتيب « لايل » الذي رتبه أنه ركن إلى عقله الركين ، فألغى كلَّ ما هو موجودٌ في الأبيات من روابط الكلام ، ولم يبال بها ولا بنحو العربية ،

وصنع من الأبيات الأربعة شيئا كالخبيصة ، لا يُدرى من أى شيءٍ صُنِعَتْ ، ثم بإشراقِ حكمته وأُبّهة علمه ، فسّر هذا الخبيص واحتجّ له بعلمه !! فاقتنع به تلميذه « نيكلسن » ، مع كثرة اطلاعه ودقّته !! وهذا من أعجب العجب ! ولكن كيف؟! فإذا حُقَّ للإِنسانِ أن يعجب ، أفليس من حقّى أنا أن أعجب ؟! لأنّ « لايل » متخرجٌ فى « كمبردج » ، و « نيكلسن » ، أستاذ أيضاً فى « كمبردج » ، وأنا أعلم علما ليس بالظّنُ أنّ « الحشائش » السّعريّة التى تملأ الفلاة بين « كمبردج وجرانشستر » و « الثلوج الغزيرة المنشورة على حديقة مدسمر ، فى خلوة مشهودة بين أشجار الدردار بكمبردج » لها تأثير حسن جدّاً !! على الذوق الأدبى خاصة ، وعلى العقل بوجه عام ! ورحم الله أبا العلاء المعرى ، ما أظرفه حيث قال :

شَرّ أشجارٍ عَلِمْتُ بها شَجَرَاتُ أَثْمَرَتْ ناسا حَمَلَتْ بِيضاً وأَغْرِبَةً وأَتَتْ بالقومِ أَجْناسَا كُلُهُمْ أَخْفَتْ جوانِحُهُ مارداً في الصَّدْرِ حنَّاسا كُلُهُمْ أَخْفَتْ جوانِحُهُ مارداً في الصَّدْرِ حنَّاسا لَمْ تَسِقْ عَذْباً ولا أرِجاً بل أَذِيَّاتٍ وأَدْناسا

(«لم تَسِقٌ»، لم تَحْمل)، هذا حديثُ أشجارِ الدَّرْدار!! وأمَّا حديثُ ( جوته » فإنّه شاعر ملء عروقه ، ليس من أمثال هؤلاء في شئ ، وكان مع تقدّمه وسبقه في الشعر . نِقاباً (بكسر النون ، أي عالما بالأشياء كثيرَ الهَحْثِ عنها ) متوقداً ملتهبَ الحِسِّ ، وكأنّه أوتارٌ مشدودة . إذا مسها شعرُ شاعرِ ، من أيِّ أمم النّاسِ كان ، اهتزت بأنغامها ورجَّعت اللَّحنَ تَرْجيعا . فكان مما اتفق له أن وقف على ترجمة لهذه القصيدة باللاتينية . تولاها « جورج فريتاج » (المتوفى سنة ١٨٦١ ميلادية) ، فراعه صدقُها وجمالها ، فترجمها من اللاتينية إلى الألمانية ، ميلادية) ، فراعه صدقُها وجمالها ، فترجمها من اللاتينية إلى الألمانية ، في « الديوان الشرقي » ، وعقَّب على القصيدة بشئ من النَّقد . ولكنّه

لما بلغ هذا القسم الثالث رتب الأبيات الأربعة هكذا: (١٦،١٧،١٥،١٤) . ولا أدرى هل كان ذلك من فعله ، أم من فعل « فريتاج » ، ولكنّى أرجِّح أنّه من فعل هذا الأخير ، و «فريتاج » لا علم لى بترجمته اللاتينية ، أما ترجمة « جوته » لهذه الأبيات الأربعة فهي ترجمة هابطة جدّاً ، بل ترجمة القصيدة كلّها هابطة من قمة الإحكام إلى حضيض التفكُّك . و « جوته » معذور من ناحيتين : لأنَّه لا يعرف العربية ، ولأنّه إنّما ترجم إلى الألمانية عن مترجم آخر ترجمها إلى اللاتينية ، ففريتاج ، في ظنّي ، هو المسئول عن هذا العبث الذي أُحدثه في ترتيب هذه الأبيات الأزبعة ، ومع ذلك فهو أهونُ من عبثِ « لايل » ، إمام المستشرقين في عهده ، وذوّاقتهم للشّعر العربي !! أما اقتراحُ « جوته » ، الذي لم ينفذه في ترجمته ، في شأن ترتيب القصيدة كلُّها ، فهذا حديثٌ آخر ، أرجو أن أعرض له فيما بعد(١) ، وإن كان كلام « جوته » فيه لا يساوى إضاعة الوقتِ في الكشف عن فسادِه ، لأنّه مبنيّ على المعاني التي أثبتها « جوته » في ترجمته (٢) وهي تخالف معانى الغناء العربي مخالفةً تامّةً ، لا لأَنّ « جوته » استوحى معانى جديدة ، بل العكس هو الصحيح ، لأنّه التزم التزاماً شديداً بألفاظ القصيدة العربية ، ولكنه أتى من سوء فهم العربية الذي أوقعة فيه « فريتاج » بلا ريب . ثم بعد هذا الفساد ، اقترح لما ترجمه هو ترتيباً جديداً ، وهذا كلام فارغ لا أكثر ولا أقل ، فأجده عبثاً آخر ، وأنا أكره العبث أشدُّ الكُرْهِ ، أن أشغل الناسَ بما لا قيمةَ له في ذاته

\* \* \*

<sup>(</sup>١) سيأتي في المقالة السادسة ، ص: ٣٠٦ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) انظر هذه الترحمة في باب الملحقات، آخر هذا الكتاب.

وبعد هذا الغُثاء من الَّلغو الذى اضطررتُ إليه ، فقطعنى عن موكب الجَلالِ والعظمة والنبل الباذخ ، نعود الآن إلى فيض الألحان التي لا تنقطع . وسأبدأ ببيان بعض معانى هذا القسم الرابع ، لنتفرغ لما بعده بلا عائق .

( فَلَئِنْ فَلَتْ هُذَيْلٌ شَبَاهُ ) ، ( فَلَ السَّيفَ يفله ) ثلم حدَّه وأحدث فيه كُسوراً . و ( الشَّبا ) جمع : شباة ، وهي طرَفُ السّيفِ وحَدُّه . وأتى بالجمع هنا للدِّلالة على هلاك خاله ، لأنّ انكسارَ جميع أطرافِ السّيف وحدُودِه تتركه حديدة لا تقطع ، لا مضاءَلها . وقوله ( لَبِمَا كان هُذَيْلاً يَفُلُ » أي يكسر من حدِّها بقتل مَن يَقْتُل من أبنائها وفتيانها ومحماتها . فلئن نالته اليومَ هذيلٌ ، فلطالما نال منها وأثخن فيها . والباء في ( لَبِما » وفي الأبيات التالية هي ( باءُ » المقابلة والعوضِ والجزاءِ والبَدَلِ ، كما تقول ( هذا بِذاك » .

و « المُناخ » بضم الميم ، المكان الذى تُناخُ فيه الإبل وتبرك . و « جَعْجَع » غَلِيظ خَشِن ، لحجارته حدِّ يجرح ، لا يطاق السيرُ فيه ولا الجثوم . وسمى بدلك لأنّ الإبل إذا بركت فيه « جَعْجَعَتْ » و « جَعْجَعةُ الإبل » رُغاؤها وصوتها عند الإناخة والبروك ، فإذا كان المكان غليظاً وعراً ، فذلك أشد لجعجعتها لتأذّيها بوعورة الأرض ، ولما يصيبها من الأذى والوجع . « يَنْقَبُ فيه الأَظلُ » ، « الأَظلُ » من الإنسان باطِئ أصابع قدميه . وهو في خُفِّ البعير « لحمٌ » رقيق لازِق بباطن المنسم ، إذا أصابته الحجارةُ أدمته فتأذّى به تأذياً شديداً . و « نقب البعير » إذا رَقَّ خُفُه وتخرّق ودمى أظله ، فيألم إذا مشى فهو يَظلَع .

يصف إذلالَ خالِه هذيلاً واضطرارَه إيّاها إلى أسوأ المنازلِ

وأخشنها ، طائعةً له كما يطبع البعير فينيخ ويبرك حيث يُستناخ ، رضى الأرضَ أوكرِهَها فجَعْجَع مَا جَعْجَع . و « صبّحها » أتاها مع الصّبح في أوّل ضوءِ النهار غازياً مستبيحاً . وإنّما قال : « صبّحها » ليدلّ على رَبَاطَةٍ جَأْشِهِ ، وقوةِ بأسِهِ وإقدامِه ، فيأتيهم في جبالهم ومعاقلهم أيقاظاً قادرين على أن يلقوه بحدّهم وحديدهم ، فلا ينجيهم ذلك من بَطْشَتِه بهم . فيُنزل بهم من القتل ما يشاء ، ثم ينتهب ديارَهُم ويَشُلُ إبلَهم ، أي يطردها ويسوقها أمامه غنيمةً ، لا يملكون له دفعاً ولا لما فاتهم به لحاقاً .

وأمّا قوله « في ذُرَاها » فبضم الذال جمع « ذُرُوة » (بضم الذّال أو كسرها ، وسكون الراء) وهي أعلى الجبل والسّنام وما أشبههما . ويعنى بذلك جبال هذيل التي تسكنها بالحجاز . وأعظمُ جبالِ هُذيل جبل « عروان » وفي ذروته « الطّائف » ، وليس في جبال هذيل أعلى من هذا الجبل ، وهو أحد معاقلهم التي يعتصمون بها ، ومَن ضبط هذا اللفظ بفتح الذّال ، (كما جاء في شرح التبريزي على الحماسة) فقد صحف . ومن فسره بأن « الذّرى » الكنف والناحية ، فقد أتى بكلام فاسدِ ضعيف لا يقوم به المعنى .

وهذه الأبيات الثلاثة جيّدة التقسيم ، وبُطْءُ الحركةِ في البيتين الأولين (لا جتماع ستّة زحافات فيهما ) توحى ببقيّةِ من غيظٍ قديم مكظوم ، ولا سيّما في هذه الأنغام الثلاثة « لبما كان » و « بما أبركها » و « بما صبّحها » ، وتوحى أيضاً بالتّصميم الخفيّ والصلابة . وهذا دالّ على أنّ الغناء بهما كان قبل تغنيه بما كان من إجماعِه وتأهيبه هو والفِتية من أصحابِه لتبييت هذيل والنّكاية فيها ، أي قبل القسم الثالث بفترة ، وعند هذا الموضع أفتتحُ حديثاً عن زمان القصيدةِ وصلةِ بعضها ببعض ،

ولكنتى أرجو أن تصغى بلا مَلَلِ ولا تهاون ، فإنّ هذا النمط الصعب من الغناء يتفلّت عليك إذا أنت لم تحسن الإصغاء إليه ، إصغاء الخليفة العظيم عبد الملك بن مروان ، فإنّ عمرو بن العاص رضى الله عنه ، وهو يومئذ في نحو التسعين من عمره ، وصف هذا الفتى من قريش ، وهو في الخامسة عشرة من عمره تقريباً فقال (آخِذٌ بثلاث تاركٌ لثلاث : آخذ بقلوب الرِّجال إذا حَدَّث ، وبحُسن الاستماع إذا حُدِّث ، وبأيسر الأمرين عليه إذا حُولف . تاركٌ للمِراء ، تاركٌ لمقاربة اللئيم ، تاركٌ لما يُعْتَذَرُ مِنْه) فلعلّ عليه إذا يحبِّبُ إليك حُسْنَ الإصغاءِ ولو شَقَّ عليك ما تَسْمع .

وهذا القسم الرابع من الغناء تغتى به شاعرنا قبلَ القسمِ الثالث بزمن قليل كما أسلفت ، وبعد التغنّى بالقسم الثانى بزمان طويل ، وبعد التغنّى بالبيت الأول من القسم الثانى ، ثم بالقسم الأول كلّه ، بزمان متطاول ممتدّ. ويحسن هنا أن أدكر ما أكثرتُ الإِشارةَ إليه من قبل، وهو الفترات التى تغنّى فيها الشاعر بجملة هذا الغناء، وهى خمس فترات، بهذا الترتيب :

الفترة الأولى: تغنّى فيها بالبيت الخامس وحده ، وهو الذى وضعه في أوّل القسم الثاني ، بيت واحد .

الفترة الثانية : تغنّى فيها بالقسم الأول كلّه ، أربعة أبيات .

وهاتان الفترتان قبل خروجه للطلب بثأر خاله .

الفترة الثالثة : تغنّى فيها بالقسم السابع ، بيتان .

الفترة الرابعة : (أ) تغنّى فيها بالقسم السادس ، بيتان .

(ب) ثم بالقسم الخامس ، بيتان .

وهاتان الفترتان ، كانتا على أثر إدراكه ثأرَ خالِه ، في طريق عودتِه إلى دياره .

الفترة الخامسة : (أ) تغنى فيها بالقسم التانى ، من البيت السادس إلى الثالث عشر ، تمانية أبيات .

(ب) ثم بالقسم الرابع كله . ثلاثة أبيات .

(ج) ثم بالقسم الثالث كله ، أربعة أبيات .

وهذه الفترة بعد إدراك ثأره وعودته بزمان طويل ، وهي فترة الذكرى ، وتغنى فيها بأكثر القصيدة .

والفترة الأولى والثانية متداخلتان ، حتى لو شئت أن تجعلهما فترة واحدة لم تُبعد . والفترة الثالثة والرابعة أشد تداخلا ، فلو جعلتهما فترة واحدة لم تخطئ ، وتصير الفترات ثلاثاً فحسب ، فأى ذلك رضيته فقد أصبت . وظاهر أنّ الشاعر حين أعاد بناءَ القصيدةِ ، لم يبال بترتيب فترة الغناء وزمنه ، فرتّبها ترتيباً آخر ، أى عبث به يفضى إلى فساد كبير . ولكى أسهّل على القارئ وأعينه ، أسوق ترتيبَ القصيدة بأقسامها السبعة متتابعة ، مبيّنا في كل قسم فترة التغنّي به . وأرقام الأبيات على تتابعها :

القسم الأول: غناء الفترة الثانية ، أربعة أبيات (١-٤)
القسم الثانى: غناء الفترة الأولى ، بيت واحد (٥)
ثم غناء الفترة الخامسة (أ) ، ثمانية أبيات (٢-١٣)
القسم الثالث: غناء الفترة الخامسة (ج)، أربعة أبيات (١٧-١١)
القسم الرابع: غناء الفترة الخامسة (ب) ، ثلاثة أبيات (١٧-١١)

القسم الخامس: غناء الفترة الرابعة (ب) ، بيتان (٢١-٢٢) القسم السادس: غناء الفنرة الرابعة (أ) ، بيتان (٢٣-٢٤) القسم السابع: غناء الفترة الثالثة ، بيتان (٢٥-٢٦)

( ويحسن بالقارئ أن يثبت هذه الفترات على هامش القصيدة ليسهل عليه متابعة ما نحن فيه ) ، وهكذا ترى أن الشاعر ، حين أعاد بناء القصيدة ، قد شعّث أزمنة الأحداث وأزمنة الغناء بأقسامه السبعة تشعيثاً تامّاً . افتتح القصيدة بالقسم الأول ، أى بغناء الفترة الثانية ، وكان زمنه قبل الخروج للطلب بتأر خاله . ثم أتبعه القسم الثانى ، فبدأه بغناء الفترة الأولى ، وهو بيت واحد قاله حين جاءه نعى خاله ، ومع ذلك فقد ضمّه إلى غناء الفترة الخامسة (أ) ، وكانت بعد إدراكه ثأر خاله بزمان طويل ، أى فترة الذّكرى . وفعل ذلك ، على نباعد ما بين زمان البيت الأول من زمان هذا القسم والأبيات التي ضمّه إليها . وقد فرغتُ من بيان سبب ذلك من فعله ، في المقالة الثالثة وأول المقالة الرابعة .

ثم وضع القسم الثالث ، وهو غناء الفترة الحامسة (ج) ، تالياً لغناء الفترة الحامسة (ب) ، وعلى غناء الفترة الحامسة (ب) ، وعلى غناء الفترة الثالثة ، وغناء الفترة الرابعة بجزئيها ، على أن هاتين الفترتين أسبق من فترة الذكرى ، لأنهما كانتا على أثر إدراكه ثأرَ خاله . وقد فرغتُ في صدر هذه المقالة من القسم الثالث ، ومن صفته وحركته وأنغامه .

ثم أتبعه هذا القسم الرابع الذى زحزحه عن زمانه ، لأنّه غناء الفترة الخامسة (ب) ، فترة الذكرى أيضاً ، ومقدماً إيّاه أيضاً على غناء الفترتين الثالثة والرابعة ، اللّتين ختم بهما القصيدة ، مع أنّه تغنّى بشعرهما قبل ذلك بدهر طويل .

ومع هذا الذي كشفتُ لك أمرَه ، من « تشعيث الأزمنة » ، أعنى تشعيثَ أزمنةِ الأحداث ، ثم تشعيث أزمنةِ التغنِّي ، بالتقديم والتأخير ، والتفريق والجمع ، يدلك أظهر دلالة على ما قلتُ آنفا : أنّ ساعرنا لم يُرد قطُّ أن يقصّ قصة ، لأنّ القصةَ قِوامها الحدث ، والحدث مرتبط بالزمان ، والقصة تتطلب تحدّر الأحداثِ على سياق تحدّر الزمن. وقد تنبه « جوته » إلى شيء قريب من هذا ، وغفر الله ليحيى حقى ، فمن الأفضل والأسلم أن أقول إن جوته نفسه لا غيره ، هو الذي أساء العبارة بالعربية عن ذلك أشد الإِساءة ، حيث قال ، فيما روته « مجلة المجلة » (عدد مارس ۱۹۲۹، ص: ۲۸): « وأروع ما في هذه القصيدة في رأينا هو أن النثر الخالصَ الذي يصوّر الفعل ، يصير شعريّاً بواسطة نقل الحوادث من مواضعها !! ولهذا السبب ، ولأنها تكاد تخلو خلُوّاً تامّاً من كل تزويق خارجي ، يزداد جلالُ القصيدة . ومن يقرأها بإمعان ، لابد أن يرى الأحداث من البداية حتى النهاية ، وهي تنمو وتتشكُّل أمام خياله !! » انتهى كلام « جوته » . وعلى ما في هذه العبارة من الغموض والتفكُّك ، وعلى أنَّ الأمر أيضاً ليس كما يظن « جوته » ، وظنُّه مبنى على ما عهده هو في أشعارهم ، فإنّه قد نفذ بتوتُّره وتوقّده ، إلى عمقٍ لا بأس به من الإِحساس بشيء لا عهد له بمثله . وحسبه هذا من الفضيلة ، بيد أن كلامه الذي سبق هذا ، في صلة بعض مقاطع هذه القصيدة ببعض ، يدل دلالة قاطعة على أنّ هذا الذي نفذ إليه ، ليس إلّا إحساساً طارئاً مبهماً غامضاً ، لم يأت عن تفكير واضح نافذ ، ولذلك لم يبال بما قاله ولا بما اقترحه أحد ، حتى المستشرقون من بني جلدته ، أمثال « سير تشارلز لایل » ، و « نکلسون » الذی اطلع علی ما قاله وکتبه ، وذکر ذلك في تقديمه لترجمة القصيدة ، وقد أشرت إليها آنفا .

و « تشعیتُ الأزمنة » ، « تشعیتُ أزمنةِ الأحداث » و « تشعیت أزمنةِ التغنّی » الذی سقط علیه « جوته » خبط عشواء ، حین قرأ ترجمة هذه القصیدة فی اللاتینیة ، موجود مألوف فی أشعار الجاهلیة ، ولكنه یخفی أمره حتی لا یكاد یُعرف ، وهذا الحفاء هو الذی یؤدی ببعض المتهوّرین إلی الظّن باختلال بعض القصائد ، فیعمدون إلی إعادة ترتیبها ترتیباً لا ینتهی العجب من سخفه . و « جوته » نفسه فوجیء بالتنبّه إلی هذا « التشعیث » الذی لا عهد له بمتله فیما ألِفَ من الشعر ، ففرح به فرحاً شدیداً ، وعده أكبر سبب فی روعة هذه القصیدة . ولكن لم یلبث فرحاً شدیداً ، وعده أن نفسه ، فانزلق إلی التناقض حین اقترح لها ترتیبًا ینسف مذا « التشعیت » ، الذی فرح به ، نسفاً بمرّة ا وهذا غریبٌ جداً من مثله . والله أعلم !!

ولكنّنا تُخطئ خطأ كبيراً في حقّ الشّعرِ والشعراء إذا نحن وقف بنا التنبّه على هذين الزمانين وحدهما: « زمن الحدث » و « زمن مؤقت التغنّى » ، ثم أدرنا النقد عليهما ، لأنّ زمنَ « الحدث » زمنّ مؤقت مفروض على الساعر من خارج ، وأكبرُ أثره يكاد يكون قاصراً على إثارة نفس الساعر وتهيئتها للتغنّى ، وهو زمن سريع الانقضاء . و « زمن التغنّى » ، إنما هو توقيت لاستجابة النفس لحافز الإثارة ، ثم بلوغ الاستثارة درجة من النّضج والتحفّز ، تجعل الغناء ينفصل عن النّفس طليفاً بلا إكراه ولا قشر . وعند الوهلة الأولى قد يكون « زمن الحدث » و « زمن التغنّى » من القرب والتلاصق والتلازم ، بحيث يكونان كأنّهما زمان واحد . ولكن هذا لا يكاد يبقى على ذلك إلا فترةً قصيرةً جداً ، وهى الفترة المتصلة بزَمَنِ الحدث ، وهى فترة لا يمكن أن تدوم غيرَ قليلٍ خطفاً ، ثم تنقطع اضطراراً . بيد أن هذا الفترة القصيرة الخاطفة ، هى خطفاً ، ثم تنقطع اضطراراً . بيد أن هذا الفترة القصيرة الخاطفة ، هى

التى توشك أن تكون تحدّد طبيعة نغم التغنى ، سواء انفصل عنها غناءً أو معه ، لم ينفصل . وقد تتابع بعد ذلك أحداث أخرى ، قبل التعنى ، أو معه ، وتكون هذه الأحداث المستجدّة وثيقة الصلة بالحدث الأول ، ثم تجرى في النفس مجرى الحدث الأول ، وتتدخّل أيضاً في تحديد بغم التغين أو تعديله ، تبعاً لما يكون فيها من قوة أو ضعف ، أو تبقى منعزلة قائمة بنفسها ، تساير الغناء المنطلق من الحدث الأوّلِ المثير ، وقد ترفضه بين الحين والحين ببعض ما تتميزُ به عنه . وبانقضاء زمن « الحدث » وزمنِ التغنى » الأول ، اضطراراً ، ثم انقضاء ما يليه أيضاً من الأحداث المتصلة بالحدث الأول ، ينشأ عنها جميعا زمن آخر ، لابد من استبانته استبانة تامةً واضحةً .

ففى هذه الفترة القصيرة الخاطفة ، يتولّد زمن ثالث ، هو « زمن التفس » ، وهو مختلف كلَّ الاختلافِ فى طبيعته عن طبيعة « زمن الحدث » وعن طبيعة « زمن التغنّى » . وذلك أنّ « زمن الحدث » زمن الحدث » وعن طبيعة « زمن التغنّى » . وذلك أنّ « زمن الحدث » زمن المعلم محمود ينقطع بانتهاء الحدث ، وبانقضاء تأثيره المباشر على النفس ، و « زمن التغنّى » ، محمود أيضاً ، وليس له وجود مؤثّر إلّا بعد بلوغ استثارة التفس درجة من النضج والتحفّز تجعل الغناء ينفصل عنها طليقاً بلا إكراه وبلا قَسْر . أمّا « زمن النفس » فليس من هذين فى شئ ، (وكنت أوشك أن أسمّيه « زمن التخلّق » كتخلّق الجنين حتى يتم خلقه ، ولكنى عدلت عنه لقصور دلالته ) . فزمن النّفس هو الذى يحمل ما بعثته «أزمنة الأحداثِ » على اختلافها أو ترافُدها ، وهو الذى يتحكم من أجلِ ذلك فى نَغَم البيتِ من القصيدة ، أو فى نغم مقطع يتحكم من أجلِ ذلك فى نَغَم البيتِ من القصيدة ، أو فى نغم مقطع فيتظمها النّغَمُ الواحد ، أو الأنغامُ المختلفة التى يتكون منها لحنّ واحد

متكامل ، وهو الذي نسميه « القصيدة » . وهو بهذه الصفات التي وصفت زمنٌ متطاولٌ ممتدٌّ لا يَنْقَطع ، ولا ينقضي إّلا بانقضاء القصيدة والفراغ منها ، وفيه تتولَّد المعاني ، وتتخلُّق الأَلفاظ ، وتنفطرُ التَّراكيب ، ثم تنفصل عنه تامَّةَ التكوين . وفوق ذلك كلُّه فإنَّ هذا الزمن ، لأنَّه زمن مركّب من أزمنةِ نَفْس متداخلة ، مختلفة أو متفقة ، فهو قابل أيضاً لأن يتجزأ وينفصل بعضٌ منه من بعض ، حتى يكون هذا الجزءُ المنفصل هو المؤتِّر في الغناء وفي نغمه ساعةَ الإِفضاءِ ، أي عند بلوغ أقصى « زمن التعُّني » ببيت أو ببعض بيت ، وبمقطع كامل أو ببعض مقطع . وهذا الزمن أيضاً سريعُ الحركةِ ، كثيرُ التقلُّبِ ، طليقٌ من القيود ، يتجمّع فيكون كأنَّه ذو طبيعةٍ واحدة ، ثم ينشقٌ منه جزءٌ فإذا هو ذو طبيعةٍ مباينة لها بعضَ المباينة ، ولذلك فهو كثير التشكُّل ، مع احتفاظه بخصائص مشتركة في هذه الأشكال ، والماضي والحاضر وما بينهما عنده شئ واحد ، كأنَّها زمنٌ دائمٌ لا يتحرك ، ثم لا انقطاع له . فمن أجل ذلك قد يكون « زَمَنُ التغنّي » بعيداً جدّاً من « زَمَنِ الحدث » ، وقد يتخللهما أيضاً « أزمنةُ أحداثِ » و « أزمنةُ تغنِّ » ، ومع ذلك يصدر الغناء ، أو المقطع من الغناء ، وهو قريب الشُّبه بما صدر منذ قديم ساعة تلاصق « زمن الحدث » و « زمن التغّني » ، وإن اختلفت أيضاً معاني المقطع الحديث من المقطع الأول القديم كلُّ الاختلافِ . وكذلك نرى أنّ مرورَ الوقتِ لايؤثّر في « زَمَنِ النَّفْسِ » ، ما دام قائما فيها ، ولا ينقطع إِلَّا بَانقطاع الغناءِ كُلُّه والفراغ منه .

و « زمنُ النفس » خفيُّ جدًاً ، لأنّه كامن في قرارة النّفس الشّاعرة ، متدفّق في أعماقها السّحيقة ، والشعراء يجدونه في أنفسهم بالقلق والحيرة ، وبالاستغراق والاستبطان ، وإن لم يعبّروا عنه باللفظ .

وهو أيضاً الذى بنفذ فى البحر الواحد الذى يستخدمه شاعران وثلاثة وأربعة ، فإذا قصائدُهم كأنها من بحور مختلفة . وذلك للأثر العظيم الذى يُحدثه « زَمَنُ النَّفْسِ » فى تقسيم نَغَم البحر وأجزائه ، وفى أنفُس الكلمات ، وفى أوزانها ، ثم فى انتظامها مركبة فى النَّغَم المُفْرد ، ثم فى أنغام القصيدةِ المتكاملة في لحن واحد . وهذا الذى أقوله كان معروفاً عند عبيد الشعر فى الجاهلية والإسلام ، يجدونه فى أعماقِ نفوسهم بسليقتهم الصّافيه من الشوائب ، وهى سليقة منفردة بالتقدّم والسّبق على من كان قبلهم من الأمم ، ومن جاء بعدهم إلى يومنا هذا ، وعليه ثبنى شعرهم وبيانهم وغروضهم ، وأعانهم على الاستجابة له ما انفتقت به سلائقُهم عن هذه اللغةِ الشريفةِ المستجيبة لما يتطلبه هذا الزمنُ الثّالث « زَمَنُ النفس » في مُحتمانِ الغناء ، وهو اللّغةُ وألفاظها ، وفى رُوح الغناء ، وهو الون والنَّغم .

ومن الدليل على أن أثر « زمن النفس » الذى وصفته كان معروفاً عندهم ، ما رُوى من أنّ ذا الرمة أنشد جريراً قصيدة طويلة جدّاً ، هجا فيها بني امرئ القيس بن زيد مناه ، فلما سمعها جرير قال له : لم تصنع شيئاً . ثم أرفده بثلاثة أبيات ، فأخذها ذو الرمة فدسها في وسط شعره لليخفي ، وهي التي يقول في آخرها :

وَيْهِلِكُ بَيْنَهَا المَرثَىُ لَغُواً كَمَا أَلِغَيْتَ فِي الدِّيةِ الحُوارِا

(المرئي ، نسبة إلى امرئ القيس ، و « الحوار » ولد الناقة حين تضيعه أنه ، وهولا يؤخذ في الدّية ولا يُعد ) ، ثم سمع القصيدة منه الفرزدق ، فلما بلغ هذه الأبيات ، أطرق الفرزدق ساعة ، ثم قال له : أعِد ، فقال : كدبت وايم الله ، ما هذا لك ! ولقد قاله أشد لحين منك ( أى فكين ، ثنية فك ) ! ما هذا إلا شعر ابن الأتان ( يعنى

جريراً). فتمبيز الفرزدق ثلاثة أبيات مدسوسة في غمار قصيدة طويلة ، ( وجرير والفرزدق وذو الرمة من بني تميم جميعاً) ، يدلك على إدراكهم تمام الإدراكِ لهذا الأثر الحفيّ الحادث في النّغم وفي أجزائِه ، وفي أنّفسِ الكلماتِ وأوزانها ، ثم في تركيبها في الجملة والنغم ، وكأن هذا الأثر هو النغمُ الميّر للصوت إذ يتكلم متكلمان من وراء ستار بكلامٍ واحدٍ ، فتميّر صوت هذا من صوت ذاك .

فمن أجل ذلك أجدُ أنَّ ﴿ زَمنَ النفس ﴾ ، هو الزمنُ الشُّعرى على الحقيقة ، وهو أنفذ الأزمنةِ الثلاثةِ في غناء الشعراء ، وفي مقاطع هذا الغناء ، وفي تشعيث « زمن الحدث » و « زمن التغلّي » لأنه هو المتحكم في بناء الغناء وفي تكامله ، وهو الذي عليه المعوّل في نقدِ الشعر ، إذا كان الناقدُ مفْطوراً على غِرار طبائع الشعراء، في تذوّقه للشِّعر ، أي إذا كان عنده القدرةُ على تمثُّل « زمنِ النفس » حاضراً في نفسِه عند تلقّي غناء الشعراء ، ليميّز به أثر هذا الزمن فيما يقرأ ويسمع . أما إذا كان الناقدُ غسيلاً من هذه الفِطْرةِ ، أو من طائفة المتخصِّصين ( بحكم ظروف الدراسة وحسب) ، فهذا الزمنُ الثالث يضلُّلُه ويوقعه في الحيرة ، بما يُدخله على الشعر من التنوع والتشابه ، والتشعيث والقسريح ، والتقديم والتأخير . وقد مضي مَثَلُ الشَّاعرِ العظيم « جوته » ، فإنَّ كُمُونَ هذا الزمن الثالث في نفسه ، في التغتى بالشُّعر وفي تذوقه ، وإن لم يدركه إِذْراكاً واضحاً ، هو الذي نبّهه إلى ما فُوجئ به من « التّشعيث ، الغريب في هذه القصيدة . أمّا ثمارُ أشجارِ الدُّردار بكمبردج ، « سهر تشارلز لايل » و « نيكلسن » ، فلم يباليا نَقْرةَ (أي لا كثيراً ولا قليلا ) بهذا الذى تنبُّه له الشاعر العظيم ، وعدَّه سبباً لمي رَوْعَةِ القصيدةِ . وذلك لأنهما ممكن أن يدخلا في طائفةِ المتخصّصينِ ! وهما أيضاً لا يملكان

فطرة كفيطرته ، وإن كان عندهما من الأبّهة والفَحْفَحَة ، ومن النّظرِ الأعلى إلى هذا الحضيضِ الأشفَلِ ، قدرٌ لا يُستهان به ، ولو تأمّلت قليلاً لوجدت أنّ فقدانَ هذه الفطرةِ في التذوّق ، هي التي ألْقَتْ رِقاقَ الحَطَبِ على القبَسِ الضّعيفِ ، ثم ظلّت تُحييه بأنفاسِها ، حتى اشتعلت النّارُ وتوهّجَتْ بالمسألةِ التي عرضتُ لها في أوّل مقالة . وهي مسألةُ الشّعر الجاهليّ وادعاءُ أنّه منحولٌ . ومعلومٌ أنّ أول نافخ في نارها هو ثمرةٌ من ثمارِ أشجارِ الدّردار بأكسفورد ، وهو « مرجليوت » ، وإن كنت لا أعلم أفي أكسفورد أشجار دردار أم لا ! ولكن ما دامت هذه الثمرات متتابهة فلابد أن تكون ثمراتٍ من شجرةٍ واحدةٍ ، فلابد إذن أن يكون في أكسفورد أيضاً أشجارُ دردار ، والله أعلم !

وأرجو أن يكون البيان قد أسعفنى على توضيح بعض معانى « زمن النفس » وأثره فى الغناء ، وفى بناء مقاطعه ، وفى امتداد لحنه المتكامل بأنغامه المختلفة ؛ من فاتحة القصيدة إلى خاتمتها . و « زمن النّفس » هو الذى شعّث « أزمنة الأحداث » و « أزمنة التغتى » فى هذه القصيدة ، وهو الذى أقام بناءها على ما وصفت آنفا فى ترنيب القصيدة ، وفى أزمنة التغتى بها . ولو كنت أستطيع أن أوجد لحركة نَفْس الشّاعر وأحاسيسه أنساباً تنتمى إليها ، لكى أوضّح ما فعله « زَمَنُ التّفْسِ » فى غنائه ، لقلت إنّ القسم الرابع من القصيدة الصقهن نسباً بالقِسْم الأولى (١٠-٤) وأولهما من غناء الفترة الخامسة ، ومع ذلك فهو من غناء الفترة الخامسة ، ومع ذلك فهو منه عنولة الولد صليبة (أى منحدراً من الصّلب حالص النسب) = ثم هو أيضاً أقربهن نسباً إلى بقية القسم الثانى (١٣-٢) وهو غناء الفترة الخامسة ، وهو منه عنولة الحفيد .

فهذا القسم الرابع عليه مِشحة من الكآبةِ والحُزْن ، كأنّه ظلَّ غَمامةِ ساريةِ ، وفيه رنَّة من المضاضة والألم ، كأنّه نشيج مكتوم ، وذلك يُدنيه دبوّاً شديداً من القسم الأول ، ومن البيتين الأولين من القسم الثانى = وفيه من صلابة الكَمد المكظوم ، ومن العَزْم المكفوف ، ومن التصميم المتلقّع بالوُجوم ، ما يكاد يجعله ملتحماً بالبيتين النالث والرابع من القسم الأول . وآثار ذلك في تشابه النّغم ظاهرة كلَّ الظهورِ . فهذا القسم الرابع دخلَه ثمانية رحافاتٍ في ثلاثة أبيات ، ستة منها في البيتين الأولين . وهذا يجعله قريبُ الشبه جدّاً من القسم الأول ، وهو أربعة أبيات ، دخلها اثنا عشر زحافاً ، تراكم في البيت الثاني وحده خمش أبيات ، منها ، حتى صار :

فعلاتن ، فعلن ، فعلاتن ، فعلن ، فاعلاتن .

( وهذا هو عروض بحر المديد ، وزحافه الخبّن فيه : حذفُ السّاكن من السّبب الأولِ من ( فاعلاتن فاعلن » ، والزحافاتُ كلّها عندى ، عملٌ من عمل ( زَمَنِ النّفس » ، وليست اضطراراً ولا لغواً ) . وهذه الزّحافاتُ . كما قلتُ في المقالة الثانية ، تُحدث في بحر المديد قبضاً شديداً ، وتزيد أناتَهُ وإحجامَهُ وقلقَهُ ، وتورثه كآبةً ومضاضةً وكمداً ووجوماً ، فهذا النغم المرّاجف في القسم الرابع ، وهو من غناء فترة الذكرى ، يطابق معاني النفسِ المختزنة في القسم الأول ، وهو غناء الفترة الثانية عندما جاء نعيُ خاله ، واختلفت بنوفَهُم حتى قعدتُ عن الأخلِ بثأره .

بيد أنّ هذه الأبيات الثلاثة في القسم الرابع ، بزحافاتها الثمانية ، متولّدةٌ أيضاً من الإعجاب بخاله وببأسه وسطوته ، ومتولدةٌ أيضاً من نشوة ذكراه الغامرة المتدفّقة في أنغام القسم الثاني ، من البيت السابع إلى البيت الثالث عشر ، وهي الأبيات التي لم يدخلها غير تسعة زحافات وحسب ، مع أنّه سبعة أبيات (أي نحو ضِعْف القسم الأول ، وأكثر من ضِعْف هذا القسم الرابع) ، فانسابت أنغامها قلقة سريعة مسترسلة ، متتابعة القبض والبسط ، كأنّها صلصلة ماء ينحدر من ينبوعه بين الصفا ، ويتردّد صدى صلصلته بين مخارم جبال الشعر . ولكن لما كان مولد هذه الأبيات الثلاثة ، منحدراً من إحساس قديم ، لا يزال يرجّع نغم الأبيات السبعة التي تم بها غناء القسم الثاني ، لم يكن لهذا الإحساس من أثر واضح إلا في البيت العشرين ، وهو ختام الأبيات الثلاثة ، فصار منحدراً سريعاً مسترسلاً ، شديد الشبه بها . فمن أجل ذلك قلت في النفس » قد عيل عمله بهارة فائقة ، فوجدنا شيئاً يشد فاتحة هذا القسم الرابع ، إلى ختام القسم الثاني ، كأنّه حنين حفيد محزون إلى جَدّه الذي ربّاه ونشأه ، وذلك أنّ البيت الأول من القسم الرابع ، وهو الذي تسيطر ربّاه ونشأه ، وذلك أنّ البيت الأول من القسم الرابع ، وهو الذي تسيطر عليه الكآبة سيطرة تامة :

فَلَئِنْ فَلَّتْ هُلَيْلٌ شَبَاهُ ، لَبِما كان هُلَيْلاً يَفُلُّ

يختلس النظرَ ويديمه إلى جدّه ، وهو البيت الأخير من القسم الثاني الذي يهتز بالنشوة والإعجاب :

يَرْكَبُ الهَوْلَ وحيداً ، ولا يَصْحَبُهُ إلا اليّماني الأَفَلُّ

ويطمح إليه من بعيد بالنَّغَم واللفظ: (فلّت ، شَبَاهُ ، يفُلّ ) ، ويحتَّ إليه ببعض المعنى وببعض الإحساس، وإن لم يطمح إليه بتكامل المعانى ، ولا بتلاؤم الإحساس، ولا باطراد الشياق. فمولدُ هذا القسم

الرابع من الإِحساس القديم بترجيع القسم الثاني ، وطموحه وحنينه إلى « يَوْكُبُ الْهَوْلَ وَحِيداً ... ، يجعله أشدُّ التصاقاً والتحاماً بهذا الموضع من الغناء ، منه بالقسم الأول والبيتين التاليين له (٦-١) . ولو وقع مثلُ هذا لشاعر لم يتوغَّل في أسرارِ والنغم توغُّلَ شاعرِنا هذا ، ولم يكن عنده ما عنده من المهارة والحيْدْقِ والمكر ، لألحق هذا القسم الرابع بالقسم الثاني دون أن يفصل بينهما بشيء ، (أي يضعه قبل : وفتوٌّ هجُّروا) . ولكن حِذْق ﴿ زَمَنِ النَّفْسِ ﴾ الكامن في أعماقه السحيقة ، نفض يدَه من هذا الحاطرِ ، ولا شكَّ أنَّه قد خطر له ، لأنَّه لو فعل ما أوحى به لكان مضطرًّا أن يرفد هذا القسم الرابع بفاتحة تجعله أشدّ التصاقاً والتحاماً بإحساس البيت الأوّل منه بالقسم الثاني : « خَبَرٌ ما ، نَابَنَا ، مُصْمَثِلُ » ، وبنغم البيت الذي يليه : « بَرُّني الدُّهْرُ ، وكانَ غَشُوماً » (وفيه ثلاث زحافات متتابعة) ، ثم يأتي عندئذ بعد الفاتحة بقوله : « فَلَئِنْ فَلَّتْ هُذَيْلٌ شَبَاهُ » . وبذلك يكون قد أخرجَ الغناءَ كلُّه مخرجَ الرِّثاء ، لا مخرج الذكرى = ولكان هذا يقتضيه أن ينقض بناءَ القصيدةِ كلُّه ، وأن يُكسب ألفاظها وأنغامها سمتا آخر غير هذا السمت ، ولأنزل بالقصيدة كلُّها أذيَّة مؤلمة ، ولنزلت عندئذ درجاتٍ من ذروتها الشاهقة التي بلغتها . فمن أجل هذا ، ومن مخافتهِ ، أَقْدَمَ « زمنُ النفسِ » على التشعيث ، فقَطَعَ أواصرَ القسم الرابع التي تربطه بالقسم الثاني وخاتمته ، وأنزل بينهما القسمَ الثالث ، وهو آخر ما تغنّي به الشاعر (١٤-١٧) ، لأنّه أدني إليه نسباً ، وأقربُ إليه شبهاً ، ولأنَّه متحدّر كتحدّره ، بل لعلَّه أشدُّ منه تحدراً وانسياباً ، وطلاقةً وبشاشةً واهتزازاً ، ووثباً بين البسط والقبض ، كأنَّه وقع أنامل راقصِ ماهرٍ متتابع الوثبات على نغم يسرع ، ثم يتأنَّى خطفة ، ثم يسرع ، ولذلك لم يدخلَ هذه الأبيات الأربعة (١٤-١٧) غير أربعةِ زحافات، مع خلو البيت (١٦) من الزّحاف ، فهذا المقطع أقلّ المقاطع السبعة كلّها زحافاً ، فذلك سببُ ما وصفتُ من حركته المتحدّرة الطليقة .

وبقطعه أواصِرَ هذا القسمِ الرابع من القسم الثانى (٥-١٣) وَصَلَه وصُلاً متلاحماً جدّاً بنَغَم القسمِ الخامس (٢١-٢٢) وهما بيتان ، فيهما أربعة زحافات ، ثلاثة منها في البيت الأخير (٢٢) ، وترك البيت (٢١) يستدعى ما قبله بذكرِ « لهذيل » ، الذي تكرّر مرتين في البيت الثامن عشر ، مع ما في البيت الثاني والعشرين من المعنى المتصل أشد اتصال ، بمعنى القسم الرابع كله . وهكذا بلغ « زمن النفس » الغاية في الحذق والمهارة والمكر ، والسداد أيضاً .

وقد عجبتُ لجوته ، لأنّه وإن لم يعرف العربية لمح يإحساسهِ المتوقّد ، وبتوتّره المستجيبِ لنبضاتِ الفنّ ، هذه الصّلة بين هذا القسم الرابع ، وبين القسم الأول ، كما وصفتها آنفاً ، فقال فيما روته « مجلة الجلة » (عدد مارس ١٩٦٩ ص: ٢٨) حين ذكر ما اقترحه من ترتيب للقصيدة ، قال : « والمقطوعة (١١) الثامنة عشر ، ترجع بنا القَهْقَرى ، والتاسعة عشرة والعشرون كان من الممكن أن توضعا مباشرة بعد المقطوعة الأولى ١١ » (يعنى بالمقطوعة : البيت ١١) . وهذا إحساسٌ عجيب جدّاً بالصّلة التي وصفتُها ، قد ضمّنه في قوله : « ترجع بنا القهقرى » ، وهذا حسبه من الفضلِ والبراعةِ . ولكنّك لو طاوعت « جوته » وفصَلْتَ البيت الثّامن عشر عن البيتين التاسع عشر والعشرين ، لكان شيئاً وفصَلْتَ البيت الثّامن عشر عن البيتين التاسع عشر والعشرين ، لكان شيئاً مضحكًا جدّاً ، ولو وضعت ما اقترحه حيث اقترحه ، لكن هكذا : مُطرِقٌ يَوْشَحُ مَوْتاً ، كما أَطْرَقَ أَفْتَى يَنْفُثُ السّمّ ، صِلِّ = وبما أَبْرِكَها في مُناخِ » ، وهذا كلامٌ فارغٌ جدّاً ، ومضحكٌ جدّاً أيضاً ا وإنّما اقترح في مُناخِ » ، وهذا كلامٌ فارغٌ جدّاً ، ولقصيدة ، ثم لهبوط نرجمته هو ذلك « جوته » لسوء ترجمة « فريتاج » للقصيدة ، ثم لهبوط نرجمته هو

للقصيدة وفسادها ، (ولا داعي لذكرِ ما بعد ذلك ! ) ، فاقترح هذا الترتيبَ ، اعتماداً على ما فهمه من هذا الخلط والفساد والهبوط ، في الترجمة اللاتينية والترجمة الألمانية = لا اعتماداً على القصيدة العربية نفسها ، كما كان ينبغي أن يفعل ، وفي فعله هذا من غَطْرسةِ بني حلديِّه ما كنتُ أحب أن أنزُّهه عنه ، لفضلِه وبراعتهِ وإحسانهِ . فلو أنَّ يحيى حقى قبل أن يكتب ما كتب في فاتحة مجلة « المجلة » (مارس ١٩٦٩) ، حمل نفسه على أن يعود فيقرأ هذه القصيدة في عربيّتها الشّريفة ، لأَنِفَ لنفسهِ ولعقلِه أن يقول ، يذكّرنا ويذكّر الناس : « فلعلهم الآن (!!) حين يقرأون هذه القصيدة ، بعد أن انعكست عليها ترجمة جوته ، يرونها تتوهّج بجمالٍ فدُّ متجددٍ ، = ولأنف أيضاً أن يقول : ﴿ مَا أَجَدُرُنَا بَأَنْ نقرأ تراثنا ونفهمه ونهتزُّله . كما فعل جوته ٥ = ولأنِف أيضاً أن يقول إن جوته قرأ القصيدة « فرآها مختلة الترتيب ، (ويعني القصيدة العربية !! ) ، واقترح لها ترتيباً جديداً » = ثم لأَيف أشدُّ الأَنفَة أن يوجه هذا السؤال الدى كلَّفني كلُّ هذا الجهد إكراماً ليحيى : « كيف إذا صح أنّه فُتاتٌ - (يعني أيضاً القصيدة العربية !! ) - أمدّت جوته بخيط استطاع بفضلِه أن يسلك عليها أبياتاً في ترتيب منطقى ؟ أفتكونُ قصيدة تأتبط شرّاً وصلتنا مختلةَ الترتيب ؟، كلا ، لافتاتٌ ، ولا اختلال ، وأظنَّه صار معلوماً أيضاً أنَّه لاخيط ، ولا فضل ، ولا سِلك ، ولا ترتيب منطقى ، ولا حاجة أبداً ، والسَّلام ! ولقد قلتُ من قبل أنَّى أكره العبتَ أشدّ الكُره ، وأكره أن أشغل الناسَ بما لا قيمة له في ذاتِه ، فكان الصمت أولى بي ، غير أنّ المضطر يأكل ما حرّم الله ، وتستبشع النفوس شَمِتمِه .

وأعوذُ بربِّ الفلق ، من شر ما خَلَق ، ومن كلِّ صوتٍ بهيم (أى لا ترجيع فيه ولا تطريب) ، وأعود إلى هَزَج الغناء ورقراقِهِ المتدفّق . فهذا القسم الخامس (٢٢،٢١) هو الغناء الثالث في ترتيب ما تغنّى به شاعرنا في الفترة الرابعة ، فقدّمه على أخويه السابقَيْن له في « زمن التغنّي » من هذه الفترة ، وهما القسمان السادس والسابع . وقد ذكرت آنفاً أنَّه لما قطع أواصر القسم الرابع (٢٠،١٨) التي تربطه بالقسم الثاني (٥-١٣) ، وأقحم بينهما القسم الثالث (١٧،١٤) = أدّى هذا القطع إلى وصله بهذا القسم الخامس (٢٢،٢١) وصلاً متلاحماً أشدّ التلاحم . وبيان ذلك : أنّ ﴿ هُذيلاً الذين قتلوا خاله ، وأماموه على مثل الجمر حتى يدرك ثأره منهم ، وملأوا جوفَه كمداً وغيظاً ، وسخيمةً وحِقداً = كان اسمهم هذا خفيًّا متواريًا منذ بدأ بالأبيات الأربعة الأولى التي ذكر فيها أنَّه وراء الثأر ، وأنَّه بَتُّ عزيمته على الإيقاع بهم ، وطوى ضُلوعه على استباحتهم ، وهو « مطرقٌ يَوْشَحُ موتاً ، كما أَطْرَقَ أَفْعى ، ينفُثُ السّم ، صِلُّ » = وظلّ اسمهم هذا خفيًا أيضاً حتى فرغ من التغنّي بخاله (٥-١٣) وظل اسما متواريا في ضمير الغائب المثير للتنبه في البيت السادس عسر : « فادّرَ كُنَا الثَّار منهم » .. ثم ظهر فجأةً ظهوراً مستفيضاً علانية في البيت الثامن عشر ، حيث ردُّده مرتين في صدر الغناء وعجزه ، في دبيب نغم متثاقل وقور الوَطْءِ، لاجتماع ثلاثة زحافات فيه، تزيد النغم أناة وبطئا وركانة ، وتجعل مسقط « هذيل » على جزئه السريع غيرِ المزاحف : « فَلَقِنْ فَلَّتْ هُذَيْلٌ » ، تم مسقطه مرة أخرى على جزئه البطيء المزاحف بزحافين متتابعين : (لَبِما كانَ هُذَيْلاً ..» تجعل مسقطه مرتين متخاصرتَيْن (والمخاصَرة ، أخذُ الرُّجُل بيدِ الرجل وهما يمشيان معاً) . كأنه ترجيع صدى صوت يتردد بين جبلينِ متناوحين (أى متدانيين متقابلين) ، صوتٍ ضخم أجشُّ منبعثٍ من صدرٍ رابٍ بالكبرياء والتُّيه

والعُنْجُهِيّة ، تنسرب في جلجلة بقية غَيْظِ قديم مكتوم ، ملئمةً بالألّم والمضاضة والوجوم ، كما وصفتُ ذلك من قبل . ولا غرو ، فإنه إنما تغنى بهذا القسم الرابع (١٨-٢٠) في فترة الذّكرى ، بعدما لقى هو والفتيةُ من أصحابه ما لاقوا ، حتى أبلغوا النكاية في هذيل ، وحتى شفّى منهم غليلَه ، أى كان ذلك بعد عودته إلى دياره بزمان طويل .

وأزيد الأمرَ بياناً ، فإنّ روعةَ ﴿ زَمنِ النَّفْسِ ﴾ في عمله لا تكاد تنتهى . فثلاثة أبيات (٢٠-١٨) من « بحر المديد » ، هذا البحر القلق الذي يهترُّ نغمُه بين البسط والقبض دِراكاً ، تدخلها ثمانية زحافات ، فإذا هو نغتم متثاقل ، ركينٌ ، وقور الوطءِ ، يَدْلِف بما حَمل من بَأُو وشُموخ = ( دَلَفَ يَدْلِفُ دَلِيفاً : مشى مشياً بطيئا ثقيلاً متقاربَ الخَطْوِ ، مِشْيةَ حامل ثِقَل . و « التَأْو » بفتح الباء وسكون الهمزة ، التَّنفخ والعظمة والتطاول، و « الشموخ » رفعُ الأنف وإشرافُ الرقبة تعاظماً وتعالياً . واعلم أنِّي لا أريد الإغرابَ ، بل وضعتُ هذه الألفاظَ لأُصف حركةَ النُّغَم ، وصوتَه ، ووقْعَه ، وتموّجه ، وتصويرهُ للمعاني في خلال تَوْجِيعهِ الأَلْفاظَ التي يحملها على أجزائه المتلاحقة . ولستُ بمعتذرِ ، وإنَّما أنا مبينٌ بألفاظِ اللغة عن معانِ مجردةٍ في النَّغم وحدَه ، فوضعتُ ألفاظاً لصفاتِ الأَنغام تميزها . وقد مَرَّ بنا كثيرٌ من مثل ذلك في المقالات ، ولكتَّى لم أُشر إليه ، فإن شئتَ فتنبه له) = نغتم مصورٌ بُبطُءِ حركتهِ ودليفِه وتثاقله ، لتيهِ تياهِ ، وكبريائه وعُنْجهيته ، ولأَبُّهة ظافر ، غالب ، آيب بأنبل غنيمة غنمها : إدراكُ تأر « قتيل دُمُه ما يُطَلُّ » ، ولو قعد عنه أحواله بنو فهم بقضُّهم وقضيضهم ، ثأر فتى صارم ماض ، فلَّت « هذيلٌ » شباه ، وقد قضى دهره يفلّ ببأسه شبا « هذيل » ويُبركها ذليلةً في كل مُناخ شرس يُدمي أخفافَها وكلاكلها وركبانها ، فيطول في

الذُّلّ الجارح رُغاؤها وجعجعتُها ، ثم لا يغبّها (أى لا يتأخر) ، بل يفعل ذلك كلّ يوم ، حت ينقض عليها كالعقاب المدلّة ، وهى فى الشواهق من جبالها والحصين من معاقلها ، فلا يزال له فيها ، بعد القتلِ نهبٌ لديارِهم ، وشَلّ وطردٌ لأنعامهم .

فهذه العلانية ، وهذا الظهور المستفيض المفاجئ بالتصريح باسم « هذيل » ، بعد خفائه وتواريه من أول القصيدة إلى أن بلغ البيت الثامن عشر ، جعل التصريح باسم « هذيل » كأنَّه نورٌ باغَتَ الظلامَ الجاثمَ المستطيل فاضمحل ، واستنار كلُّ خفيّ كان فيه . فاستدعى ظهورُ « هذيل » في هذا السنا الغامر ، ظهور من واراهم بالإغفال منذ أول القصيدة ، ثم من أضمرهم بالكناية عنهم في البيت السادس عشر بقوله: « فَادَّرَكْنَا الثَّأْرِ مِنهم » ، وتناصى ما أنزله هو يومثذِ بهذيل ، بما كان يُنزله خاله بهذيل ، رتناصي : أخذَ هذا بناصية هذا ، والناصية مقدم شعر الرأس ) ، وتسلسل النّغم السّريع المتحدّر الذي لا زحاف فيه ، من أول قوله : « ... في ذُراها مِنْهُ ، بعدَ القَتْل ، نَهْبٌ وشَلُّ » متدفَّقا في نغم البيت الحادى والعشرين: « صَلِيَتْ منِّي هُذَيلٌ بخِرْقِ ، لا يَمَلُّ السَّرَّ حتَّى يَمَلُوا » ، لا يعوقه شيءٌ من زحاف ، إلا زحافٌ واحدٌ في « صليت » ، غمره النغم ثم طما ، ليزداد تحدّراً واندفاقاً ، حتى ينصب على « يُنْهِلُ الصَّعْدَةَ » متدفقاً ، فتعترض سلسالَه المنسكب ثلاثةً زحافاتٍ متدانياتٍ ، فإذا هو مرة أخرى متثاقلٌ ، متأنٌّ ، ركينٌ ، وقورُ الوَطْءِ ، يُدْلِفُ بما فيه من بَأْوِ وشُموخ ، مِصوراً مرة أخرى بأَناةِ حركته ودَلِيفه ، لتيه تيّاه وكبريائه وعُنجهيته ، ولأبُّههٰ ظافر ، غالب ، آيب من ديار « هذيل » بأببل غنيمة ، بإدراك تأر خاله ، وبشفاء صدره ، وبالتباهي على أخوالِه الذين قعدُوا عن ثأر أخيهم تأتبط شراً .

وهذا الإبداعُ الخفي كلّه من عمل « زمن النَّفْس » ، فهو الذي شعَّث « أَزْمَنَة الأحداثِ » ، و « أَزْمَنَةَ التَّغْنِّي » ، وأَنزلها منازلهَا من النّغم المتكامل الذي يتكون منه لحنُّ القصيدة من العاتحة إلى الخيتام. فمن أجل أن أوضُّح ما في عمل « زَمَن النَّفْس » الكامن في نفس الشاعر ، وصفتُ ترابطَ الفنراتِ المشعَّثة من أول القصيدة بإيجازِ ، وكشفتُ عن تعانق أبغام القِسمين المشعَثَّين بالتقديم والتأخير ، وهما القسمان الرابع والحامس ، ثم تغلغل الأمعام والمعاني واتساقها واتفاقها وتخاصرها ، لترى لو أنَّ شاعراً رام ذلك بمجرد النَّظَر والفِكِّر ، لأعجزه أن يصل إلى هذا القَدْر من الإِحكام والإِبداع ، وقد مضى مَثَلُ ﴿ جوته ﴾ الساعر حين أراد أن يرتب هذه القصيدة ، فانهار وانهارتْ عليه . ثم لترى أيضاً أنّ النُّغم حزة لا يتجزأ من الشعر ، وأنّه هو الذي يحمل كلّ أسرار النفس الإنسانية ، ومعانيها الكامنة البعيدة الغَوْر ، وأنّه بذلك كلّه هو العامل المؤثِّر فيما ذكرتُه قبل مما يلحق ألفاظَ اللغةِ من الإسباغ والتعرية ، والطيّ والنشر ، ويُصقلها صقلاً حتى تضيء به ويضيء بها . ثم لتعلم أيضاً أنّ شرحَ أَلفاظِ الشعر ، بغير تحقُّق من عمل « زَمَن النَّفْس » في الغناءِ وفي نغمه ، وفي ألفاظه وما يحمل من معاني تنساب في موجاته لترفد اللُّغة ، يسفط الشعر ويتركه لغواً لاخير فيه . وقد مضت الأمثلة من قبل ، قبل أن أكشف عن حقيقة عمل « زمن النفس ، في غناء الشعراء ، ولو رجعتَ إلى ما مضى في هذه المقالات ، وأنت على معرفة وبَصَر بما قلتُ ههنا ، أصبتَ شيئاً كثيراً من الوضوح فيما قلت .

وههنا متل على ما يُحدثه من يتولَّى شرحَ الشعرِ بلا فطرة تؤهله فالمرزوقي يقول في شرح قوله : « صَلِيَتْ منِّى هُذَيْلٌ بِخِرْقِ » ما نصه « التُليت هذيل من جهتي برجل كريم يتخرَّق في العُرف (أي المعروف)

مع الأولياء ، وبالفيكر مع الأعداء » ثم بقول : « صَلِيت بكذا » أى البتليت به ومُنيت ، وأصله من صلاء الدر ...» . والمرزوقي إمام جليل من العلماء بالعربية ، ولكنّه ليس من العلماء بالشّعر في شيء ، وقد جزر البيت جزراً بسكين علم اللغة ، واستصفى دمّه بنفسيره الذي أساء فيه من جهتين . فإنّ قوله : « صَلِيت منّى هُذيل » ينبغي أن يظلّ محتفظاً بأصل معناه ، لا بتأويل لفظه ، فهو قولهم : « صَلِي الناز ، وصِلى بالنار » إذا قاسي حرّها أو احترق منها ؛ لأنّه إنّما يشير بهذا الحرف إلى نار الحرب التي أوقدها على هُذيل حتى احترقت بها ؛ وقد حذف « بالنار » وأفام مقامه « بخرق » ليضيف إلى معنى « حرق » ، وسأفسره ، معنى « مرق » ، وسأفسره ، معنى شعاليله وتنتشر .

وقد أفضت مراراً فيما يتطلبه هذا البحر من التشبيه المنمنم الموجز بالألفاظ الني تتراحب معانيها وتتسع ، فلا أعودُ إليه هنا ، ولكن كُن منه على ذُكْرٍ أبداً . وأمّا « الخرق » فهو عمد أهل اللغة ، وهو الذي اتبعه المرزوقي : الفتى الظّريف في سماحة ونَجْدة ، السّخي ، المتخرّق في الكرم المتسع فيه . ثم قالوا أيضاً · « الخرق » من الرّماح ، كالخرق من الرجال ، واستشهدوا ببيت ساعدة بن جؤية الهذلي :

خِرْقٍ مِنَ الخَطِّيِّ، أُغْمِضَ حَدَّهُ، مثلِ السِّهابِ رفعتَهُ يتَلهَّبُ

« أغمض حدَّه » رقِّق حدَّه حتى صار لا يبين من حِدّته ولمعانه . وما عند أهل اللغة صحيح ، ولكنه لا يصلح لهذا البيت ولا لأشباهه ، لأنّه يوقع في غموضٍ مفسدٍ ، وإنّما الذي ينبغي أن يقال ، ثم يزاد على نص كتب اللغة ، فهو أنّ « الخِرق » من الفتيان الذي ينغمس في لهب الحرب ، ثم يخرج ، ثم يعود فينغمس ثم يخرج يخترق شواجرَ الأسنّة

والرّماح والسّيوف سالماً ثم ينفذ ثم يعود ، وهو أيضاً نفس ما يفسّر به قولهم : « مِخراقُ حرب » ، لا ما فسّروه به من أنّه صاحبُ حروبٍ يَحِفّ فيها . وقد قبل أيضاً « مِخَشّ حَرْب » بكسر الميم ، أى ينفذ فيها ثم يحرج ، ثم يعود ، وهو من قولهم : « خشّ في الشّي » دخل فيه ونفذ مه . وهذه أبيات لا يصلح فيها غير هذا المعنى الذى فسّرت ، من ذلك فول عامر بن الطفيل ، وهو جاهليّ :

ولقد أَبَلْتُ الخَيْلَ في عَرَصاتكُمْ وَسْطَ الدِّيارِ بكُلِّ حِرْقِ مِحْرَبِ

« مِحْرَب » أخو حرب عارفٌ فيها ممارِس ، ثم قول حاتم الطائى ، وهو جاهليّ :

وخِرْقِ كَنَصْلِ السّيفِ قد رامَ مَصْدَفِي تعسُّفْتُهُ بالرُّمحِ والقومُ شُهَّدِي

( رامَ مَصْدَقی ) ، رام أن يعرفَ صلابتی فی الحرب ، أأصدق فأُقدِم أم أَكْذِب فأُنْكِص ؟ وقول عبيد الله بن الحر ، وهو إسلامی : لَأَكْرِمْ بها من مِيتَة إن لقِيتُها أَطاعنُ فيها كلَّ خِرْقِ مُنازِلِ

فلو فسرت شيئاً من دلك بالتخرّق في الكرم ، فقد دفنت الشّعرَ في تابوتٍ من اللغة . وقوله : « صَلِيَتْ مِنّى » ، فإنّ « منّى » حسو لو سقط لا نحط الكلام ، ولذهبت كلَّ أنغامه هدراً لو قلت : « صَلِيَتْ هُذيل بخرق ...» ومعنى « مِنّى » ، « من نَفْسى » ، وقد مرَّ بيانُه في المقالة الثالثة ، عند قوله : « وَوَرَاءَ النَّأْرِ مِنّى ابنُ أَخْتِ (١) » وقوله : « لا يَمَلُّ الشَّرَ » ، فالشر معنى معروف مبذول ، وأهلُ اللغة يقولون هو ضدّ الخير ، وهو سوءُ الفعل ، ولكنّ الشعراء يضعونه في غنائهم ناظرين إلى

<sup>(</sup>۱) انظر ما سلف، ص ۱٤٩.

أصل معناه ، وهو « الشّرر » الذي يتطاير من النّار ، فإذا وقعت شرارة في شيءٍ أخذت فيه وانتشرت والنهبت ، والأمثلة على ذلك لاتكاد تحصر . وكذلك ترى أنّ هذه الكلمات الثلاث : « صليت . بخرق . لا يمل الشر » ، قد التهبت كلّها حتى تطاير لهبها وسطّع على الأنغام المتحدّرة في هذا البيت الخالي من الزّحاف . وكلّ عبث بحقيقة معناها وجعلِها مجازاً ، وتفسيرها بما يؤول إليه المعنى ، كما فعل المرزوقي ، يجنى على القارئ الذي يُحسن الظنّ بالشّراح ، ويقع في أحابيل علمهم بالعربية ، دون علمهم بحقيقة الشعر .

أما قوله: « يُنْهِلُ الصَّعْدَةَ » ، فالصّعدة: القناةُ الطويلة اللينة التى تنبت مستقيمةً لا تحتاج إلى تثقيف ، فإذا ركب فيها السّنان فهى الرّمح ، فيقال للرّمح « صَعدة » على الأصل ، لأنّ العمل فى الطّعن بالسّنان لها ، والسّنان بغيرها لا يُغنى شيئًا . و « يُنهل » من « النّهَل » بفتحتين ، وهو أن تورد الإبلَ فتسقيها فى أول الورد ، ثم تردّها إلى العَطَنِ ، ثم تسقيها سقية ثانية ، هى « العَلَل » و « العَلّ » فتردّ بعد ذلك المحطنِ ، ثم تسقيها سقية ثانية ، هى « العَلَل » و « العَلّ » فترد بعد ذلك ثم تردّه حتى ترضى ! ولا تنسَ ما حدثتك به عما يطالب به « بحر المديد » من أن تنبِذ إليه الكلماتِ المقطعةَ القصارَ التى تقع على تموّجه فتبطئ به أو تسرع ، لا تنس ذلك وأنت تقسم هذه الكلمات على النغم : « كان ، لها ، منه ، علَّ » فإن هذه النبذ الصّغار ، المدمجة الأوزان ، الملقاة على تسلسله متفرقةً متتابعة ، أبطأت بالنغم إبطاءَ المتلذِ المُبتهج الذي لا يريد أن يفرغ من تلذَّذه بما ترك وراءه من قوله : « يُنْهِلُ المُبتهج الذي لا يريد أن يفرغ من تلذَّذه بما ترك وراءه من قوله : « يُنْهِلُ الصَّعْدَة ، حتَّى إذَا ما نَهلَتْ » .

أشرفنا على غناء القسم السادس ، وقبل أن أخوض في الحديث المجرّد للشّعر والنّغم ، أَزيح الإِبهامَ عن كلماتِ هذا الغناء . فأوّلُ ذلك قوله : « وبَلأْي ما » ، و « الّلأْيُ » عند أصحاب اللغة : الإبطاء ، والاحتباس ، واللّبث ، والجُهد ، والمشقّة ، والشَّدَّة ، ويفسرون قولهم : « فعلتُ ذلك بعد لأنِّي » أي بعد جهد ومشقة وإبطاء . وكلَّ هذا قريب من قريب . بيد أن قراءة البيت أضرّت به إضراراً شديداً . فالمرزوقي وأبو العلاء المعرى والتبريزي قرأوه : ﴿ وَبِلَّا يُ مَا أَلَّتَ ﴾ ثم قال المرزوقي : « قوله : ما ألمّت ، يجوز أن يكون « ما » صِلة ، (أي زائدة) . ويجوز أن يكون مع الفعل بعده في تقدير المصدر ، يريد : وبلأى ألمت حلالاً . و « الإلمام » أصله الزيارة الخفيفة ، وتُوسّع فيه ، فأجرى مجرى : حصلت عندى ٥ . وهذا كلام بارد غتُّ سقيم ، فاختلسه التبريزي في شرحه ، فلم يحس بشئ من بَرده ، لأنّه نشأ بتبريز ، من إقليم أذربيجان ، وهو إقليمٌ باردٌ جدّاً !! أما أبو العلاء المعرى ، فيما نقله النبريزي من تعليقه على البيت فقال : « وما » في قوله « ما ألمت » ، يجوز أن تكون زائدة ، وأن تجعل مع الفعل الذي بعدها في معنى المصدر . و « ألمت » أي قاربت ، قال الشاعر :

فإنك مَيِّتٌ كَمَدَ الحبارى إذا زارتْ لطيفةُ ، أو مُلِمَّ

أى ، مقارب ، ومنه قيل : ﴿ غلام ملمٌ ﴾ إذا قارب الحُلَّمَ ﴿ فأساء أبو العلاء وأحسن . أساء القراءة ، وأساء في ﴿ ما ﴾ ، وأساء في الاستشهاد بالبيت ، وأحسن في تفسير معنى ﴿ أَلْمَت ﴾ .

والصحيح في قراءة البيت ما أثبتُه : « وَبِلَأْي مَا ، أَلَمَّتْ » بينهما سكتة لطيفة . و « ما » قد مضى تفسيرها في المقالة الثالثة ، في « خَبَرٌ ما ، نابَنا » وقلتُ : « وهي حشق يأتي ليدلَّ على الإعراض عن وصفِ

الشَّىءِ بما ينبغى له من الصِّفاتِ ، لأنّك مهما بالغْتَ فى الصِّفة فان تبلغ كُنهه . وهذا الحشو يُلزمك بعده سكتةً عند إنشاده والترنّم به . ومحيء هذا الحشو ، أسلوب فى اختصارِ اللَّفظ ، يُقضِى إلى اتساع المعنى ، ويقعُ من بَعْضِ الكلام موقعاً لايُدانى ، ويجعل ترك الصفةِ أشدَّ بلاغاً من ترادفِ الصّفات . ومن قال إن « ما » زائدة فى متل هذا الموضع ، ثم سكت ، فقد أساء ، وإنّما هو مُعْرِبٌ لاغير . وإذن فالمعنى فى قوله : « وبلأي ما » ، أى بجهد شديدِ مستهلكِ للفُوى ، وبأى مسقةٍ لا تكاد توصف .

وأما استشهادُ أبى العلاء فخطأً محض من مثله . ولا أطيلُ فى اختلاف الروايات ، ولكنّ البيتَ لأبى الأسود الدؤلى ، فى قصةِ نقلها أبو الفرج فى « الأغانى » عن المدائنى ، فى نرجمة أبى الأسود ، قال : « كانتْ لأبى الأسود مولاةٌ يقال لها « لطيفة » وكان لها عبد تاجر يقال له « ملم » ، فابتاعت له أمة وأنكحته إيّاها ، فجاءت بغلام فسمته « زيداً » فكانت تؤثره على كل أحد . فقال فيه أبو الأسود وقد مرضت لطيفة :

وزيد هالِكٌ هُلْكَ الحُبارَى إذا هَلَكَتْ لطيفَةُ ، أَوْ مُلِمُّ

فالقصة تخرج بالبيت من الاستشهاد ، وإن كان فيه بعد ذلك اختلاف في أنّ « ملم » اسم امرأة ، ثم يروى « أو تُلمّ » أى تقارب . والصواب أن يُستشهد بالحديث الذى رواه مسلم في صحيحه : « إنَّ كلَّ ما يُنْبِتُ الرَّبيعُ ما يَقْتل حَبَطاً أو يُلِمّ » ، (حَبَطا ، تخمة) ، وفي حديث آخر : « فلولا أنّه شيءٌ قضاهُ الله ، لأَلمٌ أن يذهبَ بَصَرُه » ، أى لكاد يذهب ، ثم قول خليفة بن حمل الطَّهَوى :

#### أَشَارَ عليها بالإيادِ ، وحاجِبٌ من الشَّمسِ دانِ، قد أَلَمَّ يَغيِبُ

« أشار عليها » أى أشار إليها ، و « الإياد » موضع مرتفع . وكل هذا يراد به : كاد ، وقارب ، ودنا . والشواهد بعد ذلك كثيرة .

أما البيتُ الرابع والعشرون ، فأكثر الرُّواية فيه : « فاسْقِنِيها » ، بالفاء ، وقد كرهتُها ، وآثرتُ ما أثبتُ عن ابن دُريد في الجمهرة ، وعن إحدى نُسخ الحيوانِ للحاحظ ، « سقّنيها » بتشديد القاف ، وسيأتي بيان ذلك . أما « خَلّ » ، فهو عند أصحاب اللغة : « المهزول » ، والقليل اللحم ، والخفيف النحيف الجسم ، والنَّحيف المختلُّ الجيسم ، والْحَتَلُّ جسمُه هَزُل » ، ومثل ذلك يقال في مواضعه ، ولكنّ الشُّراحَ لا يذكرون غيره في شرح هذا البيت، وهو غير مستحسن إن لم يكن قبيحاً جدّاً . والصوابُ أن يقال : « الخلُّ » من « الحلَّل » وهو الفسادُ والوَهَن . يقال : « في رأيه خَلَل » ، أي ضَعف وانتشار وتفرُّق ، لا يتماسك . ويقال : ﴿ أُمَّرُ مَخْتُلٌ ﴾ أي واهِن لا قوةَ فيه ولا تماسك . ويقال منه أيضاً : « ثوبٌ خَلْخال هَلْهال » إذا كانت فيه رقّة من البلّي ، فإذا ميسشته كاد ينشق من رقَّته وسُخفه وتهالُكِهِ . فينبغي أن يقال في تفسير « الخَلّ » هنا ، الواهن ، الذي فتّ الجهدُ عظامه ، وذهب الضَّعْف بقوّتِه ، فهو يتهالك ، ولا يكاد ينماسك ، فإذا أراد أن يقوم ترنَّح وتقَعْقَعت عظامُه ، وكاد يسقط من الإعياء ، وكذلك يكون الشَّأن بعد طول الجهد ، ويكون ذلك أيضاً من شدّة الغمّ والحُزن . والخمر عندئل ، إذا شربها المرءُ شدّت عظامه وتماسك . ولذلك قال بُجير بن عبد الله القشيري ، لما مات هشامُ بن المغيرة المخزومي ، وكان سيّداً عظيماً من سادات بنى مخزوم في الجاهلية، فحزن عليه بجير حزناً شليداً حتى تهالك ولم يتماسك ، فسرب خمراً ، فلامته امرأته ، فقال لها فيما قال :

إنك لو شهدت كذا وكذا ..

إِذاً لَعَذَرْتِنِي ، أَوْ لَمْ تَلُومِي على كأْسٍ أَشُدُّ بها عِظامى

فشاعرنا إنّما سأل صاحبه أن يسقيه خمراً ، ليشدّ عظامه الني اضمحلَّت قواها ، بعد الجهد الجهيد الذي لاقاه هو والفتية من أصحابه ، حتى أدرك بثأر خاله ، وسيأتي بيان ذلك .

3 谷 \*

أمّا الآن ، وقد كسحتُ كلَّ إبهام ملقى على هذا الغناء ، فخنق مغمَه حتى خفَتَ وهمد . فإنّى صارفٌ وجهَ الكلامِ إلى شيءٍ آخر . فقد أسلفتُ البيانَ عن الفنرات التي قيل فيها كلَّ قسم من الأقسام السبعة ، وهي أزمنةُ الغناء ، ثم ما دخلَها من التّشعيت ، وهذا القسم السادس ، جعلتُه أول ما تغنّى به في الفترة الرابعة ، وجعلتُ القسم الخامس تالياً له في زمن النغني . وقديماً وقفتُ متردداً في هذا الترتيب ، تم انكشف لي وجهه مستنيراً . فخبرُ هذا القسم السادس عندى أنّه لما تمَّ رأى شاعرِنا أن يخرج هو والفتية من أصحابه فيبيّتُوا هُذيلا في ديارها ، انطلقوا بغَبَشِ من الليل حتى أصبحوا ، ثم مضوا مهجرين في حماريق القيظ حتى غابت الشمس ، فواصلوا ليلهم سارين في ظلماتِ ليلِ المحاق ، لم يصيبوا شيئاً من راحة حتى شارفوا ديارَ هذيل ، والليلُ داجٍ طيلسانُه على الآفاق ، سوى هلهلة في نسيجه قِبَلَ المشرقِ ، يلوح من ورائها ضوء مكفوفٌ سوى هلهلة في نسيجه قِبَلَ المشرقِ ، يلوح من ورائها ضوء مكفوفٌ بسود ، وذلك في أعالى الفجر ، فانقضُّوا على هذا الحيّ من هذيل ، يضيء لهم سنا السّيوف المواضى مواضعَ الطعّى في الأوصال والرّقاب ، يضيء لهم سنا السّيوف المواضى مواضعَ الطعّى في الأوصال والرّقاب ، عنوا الموتى ، فأغمدوا السيوف ،

وانقلبوا عِجالا يوغلون في البادية آيبين ، مهتجرين حتى أمسوا ، فلم يكفّوا حتى ظنّوا أنهم بلغوا مأمناً ، فوقعوا على الأرضِ وقعة يلتمسون عِماماً ، من نَصَبٍ متواصلٍ لم ينقطع . فاحتبوا مجلوساً فدبّ الفتور فيهم ، « فاحتسَوا أنْفَاسَ نَوْمٍ » وشاعرنا قائم يغدو ويروح يقظان ، ينفض الطريق حارساً لهم ، وقد بلغ الجهد منه فوق الذي بلغ منهم ، ويفتّت الفتور عظامته ، لا يكاد يتماسك . فلما رنّحه اللغوب والإعياء ذكر الخمر التي كان حرّمها على نفسه حتى يدرك ثارة ، وها هو ذا قد فعل ، إلّا ما يخاف من كرّة أحياء هذيل عليه وعلى أصحابه ، وتمام درك الثأر وتمام المروءة ، أن يفوت بأصحابه سيوف هذيل وأسنتها . بقى يقظان ساقطاً من الكلال ، يتردّد في رئيه : أحلّت له الخمر بعد ، أم هي لا تتحل له حتى ينجو بأصحابه نجاة لا ريب فيها ، فيشرب ويشربوا ما شاء و!؟ فكان من حديث نفسه عندئذ :

# خلَّتِ الْحَمْرُ ، وكانت حَرَاماً وَبِلَأْي مَّا ، أَلَمَّتْ تَحِلُّ

فهو يقول لنفسه: الآن حَلّت لى الحمرُ ، وكانت حراما . ثم يسكن مترددا : أحلّت له حقّاً أم لم تحلّ بعد ؟ إنّه في شكّ مُريب . ولكنه لن يستحلّها حتى ينجو بهؤلاء الفِتية ويبلغ بهم مأمنهم ، حيث لا خوف ولا ترقّب ولا توجّس . ثم سكتَ على كَلالِهِ ، ثم عاد بعد قليل يحدّت نفسه : « بَلأْي منا ، ألَمَّت تحلُّ » يقول لنفسه : بأىّ مجهد ، وبأى مخاوف طالت على وقاسيتها ، كادت وبأى بَلاءٍ ، وبأى نصَب ، وبأى مخاوف طالت على وقاسيتها ، كادت الحمرُ تحلُّ لى فأشربها ، فأستفيق من هذا الكلال الذى تركني عظاماً الحمرُ تحلُّ لى فأشربها ، وأعرض صفحاً عمّا لا يزال يُساورُه من إقدام وإحجامٍ ، وإذا أوّل مَن هَبَ « سوادُ بن عمرو » فدنا منه وجلَس إليه ،

فعلم أن قد آن لهم أن يرحلوا ، ولكنّ الكلال يدبّ فيه حتى يخاف أن يقعد به ، فلابد من حَسوةِ خمر تردُّ إليه رُوحه ، ويشدّ بها عظامه ، فالطريقُ يطول ، والكَلال يُعيى ، فخرج بالعزم من ذبذبة الشّك والرِّيبة ، والتفت إلى « سوادِ بن عمرو » ، ومدّ إليه يد المتناول ، وهو يقول : « سقّنيها يا سوادَ بن عمرو » ، فسقاه ، فاستعاده ، فشرب أنفاساً ، ثم قال لسواد ، كالمعتذر عن استحلالِه الخمر ، قبل حين حِلّها بنجاةِ أصحابه من خيفة الطّلب : « إنّ جسمى ، بعد خالى ، لَخَلّ » ، وَهَنَ العَظْمُ ، وأخاف أن أرزح إعياءً ، فأنا شاربُها على ما كان ، حتى أشدّ العَظْمُ ، وأخاف أن أرزح إعياءً ، فأنا شاربُها على ما كان ، حتى أشدّ أن تمشّت في مفاصلِه ، « كتمشّى البُرء في السّقم » كما يقول أبو نواس ، فانتشَى ، فهاجَتْ نشوةُ الخمر ، نشوةَ الظّهَرِ والغلبة واستباحةِ هذا الحيّ من هذيل ، وما سقاهم من كُؤوس الرَّدى ، حتى تركهم صرعى ، كالموتى الذين وصفهم الشريف الرَّضى :

ومُسَنَّدِينَ على الجُنُوبِ، كَأَنَّهُمْ شَرْبٌ تَخَاذَلَ بِالطِّلاَ أَعْضَاؤُهُ

(الطِّلا ، الخمر) . رأى فى نَشْوته مصارِعَهم ورأى ما فعل بهم منذ قليل ماثلاً لعينيه ، وغَلَتْ به النشوة ، فالتفت إلى سوادِ بن عمرو ، وهو ينظر فى عِطْفَيه من الخُيلاء ، وقام قائماً كأنّه جواد مطهّم يمرح مختالاً ويصهِل ، ويقول لسواد بن عمر بذلك الصوت الأجشّ ، وبذلك النَّغَم البطيء الدَّالف المصوّر لتيه نَشْوان فى كبريائِه وعُنْجُهِيته ولأَبّهة ظافر ، غالب ، آيب بأنبل غنيمة ، بإدراك ثأر خال قُتل لا يُطَلُّ دمه : صَلِيَتْ مِنِّى هُذَيْلٌ ، بِخِوْقِ لا يَمَلُّ الشَّوَ حتى يَمَلُّوا صَلِيَتْ مِنْ مُنْهُ ، عَلَّ المَّوْ حتى يَمَلُّوا ثَنْهُلُ الصَّعْدَة ، حتى إذا ما نَهلَتْ، كان، لها ، مِنْهُ ، عَلُّ عَلَى السَّعْ مَنْهُ ، عَلُّ المَّا المَّا ، مِنْهُ ، عَلَّ

متلذّذاً بموقع هذه النّبذ الصّعار على ختام التّغم ، ومُنتشيا بنَشْوتَيْن : نشوةِ الخمر التي طال هجرانها ، ونسوة الظّهر الذي طال في الفَلْج بِهِ الطراقة . فما كاد يطأ متناقلاً على زحافِ الكَلِمة الأُولى من الشّطر الأوّل « صَلِيَتْ » حتّى نَطلّق به النّغَمُ على لسانِ انطلقت به بشوة أنهاسٍ من الصّهباءِ التي تمزّزَها ، (التمزّز ، شُربُ الشّرابِ قليلاً قليلاً ) . واندفق النغم على مطلع البيت الثاني بلا زحاف ، « يُنهِلُ الصّعْدَة » ثم استقبلته ثلاث زحافاتٍ متجاوراتٍ ، فنقطّع اللفظ على النّغم تقطّع ألفاظِ نَشوانِ تتاهِ صَلِفٍ : « يُنْهِلُ الصّعْدة ، حتى إذا ما نَهِلَتْ ، كَانَ ، لَها ، مِنْه ، على " وإنطلاقُ اللسانِ بالإِنشاد ( وهو رمن التغني ) ، قد انتظمهما معا « زَمَن الحَدَث ) ، وانطلاقُ اللسانِ بالإِنشاد ( وهو رمن التغني ) ، قد انتظمهما معا « زَمَن وانطلاقُ اللسانِ بالإِنشاد ( وهو رمن التغني ) ، قد انتظمهما معا « زَمَن فانفصل الغناءُ على سَجِيَّتِهِ بلا إكراهِ ولا قَسْر .

فعندئذ ، وبدلالة حركة التغم ، تبيَّن لى أنَّ القسم السادس سابقٌ فى الزَّمن على القسم الحامس، ولكن « زَمَنُ التَّفْسِ » ، وهو عاملٌ فى بناءِ النَّغم المتكامل ، شعنها بالتقديم والتأخير ، ليُدمج غناءَ القسم الرابع فى غناءِ القسم الحامس حتى يلتحما ، كما بيّت ذلك من قبل .

وأختم حديث هذا القسم السادس ببعض ملاحظات ، عاقنى عن إدماجها في الكلام ما حاولت أن أصوره لك في شأن تشعيث الأزمنة . فمِن أقرب ذلك إلى ما كنّا فيه أن تعلم ، مرة أخرى ، أنّ شارب الخمر عند العَرَبِ ، ليس كالّذى ترى في زمانِنا من أصحاب السمادير ، الذين إذا عَبّوا منها التخّت ألسنتُهم وعقولهم والتوت ( الْتَخّ ، بتشديد الحاء ، اختلط عليه الكلام فلا يَفهم ولا يكاد يُفهم . يقال : سكران ملتخ ، أي مختلط اللفظ والعقل ) ، وإنّما الخمرُ عندهم نشوةٌ وحديثٌ وسخاة مختلط اللفظ والعقل ) ، وإنّما الخمرُ عندهم نشوةٌ وحديثٌ وسخاة

ومروءة ، وأُتهة خُيلاء ، انظر إلى ما يقول جاهليّ قديم ، هو لَقيط بن زُرارة ، من سادات بني دارم :

شَرِبْتُ الْحَمْرَ حتى خِلْتُ أَنَّى أبو قابُوسَ أو عَبْدُ الْمَانِ أَمُشَّى في بَني عُدُسِ بْنِ زَيْدٍ رَخِيَّ البال ، مُنْطَلِقَ اللسانِ

وهذه صفة شاعرنا ، ( أبو قابوس : النَّعمان بنُ المنذر الملِك . وعبدُ المدان بن الديان ، سيد مذحج من اليمن ) ، ولولا التّمادى فى القول ، لذكرتُ أبياتاً جياداً جدّاً لزهير وغيره ، فالشعر فى ذكر انطلاقِ اللسان بالبيان فى نسوقِ الخمر كثير مُعْجِب ، وأكتر منه ، ما جاء فى شأن ما يجده شاربُها من العظمة والخيلاء . وقد سلف بعض ذلك فى المقالة الثالتة .

ثم إنّى اخترتُ رواية (سَقِّنيها) (بفتح السين وتشديد القاف)، على ما كثُرت روايته (فاشقنيها) لأنّى وجدتُ هذه الفاء مفسدةً، لأنّها تنقل (حديث النفس) هذا، فتجعله سرداً واحداً، كأنه قال: (حلّت الخمرُ، فمن أجل ذلك اشقِنيها) وهذا ليس بشعر صالح هنا. ثم لأن (سقّنيها) بلا فاء، فيها من تصوير حركةِ العجَلة والشّوق، حتى كأنّك تراه وهو يمدّ إليه يد المتناولِ من خلالِ النغم، وحتى كأنك تراه يتناول بيدهِ قَدَحاً بعد قَدَح، قد تلألاً وجهه، وضحكت عيناهُ بريقاً يومض.

ولعلك لاحظت أيضاً أنّى عددتُ الواو فى « وبلأي » ، واو استئناف ، لا واو حال ، فإنها تُضعف البناء ، وتفسد هذا السكوت المتأمّل الذى وصفتُه لك بين الكلامَين ، بعد « حَلَّتِ الخَمْرُ ، وكانَتْ حَراماً » ، فالشطران كلامان يباعد بينهما زمن فاصل من السكون .

ثم شئ آخر ، كنتُ أشرتُ إليه في بعضِ المقالات السّالفة ، أنّى أرجِّح أَنَ « سوادَ بن عمرو بن جابر بن سفيان » ، ابن أخى تأبّط شرّاً المقتول ، وابنُ خال هذا الشّاعر ، وذلك لأنّى أحسستُ في قوله : « سَقّنيها يا سوادَ بن عمرو » ، وذكر اسمه ونسّبه ، طرّفاً من العطف ، ومن التحبُّب ، ثم فوله : « إن جسمى بعد خالى » تلميحاً إلى الرحم التي خالى لخلٌ » ، كأنّ في قوله « بعد خالى » تلميحاً إلى الرحم التي تجمعهما . فلذلك رجّحتُ أمرَ هذه الفرابة بينهما . وإن كنتُ في الحقيقة أقطع لنفسى بأنّ هذا هو الصحيح ، وإن لم يأت به حبرٌ أو روايةٌ .

أمّا آخرُ شيء ، فإنّى أظنّ أنّ السببَ الذى جعل المرزوقيّ ينزل إلى هذا الشخف الذى قاله فى « وبَلاَّي ما ألَمَّت تَحِلّ » إذ قال : إنّ الحمر حصلت عندى حلالاً = وأنّ السبب فى فرار أبى العلاء من بحسن الإبانة إلى الإبهام = هو أنّهم ظنّوا أنّ السياق كان ينبغى أن يكون : حلّت الحمر .. وبَلاُّي ما حَلّت » ، لأنّ إخبارَه بأنّها «حلت له » ، يقتضى ذلك . أمّا أن يقول إنّها حلّت له ، ثم يعود فيقول : بعد لأى كادت تحلُّ ، فهو كلامٌ فاسد ، لأنّ «حلت الحمر » ، خبر عن حِلِّ قد وقع وانقضى ، و « كادت تحلُّ » خبرٌ عن أنّها لم تحلُّ بعد ، فتفاسد وانقضى ، و « كادت تحلُّ » خبرٌ عن أنّها لم تحلُّ بعد ، فتفاسد وانقضى ، و « كادت تحلُّ » خبرٌ عن أنّها لم تحلُّ بعد ، فتفاسد وإبهاماً . وهذا البيت لا تفسير له إلا ما قلتُ لك من قبل فى خبر هذه وإبهاماً . وهذا البيت لا تفسير له إلا ما قلتُ لك من قبل فى خبر هذه الأبيات الأربعة جميعاً ، (٢١-٢٤) .

ثم أوفينا على القسم السابع ، وبه تم هذا الغناء . وأحبُ أن أجعلَ كلَّ ما فيه واضحاً تمامَ الوضوحِ . فقوله : « تَضْحَكُ الضَّبْعُ لِقَتْلَى هُذَيْلٍ » فالضبع شديدةُ الولع بلحومِ الناسِ ، وهي بالجيف أشد وَلوعاً ، حتى هي معروفة بنبش القبورِ من شدّة نهمها إليها . وقد قيل في

« ضحِك الضبع» إنه يأخذها ما يأخذ إنا البشر من الطمث . وقد ردّ هذا ناس من القدماء ، وقالوا إنه شئ لا يصح . ومع ذلك فلو صَحّ ، فإنّه لا مكان له في هذا الشعر . وإنّما « الضحك » هنا ، تمثيلٌ لصوتِها بصوتِ الضّاحك ، وقد أكثرت العربُ استعمالَ « الضحكِ » للضبع ، فأظنّ أنّ ذلك إنّما كان لأنّهم وجدوا صوتها شبيها بصوت الضاحك ، إذا هي رأت جيفة فصوّتَتْ تدعو الضّباع إليها . والذي في كتبِ اللغة : « أنّ الضّبْع تستبشر بالقتلي إذا أكلتهم ، فيهر بعضها على بعض » ، وهذا عندى ليس بصواب ، بل الصواب أن يقال : إن الضبع تستبشر فرحاً بجيف القتلي ، فتصوّت عدئذ ننادى الضّباع ، فتدعوهن إلى فرحاً بجيف القتلى ، فتصوّت عدئذ ننادى الضّباع ، فتدعوهن إلى الجيفة ، وكذلك يفعل كثيرٌ من الحيوان ، إذا وجد طعاماً صوّت بأصحابه . وماسيأتي بعده في صفة صوتِ الذئب عندئذٍ ، يدلّ على أنّ ذلك هو المراد بضحك الضبع .

ثم قال: « وتَرَى الذَّبْبَ لَها يَسْتَهِلّ » ، وفُسر «استهلالُ الذّئب» في غير مادته في كتب اللغة ، (مادة : هلل) ، فقيل : « يستهلّ : يصيح ويستعوى الذّئاب » . و « استعواؤها » ، أن يعوى الذّئب ، فتستدلّ اللّذئاب بعوائِه ، فتأتيه وهي تعوى كالجيبةِ لَه . و « يستهلّ » من قولهم : « استهلّ الرّجل » ، إذا فرح فصاح . ولم أجدهم ذكروا « الاستهلال » في أصواتِ الذّئاب ولا وصفوه ، وإنما اقتصروا على « عَوى الذئب ، وضَغَا ، ووَعْوَع » ، فينبغي أن يزاد في أصواتِ الذّئاب « الاستهلال » ، وتفسيره : أن يعوى عواءً يشبه أن أصواتِ الذئاب « الاستهلال » ، وتفسيره : أن يعوى عواءً يشبه أن تكون فيه رنّة فَرَح واستبشار ، إذا هو رأى جيفةً ، فتسمعه الذّئابُ فتجتمع إليه مستجيبةً لعوائِه . والدليل على أنّ هذا القدر من ملاحظة فتجتمع إليه مستجيبةً لعوائِه . والدليل على أنّ هذا القدر من ملاحظة الفَرّح في عواءِ الذئب ، عبد الظفر بجيفةٍ أو ماء ، وهو جائعٌ أو ظاميء ،

كان معروفاً عندهم : أنّ النجاشيّ الشاعر ، استعمل لفظاً آخر من الألفاظِ الدَّالَّهِ على الفرح والابتهاج ، في أبيانه الجياد الغوالي ، فذكر أنَّه قد رَمَتْ به الفلواتُ التي تقاذفته إلى ماءٍ قديم آجنٍ ، قد تغيّر ريحه وطعّمُه ولونُه ، فوجد عليه ذئباً ظامئاً جائعاً يعوى باكياً ، لأنّه يجد ريح الماء ، ولكن لا سبيل له إليه ، لأنه في بئر عميقة . فلما رأى الشاعرُ بؤسه وخصاصَته وذُلَّه ، دعاه إلى طعامِه ، بلا مَنِّ عليه ولا بُخل ، فأبي الذئب ، وردَّ عليه دعوته إلى الطعام .

دَعَوْتَ لِمَا لَمْ يَأْتِهِ سَبُعٌ قَبْلَى وَلاَكِ اسْقِيي، إِنْ كَانَ مَاؤُكَ ذَا فَضْل

فقال هَدَاكَ الله للرُشْدِ! إنما فلشتُ بآتيهِ ، ولا أستطيعُهُ، فقلتُ: عليكَ الحوضَ! إنى تركتُهُ وفي صَغْوه فَضْلُ الفَلوص من السَّجْل فطرَّبَ يَسْتَعْوى ذَاباً كثيرةً وعَدَّيْتُ، كُلِّ مِنْ هَواهُ عَلَى شُغْل

فقال : « فطرُّبَ يستعوى » ، و « التطريب » ، صوت فيه جذَّلُ وابتهاج ، فهذا الصوتُ من عُواءِ الذئب = حين رأى الماءَ عتيداً عنده ، فعوى بأصحابه الجياع الظماءِ من الذئاب يدعوها إلى فضلةِ الماء الباقية في الحوض الذى شربت منه ناقة هذا العربي الكريم سمَّاه النجاشيُّ « تطريبا » ، و « التطريب » ترجيعُ الصوت بالغناء وتحسينه وتزيينه . وهو من الطَّرَب » وهي الحُفَّة التي تعتري المرء عند شدّة الفرح . فهذا هو نفس المعنى الذي يتضمنه « استهلال الذئب » ، وهو نفسه المعنى المقصود في « ضحك الضبع » .

و « سِباغ الطُّيْر » هي روايةُ كتاب « التيجان ، وحدَه ، أمّا سائرُ الكتب فتروى : « وعِتاقُ الطَّير » ، وقد آثرت الرواية الأولى ، على ما في كتاب ( التيجان ) من الآفات ، لأسباب . فإنّ ( عِتاق الطير ) (جمع: «عتيق»، وهو الكريمُ الشَّريفُ من كلِّ شئ ، ومن كلِّ حيوان وطائر)، فهى كرام الطير، التى تصيد، وهى ذواتُ المخالبِ المعقَّفة، والمناسر المحدَّبة (جمع مِنْسَر، وهى لسباع الطير، كالمنقار لغيرها مما يأكل الحبّب)، ويقال لها: «أحرارُ الطير»، و «الجوارح»، و «الكواسب»، و «المضرحيَّات»، و «الرّوازِق»، فمنها العُقَاب، والبازى، والصَّقر، والتَّاهين، و «عتاق الطير» تَرهبها الوحش والبازى، والصَّقر، والتَّاهين، و «عتاق الطير» تَرهبها الوحش جميعا، وسباع الطير كلّها، والعِقبان (جمع عُقاب)، تفزع منها الضّباع والدِّئاب، وهى تهاجمها إذا كانت على فريسة فتنزعها منها، لا بل تطاردها وتنقض عليها وتصيدها، وقد بيّن ذلك امرؤ القيس، فقال عين ذكر العُقاب: «صَقْعَاءُ لاَحَ لهَا بالسَّرْحَةِ اللَّيثِ » (سمّاها: طفعاء، لبياض في رأسها)، فانصبَّتْ على الذَّنْبِ من حوِّ السَّماءِ، فلاذَ منها بالصّخر، حتى استغاث بمأوى كالجُحر فانجحر فيه، فلاذَ منها بالصّخر، حتى استغاث بمأوى كالجُحر فانجحر فيه، ولكن ...

ما أخطأته المنايا قِيسَ أَتُمُلة ولا تَحرَّزَ إِلَّا وَهْوَ مَكْرُوبُ وظُلَّ منجحراً منها يُراقِمها ويَرْقُبُ العَيْشَ، إِنَّ العيشَ محبوبُ (العيش ، الحياة) ، يرجو أن يبرأ مما أصابه مخلبها . فإذا كانت رواية الثِّقات من الرَّواة هي « وعتاق الطير » ، فكيف يصحّ اجتماع العِقبان والذئاب والضباع على طعام واحد ؟ وأظنّه مما أخطأ فيه خلف الأحمر ، لإلف لسانه ذكرَ « عتاق الطير » في السعر ، ورُبَّما زَلَّ الراوى الثقة المتقر بالإلف ، فأخذ الماسُ عنه ما لا يصحّ ، فانتشر فيهم . وكأنّ هذا منه .

وأمّا « وسباعُ الطيرِ » ، فهو الصّوابُ ، و « سباع الطير » هي

أكّالة اللحوم ، وكلّ ما أكل اللحم خالصاً فهو « سبعٌ » ، طيراً كان أو حيواناً ، والعِقبان والصّقور والبُرّاة ، ثم النّسور والرُّحَم والغِربان وأشباهها كلّها من « سِباعِ الطّير » لأنّها كلّها آكلةً لحم . ولكن إذا قيل « سِباع الطير » في متل هذا الموضع الذي تجتمع فيه وتؤاكل الذئاب والضباع ، انصرف معنى « سباع الطير » إلى النّسور والرّخم وأشباهها مما لا يصيد ، وهي لئام الطير وخساسها ، لأنّها تأكل الحيف والميتة وتريكة السّبع ، وأى ما تركه بعد أن شَبع) . هذا ، والنّشر سبعٌ لئيم ، وهو إن كان له مخالب ، وإنّما هي أظفارٌ كأظفار الدَّجاج ، فلذلك لم يُعدّ في « عتاق مخالب ، وإنّما هي أظفارٌ كأظفار الدَّجاج ، فلذلك لم يُعدّ في « عتاق الطير وأحرارها » ، لأنّه غير صبور ، ومع أنّه من أعظم « سباعِ الطير » وأقواها بدناً ، حتى يكون أقوى من العقاب ؛ إلّا أنّه لئيمٌ لا تخافه الذّئاب والضباع كما تخاف العُقاب، وهو يؤاكل الضباع والذئاب ويشاركها في فرائسها، ولذلك يقول الراعي في اجتماع النّسر والذئب :

#### بمَلْحَمَةِ لا يستقلُّ غُرابُها

### دَفِيفاً، وُمُمْسِي الذِّئبُ فيها مع النَّسْرِ

و « الملحمة » حيث تكون الحرب ، وتكثر القتلى ، ويكثر اللحم لعوافى الطير والذّئاب والغربان وأشباهها . وقد أساء المرزوقى فى شرح البيت حيث أبهم فقال : « ويعنى بالعِتاق » ، آكلة الملحمان وعافية الجينف منها « وقد تبيّن مما قلتُ أنّ هذا خلطٌ لا غير . هذا ، وجبال هذيل لا تزال إلى يومنا هذا تعمّم جبالها النّسور ، وذكرها كثيرٌ فى شعر هذيل ، وقد ذكر ساعدة بن جؤية الهذلى ، النّحل وخلاياها فى ذوائب الجبال فقال :

#### أَرْئُ الجَوارسِ في ذُوَابِةِ مُشْرِفٍ فيه النُّسورُ، كما نَحبَّى المَوْكِبُ

(«الأرى» ، عسل النحل ، و « الجوارس » هى النحل تأكل الشجرَ لتعسل) ، يذكر أنّ النسور مُحثُومٌ على ذؤابة الجبل كأنّها موكب من السّفْر نزلوا فقعدوا محتبين . فقوله : « وسباع الطير » ، إنما يعنى النسور في بلاد هذيل . وأما رواية « عتاق الطير » ، فإنى كرهتها ، وآثرتُ هذه عليها . ولذلك غيّرتها في القصيدة المشورة في أول هذا الكتاب ، وكانت فيما قبل ذلك « وعتاق الطير » .

وقوله : « تَهْفُو » ، فكتب اللغة تقول : « هفا الطائرُ ، أي خَفَق بجناحَيْه وطار » ، وهذا ربّما كان صحيحاً في غير هذا الشّعر ، أمّا هنا ، فالصواب أن يقال : « تهفو : تخفق بأجنحتها وتدفّ رأى تحرك أجنحتَها وأرجلَها في الأرض) ، وتنزو شيئاً ثم تقع ، ثم تنزو ثم تقع » . وقد وصف الجاحظ النَّسر إذا أكل بنهمِهِ فامتلأت حوصلتُه من اللَّحم ، فقال : « النَّسْر طيرٌ ثقيل عظيم ، شرة رغيب نَهِمٌ ، فإذا سقط على الجيفة وتمَّلاً ، لم يستطع الطيران حتى يتبَ وثَباتٍ ، ثم يدورُ حولَ مَسْقِطه مِراراً ويسقط في ذلك . فلا يزال يرفع نفسه طبقةً طبقةً في الهواء ، حتى تدخل الرِّيحُ تحتَه » . فهذه الصفة هي التي توضح ما أبهمته كتب اللغة ، وهي التي أراد الشاعر وهو يصور ذلك بقوله : « تهفو بِطاناً » . و « البِطان » جمع « بطين » ، وهو الذي يمتلئ من الطعام امتلاءً شديداً حتى يثقل من الكِظّة (بكسر الكاف) . تم قال : « تتخطاهم » ، أي تخطو من فوقهِم بوثبةٍ بعد وثبةٍ ، وهذه تمامُ صفة النَّسر إذا هفا ، أي ضرب بجناحيه ، ثم ارتفع شيئاً ، ثم سقط ، فهو كهيئة من يخطو فوق شئ . وقوله : « فما تَسْتَقِلُّ » أى لا تكاد تطير ، من قولهم : « استقلُّ الطائرُ في طيرانه » ، نهض وارتفع في الهواء . والذى تفعله النُسور ضربٌ من المشى ، مشى الطائر ، لا ضرب من طيرانه ، ولذلك قال أبو زُبيد الطائى ، بصف نُسوراً قد أطافت بجريح مشخن هالك ، به رمَقٌ فى يدهِ وسائره ميَّت ، فهو يذُبّ بيده النُسور يطردها وهى تأكله :

## تَذُبُّ عَنْهُ كَفُّ بها رَمَقٌ طَيْراً عُكُوفاً كَزُوِّرِ العُرُس

أى هى تنهشه ، وهو يذبّ بيد فيها رَمَق ، والنسور قد استدارت حوله تطوف به كأنّهن زائراتٌ فى عرس ، يتهادَيْن بطاءَ الخطو فى مَشْيهنّ إلى الوليمة . وكذلك وصفت مشية النسور « جَنوب » . أختُ عمرو ذى الكلب الهذلى ، وهو الذى قتله « تأبّط شرّاً » قبل مقتلِه بقليل ، فى مكان يقال له « بطن شريان » ، فقالت جنوب : « أبلغ هذيلا ...

بأنّ ذا الكلب عَمْراً خيرَهُمْ نَسباً بِبطْن شَرْيانَ يَعْوِى عنده الذّيبُ تمشى النّسؤر إليه، وهي لاهية، مَشْيَ العذاري عَلَيْهِنَّ الجلابيبُ

لاهية »، في خلاءٍ قفر ، فهي آمنة لا يَذعرها شيء ، فهي تلهو بلحمه تتخطّف منه ، وتمشي متهادية مختالة الخطي ، مشي عذارى في جلابيبهن البيض (والجلابيب حمع جلباب ، وهو مِلْحَفَةٌ واسعة تشتمل بها المرأة) .

أمَا وقد خلَّصْتُ أَلفاظَ هذا الغناء مما يمكن أن يعوق عن تصور المعانى تصوراً صحيحاً لا إبهام فيه ولا لبس ، فقد أصبح من السهل الممكن أن نرى شاعرًا في هذا القسم السابع ، وهو بيتان ، قد أتى بشيء جدير بالنظر والتأمل . فهو في البيت الأول منهما ، شعْشَع أصواتاً تصيخ

لها الآذان ، من خلال لفظَين موجزَيْن مجردَيْن من كل تسبيه أو كناية ، ولكنهما يحملان قدراً وافراً من وسم المهارة والحِذْق ، حتى ولو عددت الناسَ قد استعملوهما في كلامهم من قبله ، ولا أظنّه صواباً أن نقول إنّه هو أول من استعملهما في هذا الموضع. فإنّه ألقى بهذين اللفظين المجرُّدين : « تضحك » و « يستهلّ » ، وتركهما بالتجريد التام ، يتولّيان ترديدَ عُواءِ الضباع والذئابِ المستجيبة لصوت داعيها ، حين ضحِكت أُولُ ضبع ، واستهلّ أولُ ذِئبٍ ، فأنصتت لهما الذئابُ والضِّباعُ ثم انطلقت تُتعاوى ، فإذا أصداءُ عوائها ترجِّعها شعابُ الجبالِ . ولما قال أولا « نضحك الضبع » فكأنه بعث النَّفْسَ للتسمّع ، فلما عاد فقال : « وترى الذِّئبَ لها يَسْتَهِل » ، فأتى بفعل « الرُّؤية » أشرك العَيْن والسَّمع جميعاً في الشُّهودِ ، فلم يقتصر الأمر على سماع الضَّحك من الضَّبع ، بل أسبغ عليه سماع الضحكِ ورؤية الضاحكِ ، وهو يبدى عن نواجذِّه ، ترى البِشْر والإقبالَ والرِّضي في وجهه . ثم حمل أيضاً صوتُ استهلالِ الذئب ، تهلُّلُ وجههِ وقد تبلُّجَ عن أشداقٍ مُهَرَّتة (مشقوقة شقًّا واسعا) كأنّها شقوقُ العَصا ، كما يفول الشَّنفري . وبهذه الحركة التي أدخلتْها « ترى » على سياق الغماء ، تمثَّلت العينُ الذَّنابُ والضباعَ تُعاوى مَن استعواها ، وهي تَمْرُقُ سِراعاً من وراءِ الصَّخورِ ، يتبعُ بعضُها بعضاً ، هاويةً إلى أرضِ المجزرة ، حيث قَتلَى هُذيل لا تُجنّهم القبورُ من كثرتهِم ، فإذا هي بين والغ في دم ، ومُنْتَهشِ شِلْواً ، وقاضم في عظام .

ثم يأتى البيت الثانى رافعاً لعينيك صورةً حيّةً متحركةً بألفاظها ، ومُنمّمةً لهذا المشهد ، حتى كأنّك تراه عياناً لا تخيّلاً . ومما هو فوق الحيدق والمهارة هذا التَّانِّي في الوَصْفِ المفصّل ، والذي لا شبيه له في هذا الغناء كله ، من أوّل بيت إلى أن انتهى إلى هذه الخاتمة الفدّة

الفريدة . تأتِّى أناةَ الذي يريد أن ينبِّتَ الصورةَ في موضعِ مقدّر) مُحْكُم، حتى لا يفوت العينَ شيٌّ من تفاصيلها الخفية بين الظُّلالِ والأَضوَاء ، وافتتحه مُتَرِّنُماً مصوّراً فقال : ﴿ وسباعُ الطير ﴾ ، وبمَهارةِ وحِذْقِ ، ترك أن ينساق في نعْتِ ما تفعله هذه السباعُ الجائعةُ بالقتلي ، حين تهوِى إليها ، فتنتش الثيابَ بمناسِرها فتمزّقها عن لحوم داميةٍ ، وتنقُر الأعينَ ، وتنسِرُ اللَّحمَ نَتْفاً بمناسِرها الحِداد والأظفارِ ، وتنَّهش الأوصال حتّى تتعرى عظامُها ، كلّ ذلك تركَهُ ليدلّ عليه لفظُ « سِباع الطُّيرِ » ، فإنّ اللفظُ « سباع » وحدَه دالُّ على كلِّ ذلكِ ، بلا معالجةٍ للوصف . وانصرف إلى ما يُغنى عن هذا كلُّه ، بأن يَتأَنَّى كلُّ الأناةِ في وضع كلِّ لفظٍ في حاقٌّ موضعِه برِفْقِ ولطفٍ وحذر ، « تهفؤ - بِطاناً -تَتَخُطَّاهُم - فما تستَقِل ، ، فأتى بجميع ما يمكن أن يصوِّرَ حركة سباع الطير ، وقد بَطْنَتْ ، وتمَّلَّأَتْ ، وثَقُلَتْ ، وشِبعَتْ شِبعاً لا شهوةَ بعدَه ، مع شدَّة النَّهم المغروزة في الطِّباع ، ثم انصرفت عن هذه الجِيَف التي رتعت في لحومها حتى بشِمَتْ بها ، فجعلت تُرَفْرِفُ بأجنحتها وتثِبُ ثم تقعُ في الدِّماء ، ثم تثبُ ثم تقع ، وتريد أن تستقلُّ فتطير ، ولكن ما هو إِلَّا أَن تتخطَّى أَشْلاءَ هذه القتلي بلا مبالاةٍ ، لاهيةً عنها ، وعن الدِّئاب والضباع التي كانت تؤاكلها ، ولم تزل بين والغ في دم ، أو منتهش شِلْواً ، أو قاضِم في عَظم .

ولكنك لا تستطيع أن تخطئ شيئاً واضحاً جدّاً في هذا الختام الفذّ ، وهو هذا التهكّم الحفق الذى يتضمنه البيتُ الأول كلّه ، في مصراعيه جميعا ، وهو نسبة « الضحك » إلى الضّبع و « الاستهلال والتطريب » إلى الذئاب ، وأنّ ذلك كان منهما ضَحِكا وتطريباً من رؤية هؤلاء القتلى ، فجاء باللام في « لقتلى هذيل » وفي « لها يستهل » ،

وهى كاللام الداخلة على التعجب ، كقولك : « عجبت لأمرك ! » ، أى أنّ أمرك دعانى للعجب ، ومن قول حميد بن ثور الهلالى ، ودكر الحمامة وغناءها :

عَجِبْتُ لها! أنِّي يكونُ غناؤها فصيحاً، ولَمْ تَفْغَرْ بمنطقها فَما

فكأن هؤلاء القتلى ، هم الذين حملوا الضّبع على الضَّحك ، والذّئب على الاستهلال والتطريب ، بالمعنى الأول لهذين اللفظين .

وأما البيت الثانى فالسخرية فيه واضحة جدّاً. فإذا أنت رجعت إلى ما كتبته عمّا فى فاتحة الغناء من التهكم الحفق الدى تتضمنه الأبيات الأربعة الأولى ، أعتى تهكّمة الحفق المستتر بأخواله ، لما رأى جماعتهم ، وهم كثير ، قد قعدوا عن الطلب بثأرهم ، حتى حمل هو عِبْأَهُ عنهم . وهو ابنُ أختهم ، وليس من أنفسهم = إذا رجعت إليه علمت أنَّ ختام الغِناءِ طابق فاتحته كلَّ المطابقة ، لا فى هذا التهكّم الحفق وحدّه ، بل فى الأناة والبطء والتصوير جميعاً . (والأبياتُ الأربعة الأولى فيها اثنا عشر زحافاً ، وهدان البيتان فيهما خمسة زحافات ) . وكذلك صارت الحاتمة كاتها الصدى الأخير الذى تُختتم به الأنغامُ التي بدأت متثاقلةً فى الأبيات الستة الأولى (وفيها ستة عشر زحافاً ) ، ثم تتحدّر الأنغامُ متطلّقة فى أحدَ عشرَ بيتاً (٧-١٧) ، (وفيها ثلاثة عشرَ زحافاً ) ، ثم تبطئ بطئاً كالأول فى ثلاثة أبيات (١٠-٢١) ، (فيها ثمانيةُ زحافات) ، ثم بيتان فيهما بعض البطء أقلّ بُطئاً (٢١-٢٠) (فيهما أربعة زحافات) ، ثم بيتان فيهما بعض البطء الماتمة بهان بطئاً بطئاً بطئاً بطئاً بطء الفاتحة (٢٠-٢١) (فيهما أربعة زحافات) ، ثم بيتان فيهما بعض البطء بيتان بطيئان بطء الفاتحة (٢٠-٢١) (فيهما خمسة زحافات) ، ثم الحاتمة بيتان بطيئان بطء الفاتحة (٢٠-٢١) (فيهما خمسة زحافات) ، ثم الحاتمة بيتان بطيئان بطء الفاتحة (٢٠-٢١) (فيهما خمسة زحافات) . ثم الحاتمة بيتان بطيئان بطء الفاتحة (٢٠-٢١) (فيهما خمسة زحافات) .

والسَّبُّ الذي أبطأ بَبيتَى الخاتمة هذا البُطء ، هو أنَّهما حديثُ

نَفْسِ مُتْعَبَةٍ لاغبة ، فهذا الغناء مما تغنّى به فى الفترة الثالثة ، فى ساعةٍ من ساعات توشيه وهو يرقب المخاوف لأصحابه ، وقد احتسوا أنفاساً من النّوم فهوَّمُوا ، وبقى هو وحيداً يستعيد ما مرّ به فى هذه الساعات القلائل الماضية ، بعد الجهد المرهِق الذى بذله حتى أخذَ بثأرِ خالِه ، وشفّى من « هُذيلِ » غليله . وذَكَر خالَه الذى قتلته هذيلٌ ، وألقته فى « غار رخمان » فى أرضِ « هُذيل » ، وتركته نهباً للسّباع وعوافى الطير ، فالتفت شَطْرَ بلادِ هُذيل ، ونظرَ ، فتمثّلت له قتلى هُذيلٍ بأبشعِ مَنْزِلٍ فى ديارهم ، وبشرّ حالٍ ، فتغنّى بهذين البيتين دندنة فى نفسه ، بسخرية ديارهم ، وعلى وجههِ بهجة رضى يطفئها شحوبُ كلالٍ ولغوب .

وبيّنٌ بعد هذا كلّه ، أنّ من قدَّم هذَيْن البَيْتَيْن عن موضعِهِما ، كما فعل المرزوقي ، فوضعهما بعد البيتين (٢١-٢٢) ، وجعل خاتمة القصيدة البيتين (٢٣-٢٤) ، فقد هذَم بناء القصيدة ، ومزّق النغم المتكامل من الفاتحة إلى الخاتمة ، وأفسد ما أتمه « زمن النفس » من تشعيث « أزمنة النغني » ، لتكون الأنغامُ متساوقةً على نِسَبٍ صحيحة محكمة ، وليجعل المنصِت إلى الغناء والترنّم مشدوداً إلى النّغم المتجاوب من أول الفاتحة إلى الخاتمة ، وليبعث نشوته بعثاً حتى تتصاعد مع تصاغد من أول الفاتحة إلى الخاتمة ، وليبعث نشوته بعثاً حتى تتصاعد مع تصاغد النغم ، وتتثاقل مع تتاقله بلا ملل ولا استرخاء ولا ذهول ، ولتتجاوب المعانى المشعّثة مع أزمنة غنائها تجاوباً مطابقاً لفحوى النغم ومعانيه .

إِنَّ بِالشَّعْبِ الذي دُون سَلْعِ لَقَتَيَلاً ذَمُهُ مَا يُعَطَلُّ وَيَنْ بِالشَّعْبِ الذي دُون سَلْعِ ، وما يحفّ بها من ضَحِك الضباع ، واستهلالِ الذئاب ، وعكوفِ سباع الطير جائلة بينها ، تناظرُ لا يُمكن

إغفالُه والإِعراضُ عنه ، لا في الألفاطِ ، ولا في المعاني ، ولا في المشهدِ ، ولا في المشهدِ ، ولا في النغمِ ، فأيّ بلوى يُنزلُها بهَا من ينقل هذا الغناءَ من موضعِهِ إلى موضعِ يذلُّ فيه ويستكين ، ويذهب بالذُّلّ بهاؤهُ ونَضْرَتُه .

\* \* \*

الآن فرغتُ من هذا الغناءِ الفَحْم ، وكنتُ مستطيعاً أن أهزلَ باسم الغناءِ والنُّغم، فأستولجَ في كلامي ألفاظاً للتغرير والإِثارة، فأقول « السِّمْفُنِي » و « الهَرْمنِي » وكُروباً وراء ذلك كثيراً !! ولكنِّي آثرتُ أن أدعَ الأمرَ حيث هو من القُوب، والبُعد أيضا، لأَنَّ حديثَ النغم كان يقتضيني أن أعود إلى ما قلتُه في بِناء الغناءِ العربي كلّه ، على ما هدانا إليه الخليلُ رحمه الله ، وسمّاه « الأسباب » و « الأوتاد » = وأن أعود أيضاً إلى ما استظهرتُه من أنّ الأوتاذ ، وهي الثوابتُ التي لا يدخلها زحافٌ ، لها في كلِّ بحر منازلُ لا تفارقها ، ومن حولها تدور الأسبابُ مزاحَفةً وغيرَ مزاحَفة = وأن أبيّنَ أيضا أنّ ( الزحاف ) ، ليس ضرورةً كما يُتَوهِّم ، بل هو أصل في ننوُّع النَّغم ، يعطيه شيئاً جديداً ، ويكسبه معانى جمّة لا تكاد تُحْصر . وكلُّ العمل في الغناء والترنيم ، هو لمهارَةِ « زَمَنِ النَّفْس » الذي يتولّى القصيدة ، في إلحاقِ هذه المعاني بالنّغم ، بنِسَبِ مضبوطةٍ محكمةٍ مقدَّرة ، صادرة عن حركةِ الأسباب وزحمفها على الأوتاد والتقائها بها ، لا في البيتِ الواحد ، بل في جملةِ الغناء ، من أول بيتٍ فيه إلى آخر بيت . وكنتُ أحِبُ أن أبيّنَ أنّ أجزاءَ البحور التي يُستمُّونها اليوم « التّفاعيل » ليست عماداً يقوم به بيتٌ واحدٌ ، بل هي دلالةٌ على مواقع الأوتادِ الضَّابطة للنغم ، من حيث يبدأ الغناء إلى أن

ينتهى = وأنّ أجزاءَ القصيدة كُلّها ، إذا عرّيْتَها من الكلام ، وجعلتها أوزاناً مجرّدة ، (أى فاعلان ، فاعلن ، فاعلان ، كما هو ميزان بحر المديد مثلاً ، هى موضع النّظَر والتأمّلِ ، وموضع الفخص عن تفسير أنغام القصيد المتكامل ، مهما بلغت أبياته . وكذلك ترى أنّه كان أمراً غير محتمل أن ألجأ إلى هذا التجريد ، لأنّه عسير جدّاً ، فآثرت أن أصف الأنغام وحركتها ومعانيتها بالألفاظ ، وكان فى هذا من الصعوبة قدر كبير ، لأنى غفلت دهراً طويلا عن تطويع الألفاظ لهذه الدلالات المتصلة بالأنغام ، ولأنّى لم أجد أحداً من التقاد طوّع ألفاظ اللغة لوصف هذه الأنغام المجردة . وقد ارتكبتُ ذلك وأنا أعلم النّاسِ بعَجْزى عن إدراكِ مثل الأنغام المجردة . وقد ارتكبتُ ذلك وأنا أعلم النّاسِ بعَجْزى عن إدراكِ مثل على ما هو أشدّ منهما ، إذا أنا لجأتُ إلى تجريدِ الأنغام وتعريتها من الكلام ، ثم رُمت التحدّت عنها هكذا مجرّدة عارية .

وأذَعُ هذا كلّه لميقاتِهِ ، فإنّى أريد أن أفرغ وأنتهى إلى غاية . فقد تبيّن ، فيما أظنّ ، أنّ هذه القصيدة من الإحكام والضَّبْطِ والتسلسل ، بحيث يصبح كلَّ حديثٍ عن اختلالِ ترتيبها لغواً لا خيرَ فيه . وتَبيّن أيضاً أن دعوى اختلالِ الترتيب في الشّعر كلّه ، دعوى عريضة ، وأنّ أمرَها أمرٌ عظيم ، لا يصلُح أن يتكلّم فيه من خلا إهابُه ، وجرابُه أيضاً ، هما يعين على الفصّل في متلِ هذه القضية المعقدة ، بتعقيدِ عمل « زَمَن النّقْس » الكامن في أعماق الشعراء ، وما يتميّز به شعراء العرب خاصة من وضوح عمله في أنفسهم وفي لغتهم وضوحاً لا خفاء له .

ولكنّ البلوى التى حلّت بنا ، من «أشجار الدّردار » و « ثمار أشجار الدردار » بكمبردج ، وبأكسمورد ، وبغيرهما من بلاد الله ، قد بَثّت على قضايا الأدب غارةً من اللّواذع والقوارص ، فتورَّمَت حتى

غطَّت أورامها على كلِّ تبيّنِ و بَصَرٍ ، إلا من عصم الله . (ملاحظة ، وفائدة جليلة : قال ابن البيطار في كتاب « المفردات » « الدّردار » ، هي شجرةُ البَقِّ ، لأَنَّها تحمل تفاحاتِ على شكلِ الحَنْظل ، مملوءة رطوبة ، فإذا جَفَّت أو نُقِفَتْ ، أى كُسِرَتْ بالظّفر ، خرج منها ذلك البق ، وهو البَّعُوض ، فاعلمه ، انتهى ما قاله ) .

وتبين أيضاً تبيّناً واضحاً أنّ دعوى من ادّعى من القدماء: أنّ الشّعرَ منحولٌ إلى تأبّط شرّاً ، أو إلى ابن أخت تأبّط شرّاً على الصحيح وأنّ الذى نحل هذا الشعر إلى أحدِهما هو « خلف بن حيّان الأحمر » إمامُ العربية في زمانه = وأنّه هو قائل هذا الشعر باعترافِهِ ، كما كذب عليه دِعبل الحُزاعي الشّاعر ، فانساق بعضُ العلماء فكذَبُوا بكذِبه = إنّما هي دعوى باطلة ، من قِبَل فحصِ الرّواية ، كما بينتُ في المقالتين الأولى والثانية ، ثم هي أشد بطلاناً من قِبَل نَقْدِ القصيدةِ نفسها ، ودراستها دراسة صحيحة .

وخَلَفٌ ، رحمه الله ، مهما قيل في قدرته على التدليس ووضع الشّعرِ ، لم يكن قادراً على أن يبلغ هذا المبلغ من التلبس بإحساس منبعث عن « زمن حدث » ، (وهو قتل الحال ، وطلب ابن الأخت بثأر خاله) ، يثير النّفس الشّاعرة حتى تبلغ ، الاستثارة أقصى غايَتِها من النضج والتحفّز ، فتفضى إلى « زمن تغنّ » بغناء يفيض على اللسان بلا إكراه ولا قسر ، ثم ينشأ بعد ذلك من « زمن الحدث » و « زمن التغنى » ، ذلك الزمن التالث ، وهو « زَمَنُ النّفْسِ » بلا حدود تحده ، ولا قيود تقيده ، فيتحكم تحكما كاملاً في ألفاظ القصيدة ومواقعها على مجارى الأنغام ، ويتحكم في سرعة النغم وبطئه ، واسترسالِه وانقباضه ثم يتحكم في « أزمنة الأحداث » ،

و « أزمنة التغنّى » بالتَّشعيثِ والتَّسْرِيح والتقديم والتأخير ، والتفريق والجمع ، ثم يتحكم في نغم كلِّ إفضاء على حِدة ، وعلى نغم أجزائه مجتمعةً ، ثم يتحكم في توزيع هذه الأنغام حتى ينشأ منها لَحْنُ متكاملٌ شاملٌ للقصيدة كلِّها ، في بناء الأنغام منضَّدةً محكمة النَّسَب مقدَّرةً تقديراً لا يختل .

فمن ظنَّ أنَّ ذلك ممكن أن يكون ، فقد نقض أصلَ « الفنِّ » كلُّه ، شعراً كان أو غيرَ شعرٍ ، وألغى السُّرُّ المتحكم ، في الشعراء وفي أصحاب الفنون جميعاً ، وهو « زمن النُّفْس » ، الذي لا يُسلم نفسه وأمره إلى أحدٍ مهما بلغ ، إلَّا لمن كان صادقَ التَّعبير عن نفسه ، صادقَ الإِبانةِ عن الدَّفينِ من إحساسِهِ ، وغيرُ ممكن أن يُشْكِلُ على ناقدٍ بصير مثل هذا ، وصدق ابن سلّام ، رحمه الله ، حيث قال في « طبقات فحول الشّعراء » ، « وليس يُشكل على أهْل العِلْم زيادةُ الرُّواةِ ولا ما وَضَعُوا ، ولا ما وَضَع المولِّدُون ﴾ ، يعنى ما وضعواً من الشعر في شعر الشعراء . ولكننا جَهِلْنا معنى ما قال ابن سلّام ، حين جهِلنا أصولَ التُّقْدِ والتمييز ، وحين بحهلنا دلالةَ أَلفاظِ هذه اللغة الشريفة ، وحين جهلنا السَّليقة التي تعين على النُّقد والتمييز . وكان البلاءُ حقّ البلاءِ ، ما نزل بالشُّعر في زماننا ، إذ وقع في قبضة طوائف ليس لها أن تقول فيه ، لأنَّها ليست من جهابذة الشعر ولا صَيَارِفَته ، ولا حُدَّاقه ، ولا نقّادِ زَيْفِه من صحيحه ، بل سهّل لها التكلّمَ فيه تركُ الحياءِ من الجهل ، وكثافةُ التبجّع بالمعرفة ، وقضاءُ زمانِ يُنزلُ الأشياءَ كلُّها ، ناطقها وصامتها ، في غيرً منازلها التي خُلِقَتْ لها .

ولستُ أدرى بعد هذا كلّه . ماذا أقول في « أبي عُبيدِ البّكْرِيّ » ، الذي قال حين ذكر أبياتاً من هذه القصيدة : « وهي

قصيدة ، ونمط صَعْبٌ » ، أكان أبو عبيد يعنى حقّاً هذا النمطَ الذى كشفتُ عنه ؟ أم كان يعنى نمط « بحرِ المديد ، العروض الأولى » ، حين لاحظ ما لاحظه من قبله ، من خلوّ أشعارِ العَرَب في الجاهلية من قصائدَ طِوالٍ في هذا البحر ، ثم قلّة استعمال من بعد الجاهلية لهذا البحر في القصائد الطوال ؟

بيد أنّى أستبعد أن يكون أراد « بحرَ المديد » المكوّن من « فاعلاتن » فاعلن ، فاعلاتن » فإنّ صعوبته دعوى لا يقوم عليها دَليل ، وأجزاؤه مشابهة بعض المشابهة لأجزاء « بحرِ الخفيف » ، ثم لأجزاء سائر البحور في مواقع أسبابها وأوتادها . وأمّا إعراضُ الشّعراءِ عن هذا البحر فلا يمكن أن يكون دليلاً على صعوبته .

فلم يَبْقَ إِلّا ما وصفتُ لك في آخر المقالة الثانية من طابع هذا البحر ، ومن سطوتِه على الأداةِ ، وهي اللغة ، وسطوته على الشّاعر ، وهو المتربِّم = وما قلتُ من أنّ أنغامَه المتمردة توجب على المتربّم أن يكون في حالٍ مطيقة لاحتمال سطوته وعُنُوه ، بلا ذُلِّ في خُضوع ، ولا تضغضُع في لِين ، حتى يكون مطيقاً لبَسْطِه وقبضه ، ولحيرته وقلقه ، فادراً على أن يفضَّ عنه أغلال سلطانه بالمهارة والحِدْق ، حتى يرضى البحر بأن ينقاد انقيادَ عزيز قادرٍ ، لِعزيز قادرٍ يحبّه ويرضى عنه .

فإن لم يكن المترنّم قادراً مطيفا ، القلب عليه البحرُ وتفلّت منه حتى لا يحصل من كدّ نفسه إلّا على اللّجاجة والتعب . فهذه هي الصعوبة كلَّ الصعوبة ، فليت شعرى هل أراد ذلك المعنى أبو عبيد في كلمتِه « وهي قصيدةٌ ، ونَمَطُّ صَعْبٌ » ؛ لا أدرى ، ولكنّى أظن أنّ الكلمة جرت على لسانه عفواً على السّجِيّة ، من أثر هذه القصيدة ووقع أنغامِها في نفسه ، لما قرأها وترنّم بها . وأيّ ذلك كان ، فإني أجدُها

كلمة بصير بجوهر الشّعرِ : إمّا ناقداً فاحصاً ، وإمّا متذوقاً تأخذه لروائع الشعرِ أَرْيَحيَّة واهتراز ، وليس هذا بمستنكر على رجل مثله ، فإنّى رأيتُ له في اختياره ، في كتاب « اللآلي ، في شرحِ أمالي القالي » ، نظرات مستحسنةً في نقدِ الشُّعرِ ، فرحمه الله وأثابَه ، وغفر لَهُ ما أوقعتني فيه كلمتُه من الحرج .

أما الحرُّجُ الأُكْبَرُ ، فهو الذي فذف بي إليه « يحيى حقى » حين أطبقتْ علىَّ جوانُبه ، ولكني قبلتُ الجُحر الذي أجْحرني فيه ، إكراماً له ، ولأيام مضت أكلتْ سنينَ من العُمر ، ونحن في مثل هذا الذي نحنُ فيه اليُّوم من حديث الشُّعر الجاهلي . ولو كنتُ باكياً على شيءٍ من أمر هذه الدنيا ، لبكيتُ تلك الأيام ! وأيضاً ، فإنِّي قبلته إكراماً لناشئةِ النُّىعراء المُحْدَثين والنَّقاد ، فإنَّ مآلَ هذا الأمر كلُّه إليهم ، فهم وَرَثَةُ هذه اللُّغة بمجدِها ، وشرفِها ، وجمالها ، وفنَّها ، لا ينبغي أن يضلُّلَهُم عنها ، أو يُبَعْثِر إليها نحطاهم ، من عمد إلى إرثِ آبائهم من لَدُن إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام إلى يوم النَّاس هذا ، فسمَّاه لهم « تُراثاً قديماً » ليجعله عندهم أثراً من الآتار البالية ، محفوظاً في متاحف القرون البائدة ، ينظر إليه أحدهم نظرةً من وراء زجاج ثم ينصرف . فإذا أتاح الله لهم ، أو لبعضِهم ، أن يطأ هذا الضلالَ بكبرياء الفَنِّ وعظمتِه وصراحتِه وحريَّته ، فقد ذَلَّلَ لمن بعده وعورةَ الطريق إلى الذُّرى الشَّامخة ، وأزاح من مجرى النَّهْرِ المتدفق من منابِعِه الخالدة كلُّ ما يعترضُه من صعاب، أشدُّها وأعتاها : التوهُّمُ والخوف ، واستطالةُ الطريق ، والعجلةُ إلى شيءِ إن صبر على المتناعه اليومَ ، فهو بالغُه غداً وحائزه ، ولهذا الختام بقية ، أسأل الله أن يوفِّقني إلى إتمامها.

# نَمَطُّصَعِبُ ، وَنَمَطُّ مُجَيفِ

أَنَا أَعْمَى ، فَكَيْفَ أَهْدِى إِلَى الْمُنْجَجِ ، وَالنَّامُ مُكُنَّمُ عُمُنَيَانَ ؟ وَالنَّامُ مُكْنَمُ عُمُنَيَانَ ؟ وَالعَصَا لِلضَّرِيرِ خَيْرُمِنَ الِهِتَ إِلَّهِ فِيهِ الْفُجُورُ وَالعِضيَانَ ! وَالعَلا المَعْرِي أَبُوالعَلا المَعْرِي

جاء الأمرُ كلَّه اتفاقاً ، فلا أنا أردتُ أن أكتب عن الشعر الجاهلى ، أو عن منهجى فى دراسته ، ولا أنا اخترتُ هذه القصيدة : « إِنَّ بالشَّعب الَّذِى دُونَ سَلْعِ » ، ولا أنا أَثَرْتُ هذا اللَّجاجَ فى تريب أبياتِها ، أو فى شأن افتقار القصيدة العربية إلى ما يُسمُّونَهُ « الوِحْدة » . بل كان أمرى كلَّه على خلاف ذلك .

فمنذ زمانِ بعيدٍ متقادمٍ ، آثَوْتُ أن أطرح كلَّ ما قِيل في الشّعر الجاهلي دَبْرَ أُذني ، لأنّي عاصَرْتُ « مِحنة السّعر الجاهلي » منذ فَوْرتها في سنة ١٩٢٥ من الميلاد ، وكنتُ شاهدها ، ثم لم أزل أشاهد الآثار التي نتجت عنها إلى يوم النّاسِ هذا . سمعتُ بأُذُنِي ، وقرأتُ بعيني ، وتأملتُ بقلبي وعقلي ، فلم يُقنعني شيءٌ مما كان يقال يومئذ ، ولكنّي ظللت بعدها زماناً مَشْدُوهاً ، كمن وقع من فوق جدارِ شاهي فارْتَطَم في طينِ لازبِ فساخ فيه ، وسُدّتْ عليه مذاهبه . وما كِدتُ أخلصُ حتى عَرَمْتُ على أن أعود أدراجي وحيداً . فارقتُ إخواني وأقراني وأصحابي وزملائي ، وأجمعتُ على أن أبدأ الأمر كلّه من حيث ينبغي أن يكون البدء .

لم أزل من يومئذ أُطوِّفُ وحدى فى دُروبِ كثيرة ، تتعانق ثم تنفصل وتتباعد ، وهكذا دواليك . تنفصل وتتباعد ، وهكذا دواليك . مضت أعوامٌ طِوال ، وأنا أدور فى مسارب مختلفة من الآداب والعلوم ، ولكن الذى بقى يشغلنى ، فى أغمض قرارةٍ من نفسى ، هو الشَّعر ، ثم الشعر الجاهلى خاصة . ولا غَرو ، فإنّ بَدء التمزُّق فى نفسى ، بل فى حياتى كلها ، إنما انشق عن « محنة الشعر الجاهلى » ، وأنا بعد فتى

صغير أخضر، غِرِّ بيّن الغرارة كسائر زملائي في الدراسة . مضيتُ في غُلَواءِ الشباب ألتمسُ العلم والمعرفة والشعر ، وأخوض الغمرات التي يخوضها الجيلُ الذي أنا منه . فمن حيث لا أدرى ولا أتعمد ، صارت كلّ معرفة أكتسبها ، وكلّ علم أقتبسه ، وكلّ تجربة أخوضها ، وكلّ إحساسٍ أنتفض له ، كأنّه رَثقٌ لهذا الفَتْق ، حتّى التأم من حيث تهتّك . فلمّا أصبحت بعد سنين طوال ، وقد التأم ما تصدّع منه ، بدا لي كأنّى سئمتُ كلَّ هذا اللغو الذي أحاط بالشعر الجاهلي ، فأمسكتُ لساسي وقلمي ، عن الخوض في أمره ، ثم لم أبالِ بشيءٍ إلَّا بأن أستمتع وحدى ، في خلوتي ، بقراءة هذا الشّعر ودراسته ، ثم بتتبع ما يُقال فيه ، فأجدُ لذتي في الرضي عن بعض ما يقوله أصحابُ الجِدّ من فيه ، فأجدُ لذتي في الرضي عن بعض ما يقول فيه الخائضون ممن يُوسم بأنه من الدارسين ، كما أجدها أيضا في تزييف ما يقول فيه الخائضون ممن يُوسم بأنه من الدارسين . وبقي أمرى كلّه مقصوراً على لذةٍ في خلوة ! (التَّرْييف ، هنا : ردّ الشيء والحكم عليه بأنّه رديء مغشوش) .

ولستُ أحب أن أتحدث عن نفسى ، وما أعالج منها حين أكتب . ولكنّى فى سرِّ ضميرى ، حين بدأتُ هذه المقالات ، كنت أريد أن أفرغ من الحرج الذى رميتُ بنفسى فيه ، استجابة لأسئلة « يحيى حقى » عن الشئ الذى سَمَّاه « المنهج العلمى » فى دراسة السعر الجاهلى . كنتُ أريدُ أن أختصر الأمرَ اختصاراً ، فأختمه كله بمقالنين صغيرتين ، أو ثلاث على الأكثر ، بيد أن الأمر سار على غير ما أريد . فلم أكد أبدأ تطبيق بعض منهجى فى دراسة هذا السعر الجاهلى ، حتى أفلت الزِّمام . وإذا أنا فى منتصف المقالة الثانية ، أبدأ حديثا عن عروض الخليل بن أحمد ، وحمة الله عليه ، ثم عن « بحر المديد الأول » الذى جاءت عليه هذه القصيدة ، وأقول فى ذلك ما بلغة اجتهادى . ثم أبدأ المقالة الثالثة وقد

اختلف الأمر عليّ ، فكان بيِّناً عندئذٍ أنى قد وقعتُ في صميم الحرج .

فأنا بعد نحو من أربعين سنة ، مضطر أنْ أفارق ما ألفتُه دهوراً طوالاً بلياليها وأيامها ، من الاستمتاع بلدّة في خلّوة ، وما طال عهدى به من إمساك اللسان والقلم عن الخوض في شأن الشعر الجاهلي . وانتزاع النفس من عاداتها شديد عَسِر ، والبيان عمّا طَمَرتُهُ الليالي الطوال والأيام في أعماق النّفسِ بالكتمانِ أشدٌ وأعْسَرُ ، فما ظنّك إذا كان انتزاع النّفسِ ، وإرادةُ البيانِ مَطْلوبَيْن لأمر هو من السّعة والتراحب ، ومن الاختلاف والتعرق ، ومن بُعْدِ المُوتَقي ، ومن تَشعّب المذاهب ، ومن وعورةِ الطريق ، بالمنزلةِ التي وصفنها مراراً في خلال حديثي عن هذه القصيدة ؟!

ثم زاد الأمرَ عُشراً ومشقةً ، أنّى مُقَيَّدٌ بالحوابِ عن أسئلة بعينها ، وفي نطاق مقالاتٍ في مجلة ، وفي مواعيد يصعب التفصّي من التزامها ، وما في كل وقتٍ تُطيق النفوس ، أو نفسي على الأصح ، أن تلتزم بما لابدٌ من التزامه . عادة ذميمة ولا ريب .

ثم جاء الفزع الأكبر يسوقنى إلى أعنف مشقة كُيبَ على أن أجتازها ، فإن فراق العادة والإلف ردّنى إلى السَّاعةِ التي تمزّقتْ فيها حياتى ، بل حياة جيل بأسره ، تمزَّقتْ وتبعْثَرتْ محطواته ، وذهب في التَّرُهات الصَّحاصح ، كلَّ مَذْهب . (كما يقول شاعرنا القديم ابن مقبل) .

ولو كان الأَمُر أمر جيل مضى أكثره ، وبقى أقلَّه مسرعاً إلى غاية كلَّ حتى ، لهان الأمر ، ولكنّه جيل ألقى فى حياة الأجيال التى جاءت بعده كلَّ ما تمزقت به حياته ، وتبعثرت به خطواته ، منذ كانت محنة

الشعر الجاهلي، فتسرُّبَ التمزقُ والتبعثر خفيّاً وظاهراً، في جيلِ بعد جيل ، وأنا أشهد وأنظر وأستشفّ وأتوسّم ، حنى سلّطَ الله على من يضطرني إلى أن أفارق إِلْفي وعادتي ، فإدا أنا أجد من التمزّق الذي كان بي منذ دهر بعيد ، كأنه حدث لساعته بآلامه وأوجاعه وكروبه وغواشيه . وأطبق على الفزع الأكبر .

لِمَن أكتبُ اليوم ؟! أمّا مَن مضى من أقرانى فقد مضى ، وأمّا من بقى منهم فلا حاجة لهم بما أكتب فى أمر «السعر الجاهلى» . ولكن لابُدّ مما ليس منه بُدّ ، وأنّى لى أن أتراجع ؟ أفأكتب إذن لأبرئ ذِمّتى من حيث تورطتُ فى التعرّضِ للإِجابة عن أسئلة بعينها ، سألها سائل متفكّة من جيلى وأقرانى ، فأتخفّفُ له وأتفكه ، وأغمز بعين ، وأُخرج طرف لسان ، ثم أنفتلُ راجعاً إلى خَلْوتى من حيث أتيتُ لأبكى شجوى ، وأمسح بالبكاء ما هاجت الذكرى ؟

أم أكتبُ لجيلٍ غضّ، تسربت إليه آثارُ « محنهِ الشَّعرِ الجاهلي » من حيث لا يشعر ، فهو واقع في الشَّكِ والحيرة والإعراضِ وقلة الاحتفال بالشعر الجاهلي وغير الشعر الجاهلي ، كما وقعتُ فيها وأنا في غضارة العمر ، حين مزَّقتني الصدمة الأولى ، ولم أنجُ إلا برحمةٍ من الله وفضل ، ثم بِنصبِ ناصِب ، وجُهدٍ مضن ، وصبر على الذّل طويل . فذكرتُ عندئذٍ ما كشف حيرتي ، مما رواه بعض صغارِ أصحاب الإمام عبد الله بن المبارك (المتوفي سنة ١٨١ من الهجرة) قال : « كنتُ أسبق إلى حلقة عبد الله بن المبارك بليل مع أقراني لا يسبقني أحد ، ويجئ هو مع الأشياخ. فقيل له: قد غلبا عليك هؤلاء الصبيان! فقال : هؤلاء أرجى عندى منكم ، أنتم ، كم نعيشون ؟ وهؤلاء عسى اللَّهُ أن يبلغ بهم » . فعندئذٍ أبصرت طريقي ، وعلمت أنّي راكبٌ أوعرَ الطريقينِ وأشقهما .

ورأيتُنى ظالماً إن أنا أغفلت حقَّ ناشئة الأجيال العربية عامة ، وحقَّ ناشئة النقاد والسعراء منهم خاصة ؛ لأنهم أرجى الفئتين عندى ، وعسى الله أن ينفع به .

والذى دعانى أن أعد نفسى ظالماً إن أنا أغفلت حقهم على إذا كتبت ، هو أنى امتُحِنْتُ قديماً بما يُمتحنون به حديثاً ، وكلّ الفرق بينى وبينهم : أنّى تلقيتُ الصدمة الأولى ، وأنا واع لأثرها فى تمزيق نفسى ، أما هم فقد تسرّبت إليهم آتارها متغلغلة متدسّسة وهم غافلون . ولولا كنابٌ من الله سبق ، لكنتُ اليوم سائراً فى نفس الدّرب الذى سار فيه زملائى وأفرانى ، ولا نتهيتُ إلى مِثل ما انتهوا إليه من إعراضٍ عن الشعر الجاهلى وغير السعر الجاهلى . ولكنتُ أيضا أحدَ من يتولَّى قَدْفَ تمزقه فى نفوسهم ليزدادوا تمزقاً ، وأحدَ من يُعديهم بخطاه المبعثرة حتى تتبعثر خطواتهم على الطريق إلى المصير . ثم لبقى هذا كله لا يشغلنى ، كما لم يشغل أحداً من أقرانى ، فى كثير أو قليل .

فإقراراً بفضل الله وبرحمته إذ هدانى وعافانى ، كان حقّاً على أن أجعل ما أكتبه ناظراً إليهم ، باذلاً من الجهد فى الإِبانة ما أطيق ، فهم الوَرثة ، وكلُّ ما نملك نحن ميراتُ آيل إليهم غدا أو بعد غد .

\* \* \*

وهكذا كان ما كان . لمّا انقضَّ علىٌ يحيى حقى وأخذنى من غفلتى ، ولم يُفلتنى حتى هاجنى إلى الكتابة عن قصيدة : « إِنّ بالشَّعْبِ الّذِى دُونَ سَلْع » ، كان من مقادير الاتفاق المحض أن تكون هذه القصيدة جاهلية ، وأن تكون من القصائد التى ذاع فى الناس وشاع أنها

مصنوعة ، صنعها أحد شيوخ الرواية فى الإسلام ، وهو «خلف الأحمر» (المتوفى سنة ١٨٠ من الهجرة) ، ثم نخلها « تأبّط شرّاً ، أو ابن أخت تأبّط شرّاً ، وكلاهما جاهلى هلك قبل الإسلام بدهر . روى ذلك مَن رواه ، وقاله من قاله من قُدماء علماء الأمة ، كما بيّنتُ فى المقالتين الأولى والثانية .

ثم كان من مقادير الاتفاق ، أيضاً ، أن تكون هذه القصيدة نفسها ، من القصائد التي تعرَّضَ لها المستشرقونَ الأعاجمُ في زماننا ، فزعم من زعم منهم أنّ في ترتيبها اختلالاً ، واقترح لأبياتها ترتيباً آخر .

فههنا قضيتان . القضية الأولى : قضية الفصل في صحة نسبتها إلى الجاهلية ، أو بطلان هذه النسبة ، والإقرار بأنها مما صنع خلف الأحمر في الإسلام ، ونحله إلى شاعر جاهليّ . وهذه قضية قديمة ، بيد أنّ الفصل فيها كان خليقاً أن يردّني إلى « محنة الشعر الجاهلي » ، ثم يُفضى بي إلى أكبر قضية أثيرت في زماننا ، وهي دعوى من ادّعي أن الشعر الجاهلي ، أو أكثره « منحول » ، أي مصنوع موضوع في الشعر الجاهلي ، أو أكثره « منحول » ، أي مصنوع موضوع في الإسلام ، ثم نسبه الرّواة عمداً إلى الجاهلية ، لأسباب فصّلها أصحاب هذه الدعوى .

أمّا القضية الثانية ، فهى قضية الفصل فى ترتيب أبيانها ، وهى قضية حديثة ، وإن كان المحتلاف الرواة فى ترتيب أبيات القصائد الجاهلية ، أمراً معروفاً مألوفاً ، بَيَّنْتُ عِلله ووجوهه فى حديثى عن الرواية فى المقالة الأولى والثانية . ولكن نشأ لهذه القضية الحديثة ذيل سابغ تسحبه حيث سارت ، فيثير عجاجة يسمونها « وحدة القصيدة » وتكون دليلاً على افتقار شعر الجاهلية ، وغير شعر الجاهلية أيضا إلى هذه

« الوحدة » . وهذا الرأى ىطبيعته حرىٌ أن يقذف بى مرة أخرى فى « محنة الشّعر الجاهلي » .

فإذا أنا بين طريقين : أوّلهما ؛ أن أجرِّدَ حديثي للكشف عن أصول منهجي في دراسة الشُّعر الجاهلي ، وهو عملٌ لا أدَّعي أنِّي قيدتُه أو كتبته ، وإنما هو شئ مخبوء في غيب ضميري ، رُكام لم أنبشه ، تقادم عليه الزمن ، يُسعفني منه ما أشاء عند الحاجةِ أو يستعصى عليٌّ . فإذا أردتُ أن أَقَيِّده وأكتبه ، كان لزاماً علىّ عندئدٍ أن أراجع ما قضيتُ عمري كلُّه فيه منذ « محنة الشعر الجاهلي » ، وأن أستقصى كلُّ شاردة وواردة مما وقفتُ عليه يوماً ما ، أو تنبهتُ له ، وأن أتتبع كلُّ ما كان عوناً لي على استخلاص منهجي في دراسة الشعر ، وأن أعيد مرة أخرى ما انقضي وفات قديماً من مناقشتي للأسباب (ولا أقول الحجج والبراهين) ، التي بُنِيَتْ عليها دعوي من ادّعي أن الشعر الجاهلي كله ، أو أكثره ، مصنوع في الإسلام ، صنعتْه الرواةُ وألزقته بأسماء رجالِ شعراء ، لا يُدرى أكانوا حقًّا ، أو لم يكونوا قطُّه في الجاهلية . ثم أنظر مرةً أخرى في كلِّ قصيدة من شعر الجاهلية ، وكلِّ قصيدة من شعر الإسلام إلى عهد الرواة في القرن التاني والثالث ، فأستخرج فَرْقَ مَا بَيْنِهَا جَمِيعاً في أساليب الشعر ، وفي الخصائص التي يكون بها الشاعر شاعراً ، من الوجه اللي يفرِّق بين كلامين ، أحدهما لا شكُّ في صحته ، وهو شعر الإسلام ، والآخر مشكوك أو مقطوع بأنه قيل في الإسلام أيضاً ، وإنما هو زور ملصق بالجاهلية.. ثم ما لا يكاد يُحصى كثرةً من تفاصيل مشنوقة معلقة بهذه القضية.

فإذا ما تَمَّ ذلك لى ، عدتُ فاستخلصتُ أصول المنهج وقواعده ، فجعلتها أبواباً مُحكمةً ، وفصولاً معقودةً ، مشفوعةً بالحبجة والبرهان والمثال والشاهد . وهذا ، كما ترى ، أمر يطول ويشقّ . فإذا سؤلتُ لى

نفسى أنى قادر على أن أكتبه فى مجلة ، كان لزاماً على أن أختصره اختصاراً ، فأطرح منه أكثر براهينه وحججه وأمثلته وشواهده ، ليكون قواعد عارية مجردة . ولو فعلتُ ذلك لم يكل لكلّ ما أفوله قيمة يُعتد بها ، فيما أرى ، لأن الأمر كلّه صار تحكّماً صِرفاً ، وافتياتاً محضاً ، ليس لأحد فيه نفع ، ولا ينبغى لعاقل أن يأخذ عن أحد شيئاً إلا بحجة يجب التسليم لها .

أمًا ثاني الطريقين، فأن أنخذ هذه القصيدة ، وما زعم الزاعمون من أنّها شعرٌ صنعه « خلَف الأحمر » في الإسلام ، ثم نسبه إلى شاعر جاهلي ، فأجعلها متالاً أطبق عليه بعض ما وقر في نفسي على طول المدى في مُدارَسَةِ الشعر الجاهلي ، مع الإشارة في حلال التطبيق إلى بعض أصول منهجي في تحقيق نسبة الشعر الجاهلي إلى أصحابه ، وفي تمييز زائف ما يُروى من صحيحه . ثم أُتخذ هذه القصيدة أصّلا أطبق عليه منهجي في دراسة الشعر الجاهلي ، وفي الكشف عن أسرار جماله وروعته وسموه . وهو أشق أبواب المنهج ، لتشعُّبه وانتشاره ، ولكثرة تفاصيله واحتلافها ، ولحاجته إلى ضروب من المعرفة لم تُدرس بعد على وجهها الصحيح ، كغروض الشعر نفسه ، وما فيه من أسرار النغم ، وعلاقتها بمعانى أنفُس السعراء وأحاسيسهم ونجاربهم ، وكيف يتم بناء التربّم بمعانيها في لحن واحد متكامل ، نسميه القصيدة ، كالذي حاولتُ أن أييّنه في الحديث عن « بحر المديد الأول » ، في طبيعته ، وفي الحالة التي يكون عليها المترنِّم به ، وأثر ذلك في شعره . كان هذا الطريق الثاني أيسر الطريقين على ، وأسرعهما جدوى لمن يقرأ ما أكتب ، على عيب فيه ، فآثرتُ ركوبه على عَوَاره .

فلما اخترتُ هذا الطريق الثاني ، طريقَ تطبيق المنهج ، حرّصتُ

بعض الحرص على تقرير نُبَذِ من قواعد المنهج وأصوله في خلال التطبيق ، وأغضيتُ عن بعض العيب والنقص الذي يلحق هذا التقرير . وذلك أنّ بعض هذه القواعد والأصول ، لا يُتبين وجهه ، ولا ينقشع غموضه إلّا بترادف الشواهد المختلفة وتفسيرها وشرحها ، وأنا هنا مقتصرٌ على شاهد واحد لم أتجاوزه ، وهو هذه القصيدة . وأيضاً ، فأنا أكتب ما أكتب مقيداً بقيد ، لأن أسئلة « يحيى حقى » كانت مقصورة على إحدى القضيتين اللتين مرّ بيانهما ، وهي قضية القصائد المبعثرة في المراجع ، واختلال ترتيب أبيانها ، وافتقار القصيدة العربية للوحدة ، وما عسى أن يكون كان من جناية الرواية على هذه القصائد . ثم يُعقب على ذلك بهذا السؤال : « ما هو المنهج العلمي الواجب اتباعه في هذا البحث ؟ » وهذه أسئلة تستغرق الشعر الجاهلي كله ، وما كان من أمر رُواته ورواياته جميعا ، وتطلب لدراسة الشعر الجاهلي منهجاً شاسعاً جامعاً لما شدّ منه ،

وهذا بلائم وفوق البلاء ، وبحر لا ينجو على أهواله سابخ ، فاضطررت طلباً للنجاة ، أن أقيد نفسى بقيد آخر ، هو أن أقتصر على هذه القصيدة وحدها مرة أخرى . وتَظاهُرُ هذه القيود على ما أريد أن أكتبه في تقرير بعض قواعد منهجي المطمور في أعماق ضميرى ، يُلحق بعض العيب والنقص بهذا التقرير .

فهذا بلاء آخر ، ومع ذلك فهو أهونُ البلاءَيْن ، إن شاء الله .

وأظنّه صار بيّنا بعد هذا ، أن ثانية القضيتين هي التي تُحتِب لها أن تستأثر بأكثر حديثي في هذه المقالات . وقد حاولت ، في المقالة الأولى وبعض الثانية أن أقرر ، في خلال التطبيق ، بعض قواعد المنهج في شأن الرواة ، وفى شأن رواياتهم المبعثرة فى المراجع ، وفى شأن اختلافهم فى ترتيب أبيات بعض القصائد التى يروونها ، وكيف يكون العمل والنظر والاستدلال والحكم فى القضية .

ثم بيّنتُ في المقالة الثالثة (١) أن قضية اختلال ترتيب الشعر قضية معضلة ، لأنها مما يسهل فيه الدعوى ، والتبجّع أيضا . وذكرت أن القدماء قد وقفوا على هذا الاختلال ، وأشاروا إليه كثيراً ، حين جمعوا روايات الرواة وقيدوها في ديوان مفرد ، ولكنهم قلما اجترأوا على تعيير الرواية ، حذراً وجرصاً وأمانة ، وعقلاً منهم أيضا ، لأنهم علموا أن قضية ترتيب أبيات القصائد ، مع اختلاف الرواية ، أمرٌ صعب على من يرومه ، ولأنّ تيسر الأداة لمن يُحسن الفصل فيه قليل ، فهابوا ذلك وتجنّبوه وتركوه لمن يحسنه .

وصريخ العقلِ قاضِ بأن هذا الأمر ليس بممتنع على مَن يملك أداته ويحسنه ، وإن كان الخطر فيه بينا ، ولا سيّما في زماننا ، لأنّ كلّ امريء يمكن أن يظن في نفسه أنه يحسنه ، كالذي كان من طائفة المستشرقين من الأعاجم ، وهم الذين اتخذوا اختلال ترتيب الأبيات ، واختلاف الرواةِ في رواياتهم ، مَركباً ذَلوًلا لإحداث إعادة ترتيب القصائد على ما خيّلَتْ . وسهّل لهم ذلك أنهم لا يؤولون إلى علم صحيح بلسان العرب ، ولا يؤولون إلى علم صحيح بحياتهم في جاهلية ولا إسلام ، ولا يؤولون إلى علم صحيح بفن الشعر في لغاتهم التي ارتضعوها مع الدّر من أثداء أمهاتهم ، فأنّى لهم أن يؤولوا إلى علم ، أيّ علم ، بفن الشّعر في لغة العرب ، وفي شعر الجاهلية خاصة ؟

<sup>(</sup>١) انظر ما سلف ، ص: ١٢٩ وما بعدها.

ثم هم لا يؤولون إلى ورَع ولا حلّر ، أما الذى يؤولون إليه بلا ريب ، فهو ما نفخه فيهم استدارة الزمان ودَولته من الغطرسة والأبهة والفخفخة . ومن النظر العالى إلى الحضيض الأسفل ، ولهم فى كل ذلك أساليب وصفتها فى مواضع من المقالة الخامسة . وكان أمر هذه الطائفة هيننا ، لو بقى ما كتبوه مدفوناً فيما ألّفوا بلسانهم ، لأن كلّ ما كتبوه لا تكاد تجد له منهجاً يعتمد عليه ، وإنما هى خواطر عارضة ، إذا أنت تحريتها ومحصّتها آلت إلى مثل وسوسة الموسوس . وقد سلف مَثَلُ « سيرتشار لزلايل » ، و « نكلسن » ، و « فريتاج » الذى ورّط شاعر الألمانية « جوته » ، فيما ورّطة فيه من إعادة ترتيب أبيات من هذه القصيدة ، من البيت (١٤-١٧) ، ترتيباً لا يقوم على أساس من العقل ، ولا من الفنّ ، فضلاً عمّا فيه من إلغاء روابط اللغة ، وقلة المبالاة بنحو العربية ، أى بكلٌ ما يكون به الكلامُ مستقيماً مفهوماً .

بيد أن خطر هذه الطائفة ، لم يأتِ من أنفسهم ، بل ممّن استجاب لم كتبوه من أهل لساننا . فإنّ مَن استجاب لهم ، لم يكن يملك منهجاً لدراسة الشعر الجاهلي ، ولم يستبن له أنه للماضين من علماء أمّته منهج ، ولأمرٍ ممّا أحسّ بافتقاد المنهج ، وقعدت به همّته عن استخلاص منهج يُعينُه على دراسةِ ما انتهى إليه من شعر الجاهلية ، فكان لاستدارةِ الزمانِ ودَوْلته التي ترفع قوماً وتَخفِضُ آخرين ، أثرٌ بليغ في توجّهه إلى ما عند هذه الطائفة من الأعاجم ، وأثر أبلغ منه وأنفذ في نظرته إلى ما كتبوا ، وهم سَلْحَة من إهابِ أصحابِ السلطان والغلبة في زماننا ، فلم يُطِق إلا أن ينظر إليهم بالنظر الأدني إلى القمم المشمَخرَّة ، فسلم تسليماً أن لهذه السَّاخَة مَنْ منهج علماء هذه الأمم الغالبة وأدبائها في دراسة آداب العرب ، تضارع منهج علماء هذه الأمم الغالبة وأدبائها في دراسة آداب لغاتهم وعلومها . وبهذا القياس وحده ،

قرّر أنّ لهم فى دراسة آداب العرب منهجاً ، وأنّ هذا المنهج صحيح محكم ، أى أنّه توهّم ، فى الحقيقة ، منهجاً فيما ليس له منهج على الإطلاق .

ومعلوم أنّه ليس لأحدٍ من هذه الطائفة في آداب أمَّتهِ رأَىٰ يُذكر ، أو دراسةٌ تُعتمد ، ولو تكلم في آدابها بمثل الأسلوب الذي يتكلم به في آداب العرب ، لا تخذوه تُحفة يتهادَونها في الأباطيل والأسمار .

وقد كشفتُ بتطبيق المنهج الذى استخلصتُه من دراستى ، عن أنَّ دعوى اختلال ترتيب بعض القصائد ، دعوى لا تقوم أحياناً كثيرة على أساس صحيح ، بل مردَّها إلى سوءِ الفهم = وإلى قِلّة التحرّى عن معانى الكلمات فى موقعها من الشعر = وإلى الجهْلِ بأساليب الشعراء فى بيانهم عن ضمير أنفسهم بهذه الألفاظ والتراكيب = وإلى الإبهام الذى ينشأ من التهاون فى تمييز الفروق بين المعانى المشتركة فى الألفاظ والتراكيب = وإلى العجز عن تمثّل القصيدة بمناهجها ومعانيها وظلالها ، ومواقع جثمان ألفاظها على أجزاء النغم فى بحر الشعر = وإلى ماتتضمنه ألفاظ كلِّ شاعر على حِدَتِه من ألوان الإسباغ والتعرية = ثم إلى الخلط الشديد ينزِلق إليه من لا يستطيع أن يفرق بين اختلال الترتيب فى رواية الرواة ، وبين من لا يستطيع أن يفرق بين اختلال الترتيب فى رواية الرواة ، وبين عند الشعراء من غير العرب ، فإنك واجدُهُ فى أشعار الجاهلية أشدّ ظهوراً وعمقاً ومهارةً وغموضاً .

وهذا الخلط بين اختلال ترتيب الرّواية وبين « التّشعيث » هو الذى يؤدى إلى غموض المعانى على ملتمسها ، ثم كان بعد ذلك من أكبر الأسباب التى أثارت مَن لهِج بإعادة ترتيب القصائد ، فزلّ كلَّ زلل ، ثم

كانت أكبر ما أغرى بالفتنة الحديثة ، وهى دعوى افتقار الشعر الجاهلى والإسلامى أيضاً ، إلى ما سمّوه « وحدة القصيدة » ثم طالت اللَّجاجة فيه .

\* \* \*

وأما إن كنتُ لم أتماول موضوع « وحدة القصيدة » بصريح الذّكر في هذه المقالات ، فإني كشفت بتطبيق منهجي على هذه القصيدة ، عن أن « الوحدة » كائنةٌ في الشعر الجاهلي ، واضحةٌ فيه كلَّ الوضوح = وأنّ كلَّ عَبَتِ بترتيب أبياتها ، أو ترتيب أقسامها السبعة ، يهدم بناءها هدماً لا صَلاح بعده ، ويدمّر نغمَها المتكامل ودلالاته ومعانيه تدميراً مُخزياً لمن فعله ، ومهيناً لفنّ الشّعراء ، ومذلاً لعقل من يقبله ، فأحببتُ أن أجعل سياق البيان عن القصيدة ، يَدُلُّ بنفسه على أنّ العلّة ليست في خلوٌ القصيدة الجاهلية من « الوحدة » ، بل العلّة كامنة في المفهوم الساذج القريب الغور الذي تدل عليه كلمة « وحدة القصيدة » عند من ينظر في الشعر نظرة خاطفة بلا تأمل ولا تمييز = وأيضا في المفهوم الذي ينظر في الشعرية ، أو التجربةالفنية على وجه العموم .

فمن أجل هذا رأيته عناءً محضاً أن أفرد هذه اللَّجاجة بحديث يقطع تسلسل تطبيق المنهج على القصيدة . وآثرت أن أعمد إلى أشياء ، هي من صميم مشكلة الفنون جميعاً ، فأميط اللَّثام عنها . وهذه الأشياء أعلق بفن الشعر ، وأظهر في فن الشّعراء خاصة ، ومنها تنشأ « الوحدة » الصحيحة لكل عمل فني . وهي أيضاً أشياء جليلة الخطر ، إذا خرج

العمل الذى يمكن أن يوسم بأنه عمل « فنى » عن غير طريقها ، لم يُغنِ عنه أن يكون موضوعه واحداً ، أى قاصراً على معنى متعانق متماسك متصل .

ثم لا يضرُّ ﴿ العملَ الفتّى ﴾ أن يكون مختلف الأجزاء ، إذا كان أثر هذه الأشياء ظاهراً فيه ، ووسمُها بيِّناً عليه . بيد أثّى تجنبتُ الإِفاضة في شرح تفاصيلها ، لأنّى خِفتُ أن أخرج بذلك من نطاق البيان عن هذه القصيدة . فمن أجل ذلك اجتزأتُ بحديثٍ موجز في أطرافٍ منها ، رأيتُ أنّ الناقدَ والمتذوقَ كليهما ، لا غنى لهما عن إدراكها وتبينها ، وعن معرفة الأثر الناتج عنها .

وهذه الأشياء أصلٌ من أصول منهجى فى دراسة الشعر الجاهلى ، إلّا أننى لم أكن أنوى ، منذ بدأت أن أكسف عنها ، إلّا أننى عملت بها وطبقتها فى نقد القصيدة ، والبيان عنها ، إلى أن انتهيت إلى المقالة الخامسة ، فرأيت الكلام لا يستقيم إلّا بإماطة اللثام عنها ، فلذلك جاء موضعها متأخراً ، وإن كان حقّه التقديم . وأيضا فإنى وجدت إغفالها والتغاضى عنها يُفضى إلى بعض الغموض = ووجدت أيضا أنَّ غيابها عن نقدِ النّقاد وتذوق المتذوقين ، يؤدى إلى بقاء مشكلة « اختلال ترتيب القصائد الجاهلية » مشكلة بلا حلِّ ، ثم إلى بقاء ذيلها الحرّار الذي يثير غباراً كثيفاً ، وهو الذي يسمّونه « افتقار القصيدة العربية للوحدة » . وأراه حسناً أن ألخصَ سياق هذه الأشياء ، لأنها تتعلق بحديثنا عما سأل عنه « يحيى حقى » ، وبحديثنا عن تعليق « جوته » على هذه القصيدة .

كلُّ عمل فنَّى نواتُه حدَثُ ، أو أحداث تتفق أو تختلف في

معانيها وفي أزمنة حدوثها (وسأقصر كلامي بعدُ على السعراء). وهذه الأحداث مفروضة على الشاعر من خارج ، ولا يكون للحدت معنى عند الشاعر أو غير الشاعر من أصحاب الفنون حتى يكون سبباً في إثارة النَّفْس وإقلاقها إلى الانتفاض والنأمل والاستغراق . وآثار الحدث لا يكاد ينقضى زمنها . أما « زمن الحدث » نفسه فهو مؤقت ، لابد من انقضائه بانقضاء الحدث نفسه وانقطاعه . واستجابة النفس لحافز الإثارة التي يُحدثها «حدث من » ، ثم بلوغ الاستتارة درجة من النضج والتحفّز والمخاض ، سراديب النفس . فإذا تم ذلك ، أصبحت هذه الآثار القديمة متأمّبة سراديب النفس . فإذا تم ذلك ، أصبحت هذه الآثار القديمة متأمّبة للالتحام بالحدث الجديد المثير ، متطلعة للتداخل في ثناياه . وهذا التأهب للالتحام بالحدث الجديد المثير ، متطلعة للتداخل في ثناياه . وهذا التأهب والتطلع للالتحام والتداخل ، ربما جاء لأسباب تخفي كل الخفاء ، لغموض العلاقة بين هذا « الحدث الجديد » وبعض تلك « الأحداث المتقادمة » . بل أعجب من ذلك أن يتم الالتحام والتداخل أحياناً ، لمجرد المتقادمة » . بل أعجب من ذلك أن يتم الالتحام والتداخل أحياناً ، لمجرد التفاقهما في شيء واحد هو « درجة النَّضج والتحفَّز والمخاض » وإن اختلفا بعد ذلك في جوهر المعني وفحواه .

وهذا القدر من حركة النّقس هو الذى سميتُه « زَمَن الحدث » تمامه » وهو زمن سريع منقض لا يقوم بذاته . فإذا بلغ « زمن الحدث » تمامه » فعندئذ ينشأ زمن آخر ، يحتوى « زمن الحدث » بجميع آتاره ، ويهم بإعداده للإفضاء والبوّح، ويوشك أن يحدّد طبيعة أدائه ، وطبيعة نغَم التغنّى به ، أى بحر القصيد . وحركة هذا الزمن مفروضة على الشاعر من داخل ، وهي حركة معقدة جدّاً ، لتعلقها بأمور معقدة يتشابك فيها الإحساس والعقل ، والطبائع الموروثة ، والطبائع المكتسبة ، وسليقة اللّغة وسليقة الشعة .

وهذا الذي سميتُه « زمن التغنّي » ، وهو زم منقض أيضا ، سريع الخطف ، ولكنه عميق الأثر في النفس وفي الغناء . ومع ذلك ، فربما تمّ هذا العمل الغريب المعقّد في نفس الشاعر ، وتهيأ عندئذٍ للغناء ، فيجئ عائق يحجب الشاعر عن التغنى ، أى عن الإفضاء والبوح ، فإذا هذه « الأحداث » وآثارها ترتدُّ جميعاً عائدة إلى الكُمون في سراديب النَّفْسِ العميقة . وهكذا دواليك ، مادام المستجيبُ للحدث وللتغنِّي حيّاً ، أعنى مادام « الشُّعرُ » نابضاً في نفسه لم يَجْبُل (لم يجبل: يقال: أجبل الشاعر: إذا انقطع، وصعُب عليه الشّعر، وتعسّر عليه أن يفضي به أو يبوح، كأنه انتهى إلى جبل أو صحر لا يحيك فيه المِعْوَل) بيد أن هذا لا يضيع سُدى ، فهذا الكُمُون الذي وصفتُ ، وهذه الحركة التي تمُّتْ بين «حدث» جديد، و «أحداث» أخرى عتيقة تأهَّبَتْ للنلاقي والالتحام والتداخل ، يتولد منهما في النَّفْس زمنٌ ثالث ، هو الذي سميتُه « زمنَ النَّفْس » . وهذا الزمن وحده هو الزمن الدائم الذي لا ينقطع ، وفيه تستقرّ جميع « أزمنة الأحداث » ، و « أزمنة التغتّي » وكل ما ينتج عنها من الآتار : ولذلك فهو مركّب منها ومن آثارها تركيباً شديدَ التعقيد ، لا يكاد يُحِسّ به إلّا من يعانيه ، أعنى الشعراء .

وقد وصفتُه فقلت: « وزمن النفس خَفىّ جدّاً ، كامن فى قرارة النفس الشاعرة ، مندفن فى أعماقها السحيقة . والشعراء يجدونه فى أنفسهم بالقلق والحيرة ، وبالاستبطان والاستغراق ، وإن لم يعبروا عنه باللفظ » .. وأعنى أنهم لا يكادون يدركونه إدراكاً واضحاً مفصّلا ، وقلّما يستطيعون الإِبانة عنه وعن نعته ووصفه ، لأنّ هذا ليس من عمل الشعراء ، ولا كان ممّا يهمّهم أن يُبينوا عنه ، وإنما نُعت ذلك ووصفه ، والإبانة عنه من صميم عمل النقاد وعلماء النفس والفلاسفة .

وأظنّه صاربيّناً ، بعد هذا السياق المؤجز ، أن « زمن النفس » هو الموطن الذي تنشأ فيه « وحدة القصيدة » على معناها الصحيح ، سواء اقتصرتْ على معنى واحد متعانق متشابك متّصل ، أو اشتملت على معاني متعددة ، تمّت بينها ضروب من الالتحام والتداخل ، تخفى حيناً أشدّ الحفاء ، وتظهر أحياناً ظهوراً يحتاج إلى بيان من الناقد والمتذوق ، أشدّ الحفاء ، وتظهر أحياناً ظهوراً يحتاج إلى بيان من الناقد والمتذوق ، يتيسر لهما بالخبرة ، ومحسن الإدراك ، ونفاذ النّظر ، ورحابة التأمل ، وذلك لأنّ « زمن النفس » بطبيعته شديد التعقيد ، خفي الحُطى ، يُسفر ويتلثّم ، كما شاء هو ، لا كما يشاء الناظرُ المتعجِّلُ المتطرُّفُ المُلُولُ . فهذا الزمنُ ، كما قلتُ ، هو الذي يحوز كلَّ آتارِ «أزمنةِ الأحداث » ، و « أزمنةِ التعنى » بتركيبهما المعقّد ، ثم هو الذي يتولاها في مكامنها ويحنضنها ، وهو الذي تتولّد فيه المعانى ، وتتخلّق الألفاظ ، وتنفطر ويحنضنها ، وهو الذي تتولّد فيه المعانى ، وتتخلّق الألفاظ ، وتنفطر التراكيبُ تامة التكوين .

ثم لأنّه زمن متطاول ممتدّ ، لا ينقطع ولا يُنسى ولا يُغفل ، يحتفظ بذخيرة هائلة من الأنغام المختلفة الطبائع ، باختلاف « أزمنة الأحدات » ، و « أزمنة التغنّى » ، وهذه الذخيرة الوافرة تترك سَمّتها على الغناء الذى أدرك غاية الإفضاء والبوح ، لأنَّ وفرتها وتنوعها على طول المدى ، تُكسب « زمنَ النفسِ » قدرة خارقة على التحكم في نغم الجزء من البيت وفي جَرسه ، ثُمَّ في نغم الأجزاء التي يتركب منها البيت ، ثُمَّ في نغم مقطع كامل مركب من أبيات ، ثم في هذه الأنغام مجتمعة ، حتى يُنشىء منها نغماً موحداً متكاملاً متناسباً ، هو الذى نسميه « القصيدة » . ثم هو ، فوق ذلك كله ، يُصقل ألفاظ اللغة ، ويتولى اختيارَ أوزانِ كلماتِ الشّعر ، ويتولى ويُطوّعها للمعانى ، ويتولى اختيارَ أوزانِ كلماتِ الشّعر ، ويتولى من الكيبها ، ثم يسقطها على أجزاء النغم المتكامل المتاسب المختلف ، من

أول الغناء إلى آخره حيث ينقطع .

وقد كشفتُ في تطبيقي هذا كلّه على القصيدة ، عن شئ كثير من أسرار عمل « زمن النفس » ، تستطيع الآن أن تعود إليه وتتأمله ، فتراه واضحاً في بياني عنها ، منذ أول أبياتها إلى أن انتهيت منه في المقالة الخامسة .

وكان من أهم ما كشفتُ عنه من عملِ « زَمَن النّفْس » ، هذا الباب الذي سميتُه : « التّشعيث » ، وهو بابّ واسع جدّاً ، ويحتاج إلى تأمّل ونفاذ بصر ، وهو معقد أيضاً ، لأنّه اكتسب وجودَهُ من شيءٍ معقد غاية التعقيد ، هو « زَمَنُ التّفْس » ، ثم لأنّه متسابك متداخل ، لتعلقه بالألفاظ من حيت هي ألفاظ ذوات معاني ، وألفاظ ذوات بحرس = ولتعلقه أيضاً بالتراكيب المؤسّسة على هذه الألفاظ حتى تكون جملةً فياضةً بأنغامها وبمعانيها = ثم لتعلقه أيضاً بما هو أشد تعقيداً ، وهو بناءُ فياضة بأنغامها وبمعانيها = ثم لتعلقه أيضاً بما هو أشد تعقيداً ، وهو بناءُ الغناء نفسِه = ولتعلقه بتوزيع نِسَب الأنْغام على أجزاء الغناء وعلى مقاطعه ، ثم ترتيب ذلك ترتيباً يُفضى إلى نغم واحدٍ متكامل ، هو القصيدة » .

وفى تطبيق هذا « التشعيث » على القصيدة بَيَّنْتُ أيضاً ما بين « زمن النفس » وأحداث « التشعيث » من علاقة ، وما كان من عمله فى تشعيث « أزمنة الأحداث » و « أزمنة التغنى » فى هذه القصيدة بأقسامها السبعة ، وكيف ربط أبياتها وأنغامها رباطاً لا يُنقض ، وإلا تهدّمت القصيدة كلّها ، وتهدّمت أنغامها ، وآلت أنقاضاً .

ثم دلّلتُ أيضا على فضل « زمن النفس » ، وفضل « التشعيث » في تسديد خطواتي بين الروايات المختلفة التي وقعت لي وأنا أتقصّي

مراجعَ القصيدة ، وكيف كان أثر وضوحِ معناهما في نفسى ، حتى اهتديتُ إلى ترجبح ما رجّحت في ترتيب القصيدة ، وفي إقرار بعض الألفاظ دون بعض حبن اختلفت رواية الرّواة ، وفي تفسير معانى الألفاظ التي جاءت في القصيدة ، وأساء بعضُ الشرّاحِ في بيانهم عنها إساءة بليغة ، تُفسد الشّعرَ ، وتُطفئ إشراقة .

\* \* \*

أمَّا السَّىُ المَّدَهُ الذَّى تُحيِّرُ الأَلبَابُ = والذَّى لا أَدرَى كَيْفُ يَفْسُرُهُ مِن يَتَنْصِب لتفسيره ، إلَّا بأن يردَّهُ إلى شَرَف هذه اللغة وعبقريتها وتكوينها الفذِّبين سائر اللغات = فهو ما أحدثك الآن عنه .

فقد بيّنتُ آنفاً في البيان عن هذه القصيدة أنها بهذا « التسعيث » المحكم الذي تولاه « زمن النفس » صارت غِناءً فخماً رائعاً ، تداخلت معاني أنغامِه المجردةِ الني اشنمل عليها « بحر المديد الأول » في معاني ألفاظه ، ونشأ منهما نغم متصلٌ متكاملٌ من أولِ بيتٍ فيها إلى آخر بيتٍ . وهذا شيءٌ ممكن أن يقفَ عنده الناقدُ والمتذوقُ وقفةَ المعجب الذي يحيّره العجبُ من أمرِ « زمن النفس » ، ومن أمر « التّشعيث » .

أما الشيءُ الذي لا يكاد يُصدَّق ، فهو أنَّ هذا الجمالُ الرائعَ المكنونَ في ألفاظِ القصيدة العربية ، وفي تركيبها وفي غنائها وفي بنائها ، لم يقتصر أثرُهُ على نصِّها العربي ، بل انتقل معها إلى ترجمتها اللاتينية التي كنبها « جورج فريتاج » ، فقرأها « جوته » ، فأخذت بلبّه ، حتى قال فيها ما قال . وهذا من أعجب العجب !.

فإن « جوته » حين قرأها مترجمةً إلى اللاتينية فوجئ بهذا « التشعيث » ، وسقط عليه خبط عشواء ، وقرح به فرحاً شديداً ، لأنّه شئ لم يألفه في أشعار قومه ، وإن كان مألوفا معهوداً مبذولاً عندنا في أشعار الجاهلية . هذا ، على أنَّ قدراً كبيراً من أسباب « التشعيث » وعلائقه ودلالاته التي تدلُّ عليه من خلال ألفاظ العربية ، مفقودٌ لا محالة في الترجمة ، فإن أكثر هذه العلائق اللطيفة التي لا تُدرك إلا بالتأمل والفحص والتذوق النافذ ، يستحيل أن يجد لها المترجم مقابلاً في اللغة التي يُترجم إليها ، إن كان قادراً على إدراكها والنفاذ إليها ، فما ظنّك به إذا لم يكن له أدنى علم بها ؟

وهذا « جوته » نفسه ، لم يقع على هذا « التشعيث » إلا خَبْطَ عشواء ! وإنّما قلتُ إنّ « جوته » سقط عليه خَبْطَ عشواء ، لأنّه وقف على جانب واحد منه ، وهو « تشعيث أزمنة الأحداث » . ولكنى لا أكاد أشكُ نَقْرَةً أن « جوته » أحس إحساساً مبهماً بأطراف « التشعيث » الأخرى ، وهى التى ضاعت فى الترجمة بلا ريب فى ذلك . وكأنّ هذا الإحساس المبهم ، قد أدرك « التشعيث » وما فقد منه فى الترجمة ، إدراكاً خاطفاً لامحاً أضاء فى نفسه من حيث لا يشعر . وسبب ذلك هو كمون « زمن النفس » فى قرارة نفسه ، لأنه شاعر مِلهُ إهابه ، متمرس بالشعر وبمضايقه ، حتى سبر أغواره البعيدة سَبْراً قلما أتيح لمثله من الشعراء والنقاد .

وحين فوجىء « جوته » بإدراك « التشعيث » وهو يقرأ القصيدة باللاتينية لا بالعربية ، لم يملك إلّا أن يقول: « أروع ما فى هذه القصيدة ، فى رأينا أنّ النّثرَ الخالصَ الذى يصوّر الفِعْلَ ، يصير شعريّاً بواسطة نقل الحوادثِ من مواضعها (وهذا هو التشعيث) ، ولهذا

السبب ، ولأنها تكاد تخلو خُلوّاً تامّاً من كلِّ تزويقِ خارجى (لله دَرُّ جوته ، ما أبصرَهُ بالشَّعر !) يزداد جلال القصيدة ، ومن يقرأها بإمعان (صواب الكلام أن يقال : بإنعام ، أى بإطالة فكر ، ونفاذ بصيرة ، ولطف نظر) ، لابد أن يرى الأحداث من البداية حتى النهاية وهي تنمو وتتشكّل أمام خياله » (عن ترجمة بمجلة المجلة ، عدد مارس ١٩٦٩ ص : ٢٨).

هذا كلامٌ جليلٌ وفوق الجليلِ ا بأى حسّ مُرْهَف ، كأنّه سِنَانٌ نَافِذٌ ، استطاع هذا الأعجميُّ العبقريُّ أن ينفذَ إلى هذا العُمْقِ من خلالِ ترجمةٍ لاتينية لهذا الغناء العربي الفخم ؟ وبأيٌّ بصيرةٍ لمّاحةٍ استطاع أن يغوصَ فيلمح ما أضاعته الترجمة من الأسرار المعقدة الكامنة في الأنغام وفي أجزاء الأنغام ، وما بينها وبين الكلمات والمعاني من وشائج ؟ بأيّ حِس وبأيّ بصيرة بلغ هذا المبلغ ؟ فلله درُّ من ولدته وأرضعته وحضنته اولقد تمنيتُ أن يكون هذا الأعجميُّ عربيُّ القلبِ والعقلِ والوجهِ واليدِ واللسانِ ! ولكني أظلمه بهذا التمنّي ، فلو كان ما أتمني لَضاع بيننا كما ضاع من هو أمثلُ منه ! .

وظاهر كلَّ الظهور من هذه الكلمات النافذة إلى الأعماق ، أن حديث « جوته» عن نمو الأحداث وتشكّلها من بداية القصيدة إلى نهايتها ، إنما هو حديث عن « وحدة عضوية » كامنة داخل أبيات القصيدة ، كما يقولون ، ولكنّه عبر عن ذلك بغير هذا اللفظ الذى تفشّى فيما يكتبه كتّابنا إلى يوم الناس هذا . وأظنّه ليس يُعقل أن يتحدث « جوته » عن نمو الأحداث وتشكّلها من بداية القصيدة إلى نهايتها ، أى من أول بيت فيها إلى آخر بيت ، ثم يكون هو نفسه معتقداً أنّ القصيدة كلم كلّها خالية من « وحدة عضوية » كامنة فيها ، كما جاء ذلك في كلام ديحيى حقى » ! هذا شيء خارج عن حدّ التصور ، فيما أظنّ !

ولكنّى عجبتُ لجوته ، مع نفاذه هذا النفاذ المدهش المحيّر ، من خلال ترجمة لاتينية لشعر عربيّ ، إلى أعماق « الوحدة » بين أبيات هذه القصيدة ، ثم مع نفاده أيضاً إلى ما هو أغمض من « الوحدة » نفاذاً أشدًّ إغراقاً لنا في الدَّهْشه والحيرة ، وهو نفاذه ، من خلال الترجمة اللاتينية إلى « التَّشعيث » الذي لا عهد له به في شعر قومه ، والذي فرح به فرحاً شديداً ، والذي ملا قلبه روعة وإعجاباً حتى قال : « أروع ما في هذه القصيدة ، أنّ النتر الخالص الذي يصور الفعل ، يصير شعريا بواسطة نقل الحوادث من مواضعها » ، فعيّر عن « تشعيثِ أزمنة الأحداث » الحوادث من مواضعها » ، فعيّر عن « تشعيثِ أزمنة الأحداث » و « تشعيث أزمنة الغني » تعبيراً مقارباً لا بأس به = عجبتُ لجوته ، بعد هذا النفاذ المحيّر كلّه ، كيف عمد إلى أربعة أبيات فقط من القصيدة كلّها ، فاقترح لها ما اقترح من ترتيب ، ويكون هذا الترتيب الجديد مدمّراً لما وصفه بأنه أروع ما في القصيدة ، وهو « نقل الحوادت من مواضعها » ، وهذا النقل عنده هو الذي صير النثر الخالص الذي يصوّر الفعل شعراً مَحْضاً !

لم يرد « جوته » في ترتيبه الذي اقترحه ، وذكر علّة اقتراحِه ، على أن ردّ الحوادث إلى مواضعها ، أي أنّه لم يزد على أن نقض ما قال ! هذا عجب! وإذا كان هذا عجيباً من « جوته » فأعجب منه عندى ، أن يقرأ هذا الكلام الذي كتبه « جوته » ، رجلٌ سديد الذكاء والنفاذ أيضاً ، خبرتُ ذلك منه بطول العشرة والمخالطة ومفاوضة الأحاديث ، وهو « يحيي حقى » ، فيخطئ ما فيه من الدلالة على هذين الأمرين ، وهما : « وحدة القصيدة » و « تشعيث أزمنة الأحداث » ، الذي سمّاة « جوته » : « نقل الحوادث من مواضعها » ، وهو الشئ الذي أوهم بعض من لا يدرى أنّ القصيدة مختلة الترتيب .

عجبتُ ليحبى أشدَّ العجب حين قذف هذا الأعجميّ العبقريَّ المسكين بما هو منه براء ، حين زعم أن « جوته » رأى القصيدة مختلة الترتيب ، فاقترح لها ترتيباً جديداً ، وأنّ في هذا الفعل « بَصَراً وشهادة من جوته بافتقار القصيدة العربية لوحدتها »! وهذا نقيضُ ما دَلّ عليه كلام الرجل! ولكن لِمَ العجب؟ وهل في هذه الدنيا عجيب!

وأنا لا أشك في أنّ الذي أسقط « جوته » في هذه المزلقة ، هو سوء ترجمة « فريتاج » ، وكان الرَّجلُ لم يفهم القصيدة كلَّها على وجه صحيح . ثم حُلُو الترجمة اللاتينية من أكبر خصائص الشعر ، وهو النَّغَمُ ، فضلاً عن زوالِ خصائص اللغة التي لا يمكن أن تُترجم . ولو كان هذا الأعجمي العبقري عربي اللسانِ ، لفرّق تفريقاً صحيحاً واضحاً بين « تشعيث أزمنة الأحدات » وبين ما عسى أن يكون وقع من الرُوواة ، فأدّى إلى « اختلال ترتيب القصيدة » .

أمّا أن يكون « جوته » يتصور أنّ شاعراً ، حقيقاً باسم الشّاعر ، يقول قصيدة « مختلة الترتيب » فهذا أمرّ لا يصدّقه عاقل . هذا ، على أن ما اقترحه « جوته » لا يدلُّ إطلاقاً على أنه « رأى القصيدة مختلّة الترتيب » فأراد أن يُحدث لها ترتيبا جديداً ، بل قال في أربعة أبيات لاغير : إنه من الممكن (من الممكن وحسب) ، أن يوضع هذا البيت بعد هذا البيت ، وكان الله يحب المحسين ! إنّه مجرد « إمكان » بدا له ، ولا شيء وراء ذلك إلّا الغُثاء .

هذا بعض ما أزل « جوته » ، أُمَّا ما أزلّ « يحيى حقي » فشئ آخر ، شئ منشور في المجلة (عدد مارس ؛ ١٩٦٩، ص؛ ٢٨) ، يبدأ بترجمة كلام « جوته » عن هذه القصيدة ، حين أحد يفصّل ما تدل عليه

مقطوعاتها (أى أبياتها) ، على ترتيبها التى هى عليه فى عربيتها تقريباً ، فأقرَّ الأبيات الأربعة الأولى على ترتيبها فى العربية ، ثم قال إن البيتين الخامس والسادس : « يرتبطان من حيث المعنى بالبيت الأول ، ويقفان من الناحية الغنائية فى غير موضعهما » . وقد أصاب « جوته » حين لمح الارتباط ، وإن كنت لا أدرى كيف فهمه ، ولكنه أخطأ خطأ شنيعاً جدّاً حين ظن أنهما لا يقفان من الناحية الغنائية فى غير موضعهما » . وقد فسرتُ القضية الأولى فى المقالة الثالثة والرابعة ، وبيّنتُ أيضاً موضعهما من الشعر والغناء ، وأنهما نزلا فى حاق موضعهما ، لا فى غير موضعهما . وخطأ « جوته » فى هذا الموضع آتٍ من فساد الترجمة موضعهما . وخطأ « جوته » فى هذا الموضع آتٍ من فساد الترجمة من اللاتينية ، ثُمّ من ضياع دلالات كثيرة على صواب إنزالهما فى هذا المنزل من القصيدة ، لأنّ هذه الدلالات ضائعة لا محالة فى النرجمة .

وإذا شئتَ أن تعرف صوابَ ما أقول لك بنظرةِ واحدةٍ ، فخذ القصيدةَ العربية واقرأها كما بيّنتُها ، لتعلم أيَّ فسادٍ واضطرابٍ يقع ، إذا أنت ذهبتَ مع « جوته » هذا المذهب .

ثم لم يزل « جوته » سائراً على ترتيب القصيدة العربية حتى يبلغ البيتين التاسع عشر والعشرين ، فيقول : « كان من الممكن أن يوضعا مباشرة بعد البيت الأول » . وأعمى نَظر في القصيدة ، يدُلُّ على أنّه مجرّد عبث مضحك جدّاً ، إذا أنت حاولت أن تفعله في النصّ العربي ، ولو كان « جوته » عارفاً بالعربية بعض المعرفة ، لاستنكف لنفسه أن يفكّر فيه مخطئاً ، وإنّما جلب عليه هذا البلاء ، سوء ترجمة « فريتاج » وفسادُ علمه بالعربية . ثم ذكر أيضاً البيتين التاليّين ؛ الحادى والعشرين ، والثاني والعشرين ، فقال : « يمكن أن يوضعا بعد البيت السابع عشر » . وهذ أقل أقواله فساداً وخبئاً ، ولكنّه مع ذلك خطأ فظيع جدّاً ، لولا

« فريتاج » ، ولولا سوء ترجمته ، ولولا جهله بالعربية لما تورّط « جوته » في مثله . ثم القصيدة بعد ذلك إلى البيت السادس والعشرين مستقيمة عند « جوته » . لم يذكر في شأنها تعديلاً ما .

وهذا ، كما نرى ، وعلى ما ترى من عبثه واضطرابه وفساده ، ليس ترتيباً جديداً للقصيدة ، ولا يمكن أن يكون شبيهاً بترتيب جديد ، إنّما هو خاطرٌ قائم على مجرد « الإمكان » ، ليس غير ، ومجرد « الإمكان » لي يكون دليلاً يقطع باختلال ترتيب القصيدة ، ثم بما هو أبشع ، وهو « افتقارها إلى الوحدة » !

وأرجو أن تبذل جهداً لا يؤودك ، فتراجع هذا الذى قلتُه على القصيدة العربية المنشورة ، لتعلم أولاً أن كلَّ الذى قلتُه صحيح على النظرة الأولى = ثم لتعلم أيضا أن « جوته » المسكين هوى حيث يهوى كلَّ من يُصغى إلى هَنْبَثات ثمار « أشجار الدردار » بكمبردج أو أكسفورد أو برلين ، أمثال « فريتاج » وغيره ممن ذكرنا وممن لم تذكر الهنْبنَة : الكلام المختلط اختلاطا لا يُرجى معه نفع) .

ولتعلم أيضاً أنّك لو حاولت في الأصل العربي ، إنفاذَ وصية وسعة التي اقترحها ، معتمداً على الترجمة اللاتينية ، لخرجت من أن تكون عاقلاً . وإذا كنت ، ولا شك ، عاقلاً ، فهل تصدّق أنّ جوته رأى في ترتيب هذه القصيدة العربية اختلالاً ، أم الاختلال في ترتيب عقل من ترجمها ؟ وإذا كان ذلك صحيحاً ، وهو كله صحيح بلا شك عندى !! أليس غُثاءً محضاً أن يتكلم إنسان كلاماً ينسبه إلى «جوته » ، دون فحص ولا تدبّر ولا تمحيص ؟

ثم أَلَا ترى أيضاً أنَّ الألفاظَ المبهمةَ الغامضةَ ، والجملَ المرصوصةَ

بلا ضابط ولا رابط ، والكلام المركب منهما ، إذا هو جاء في سياق حافل بأسماء عظماء الرجال ، تسمع له جلجلة وهدهدة ، وترى له زهوا وبريقا ، ثم تلقّته الناشئة من النقاد والشعراء ، كان له لمع يخطف أبصارهم ، ثم يكون أضر شيء على عقولهم وأفكارهم ونظرهم ، ثم يهوى بهم في إلْفِ عادة سيئة في التعبير والفهم ؟ أليس هذا صميم المحنة التي تعانيها أمة العرب اليوم ، في حياتها الأدبية وفي غير حياتها الأدبية ؟

ومع ذلك فأنا أحبُّ الإِنصاف ، وقد نظرتُ في هذا كلّه من ناحيةٍ واحدةٍ ، ولكن هناك ناحية أخرى أنظر منها ، لكى أنصف صديقى وخليلى في هذا المتاع الطويل من مناع الدنيا حتى يُنادَى علينا بالرحيل . إنّ صديقى حين قرأ ترجمة ما قاله « جوته » عن القصيدة ، لم يصبر على تأمُّل ما قاله في عرض القصيدةِ بيتاً بيتاً ، لأنّه عمل مُملّ إذا لم يقترن بمراجعة هذا العرض على « الترجمة العربية لترجمة جوته الألمانية » ، ثم على الأصل العربي الذي ترجمه « فريتاج » واعتمد عليه « جوته » في ترجمته » .

وليس ظنّاً أن « يحيى حقى » لم يجد وقتاً لمثل هذه المراجعة المضنية ، ووثِق بجوته ثقة المطمئن ، وهو أهل للتقة ، لولا عجمتُه التي توجب الحذر في مثل هذا الموضع ، ولولا جهلهُ بالعربية أيضاً ، واعتمادُه على الترجمة اللاتينية . عجل « يحيى » ، وتدحرج بصرّهُ على هذا العرض المفصل لأبيات القصيدة ، وانزلق مسرعاً متخطياً كلام « جوته » الذي نفذ فيه إلى أعماق بعيدة ، حيث كشف له نفاذ بصيرتِهِ عن الذي نفذ فيه إلى أعماق بعيدة ، حيث كشف له نفاذ بصيرتِهِ عن أعجب شي راعه ، عن « التشعيث » ، تشعيثِ أزمنةِ الأحداث وأزمنةِ التّغني ، فقال إنّ أروع ما فيها هو : « أنّ نقْلَ الحوادث من مواضعها ، هو الذي صَيَّر النشر الخالص شِعراً خالصاً = ثم أدرك أيضاً أنّ هذه هو الذي صَيَّر النشر الخالص شِعراً خالصاً = ثم أدرك أيضاً أنّ هذه

الأحداث المشعّثة بالتقديم والتأخير ليس اختلالاً في ترتيب القصيدة ، لأنّه لو عَدَّ تشعيثها اختلالاً في ترتيب الأبيات لما قال : « ومن يقرأها بإنعام ، لابدّ أن يرى الأحداث من البداية حتى النهاية ، وهي تنمو وتتشكّل أمام خيالِه » ، فأدرك إدراكاً واضحاً أنّ هذا « التشعيث » هو الذي منح القصيدة هذه « الوحدة العضوية » التي تجعل مقاطعها المشعّثة قادرةً على أن تريك الأحداث من البداية حتى النهاية « وهي تنمو وتتشكل أمام خبالك » .

تدحرج بَصَرُ « يحيى » على هذا كلُّه عجِلاً ، حتى انتهى إلى شيءٍ آخر ، وهو تعليقٌ خَطُّهُ المترجِمُ الذي ترجم كلامَ « جوته » قال فيه ما نصه ؛ (مجلة المجلة ، عدد مارس ١٩٦٩، ص: ٢٨) « هذا مدى إعجاب السّاعر (يعني جوته) بهذه القصيدة العربية . كما أنّه حين تكلّم عن ترتيب المقطوعات (أي الأبيات) ، وإمكان تعديله ، قد فطن (ولا أدرى بعد الذي قلتُه ما معنى ﴿ فطن ﴾ هنا ! ﴾ إلى أحد عيوب الشعر العربي قديمه وحديثه ، (هكذا بالجملة لا بالقطَّاعي ! ) ، التي طالما نبَّه إليها النّقاد المعاصرون من العقاد حتى اليوم ، (« من العقّاد » تعبير فيه نظر ! ) ، أَلَا وهو افتقارُ القصيدة العربية إلى ما نسميه اليوم « الوحدة العضوية » ، وإمكان ترتيبها ترتيباً يختلف عمّا أراده الشاعر لها . (هذا عجيب جدّاً !) ، وسبب ذلك أن البيت ، لا القصيدة بأكملها ، يمثّل عند الشاعر القديم وِحدَّةً قائمةً بذاتها (١١) ولذلك كان من السُّهل تغيير موضعه من القصيدة (سهل لماذا ؟ هذا لازم !) . ومن المدهش حقًّا (من المدهش ، لا ! من البديهي ، نعم !) أن يفطن شاعر غربي إلى هذه الملاحظة (الدقيقة جدّاً) على شعرنا العربي ، (ولا سيِّما إذا قرأه مترجَماً من العربية إلى اللاتينية ، أو مترجماً من الألمانية إلى العربية الحديثة!)»، انتهى نص تعليق المترجِم ، وما يتخلَّله من تعليقى عليه باختصار بين الأقواس! .

و « يحيى » لم يقرأ سوى هذه الجمل المركبة المرصوصة بألفاظها المبهمة ، فإذا به يعجَل فيترجمها في فاتحة المجلة في أسطر قلائل ، ينسب فيها إلى « جوته » شيئاً لم يقله ، وذلك حين قال : إنّ « جوته » رأى القصيدة (أى العربية بلا ريب ) « مختلة الترتيب ، واقترح لها ترتيباً جديداً » ، ثم ألحق بهذا مختصر ما قاله المترجم ، فقال : إن في فعل « جوته » هذا « بَصَراً وشهادةً بافتقارِ القصيدة العربية لوحدتها ». وييّن أن « يحيى » قد زلَّ ، وأنَّ الذي أزلَّه هو هذا التعليق ، ثم ثقتُه بالمترجم الذي دبَّجه على صفحات المجلة .

ولكن صديقى لم يفقد رجاحة عقلِهِ ، ولا نفاذَ بَصَرِه ، ووقف متعجباً شاكماً غير مُصدِّق ، وقُذف فى رُوعه أنَّ هذا خلل ومحال لا يستقيم . ولكن اسم « جوته » أوقع الهيبة فى قلبه فتردَّد ، وغلب ذكاؤه ونفاذُ بصره ما خامره من التردّد والهيبة ، فأردف هذا الذى ترجمه ولخصه من كلام المترجم بما يوشك أن ينسفه نَسْفاً . أردفه بهذا السؤال الذى شغلنى وشغل القراء بجوابه : « فالسؤال هو : كيف إذا صَحَّ أنَّها فتات (أى القصيدة ) أمدَّته بخيطِ استطاع « جوته » بفضله أن يسلك عليه أبياتها فى ترتيب معطقى ؟ أفتكون قصيدة تأبَّط شرّاً وصلتنا مختلة الترتيب ؟ » . وهذا ليس سؤالاً ، إنما هو استنكار مذعور .

وصدَق « يحيى » كيف يُمكن ذلك ؟ كيف يستقيم المحال المتنع ؟ وكيف يتأتّى ترتيب منطقى ، لجُمل ليس لها « وحدة » تجمعها ، أو تتيح لأحد أن يسلكها في خيط ، (أو في دُوبارة على الأصح) ؟

ولولا أنه من الظلم المبرّح أن يُلقى على شاعر من أعظم شعراء العالم ، ومِن أبصرهم بالشعر ، مثلُ هذا الكلام كلّه بلا مبالاة ولا حذر ولا رحمة ، ولولا أنّ « يحيى » سأل ، وحملنى على جواب سؤاله المذعور رهمةً لمقام « جوته » = لما باليتُ أن أنقل مثل هذا الكلام الذى تعبث الأقلام بتحبيره على الورق . ولما باليّتُ أيضاً أن أشعل نفسى به ، لولا ما أعلم من ضرره على عقول ناشئة الشعراء والنقاد .

والألفاظُ خطرُها شديد ، وفتكُها بالفكر أشدُ خطراً ، فمن أجل ذلك لا أملك التهاون في أمرها ، ولا أستحلَّه لنفسى ، ولا لأحد غيرى ، ومثل هذا النصّ الذي نقلته آنفاً لا يُناقَش ، لأن مناقشة الجمل المرصوصة المبهمة الألفاظ عناء لا يُجدى . وخير وسيلةٍ لبيان ما تشتمل عليه أن تُعرض على وجهٍ من العرض يتكفَّل وحده بالحُكم عليها !

هَبْ « جوته » قرأ القصيدة العربية في عربيتها ورآها مختلة الترتيب ، وهذا باطل سابح في البطلان ، لأنّ الرّجل لم يقل ذلك ولا رآه رأياً ، وإنّما أتى في أربعة أبيات من اختلال ترجمة « فريتاج » اللاتينية وهنه أيضا « فطِن » إلى أحد عيوب الشّعر العربيّ قديمه وحديثه ، ألا وهو افتقارُ القصيدةِ العربية إلى ما نسميه اليوم « الوحدة العضوية » ، وهذا أيضاً باطلٌ غارق في خِضَمٌ البطلان ، بل هو مناقضٌ كلَّ المناقضةِ لما قطع به « جوته » نفسه حيث قال : « إنّ من يقرأ هذه القصيدة بإنعام لابد رأى أنّه واجد ذلك على وجه الجزم والقطع) أن يرى الأحداث من البداية حتى النهاية ، وهي تنمو وتتشكَّل أمام خياله » = هبه رأى ، وهبه وفين » أليس بعد ذلك رجلاً عاقلاً مدركاً لما يقول وما يفعل ، على أقل تقدير ؟

ولا ربب عندى ، ولا عند أحدٍ غيرى فيما أظنّ ، أنّ « جوته » أعقلُ وأذكى ، وأبصر بخطاه ، من أن يفعل فعلاً ، ثم يقول قولاً ، كلاهما يناقض العقلَ والذكاء والبصر كلَّ المناقضة . وإذا كان هذا صحيحاً ، وهو صحيح لا يمارى فيه أحد ، فكيف يعيد هذا العاقلُ الذكيُّ البصير إلى « شئ » تسميه العرب « قصيدة » تحكُّماً منهم وكذباً ويكون هذا « الشئ » بطبيعته « رُكاماً » مخنلَّ الترتيب ، معقوداً بقوافِ = ويكون هذا « الرُكام » أيضاً مكوناً من « أشياء » يقال لها « أبيات » = ويكون كلُّ بيت منها وحدة قائمة بذاتها ، يسهل تغيير موقعها من هذا « الرُكام » المختل الترتيب = وتكون صفة « القصيدة العربية » أنّها « شئ مكوّم » مكون من « وحدات » كلُّ « وحدة » منها قائمة بذاتها، فلذلك يسهل تغيير مواضعها من هذا « الشئ المكوّم » ، فيكنّ المنع المكوّم » ، فيكنّ المنع المكوّم المنه الله المنه المنها وقلة عقل ؟

وهَبُ ﴿ جوته ﴾ كان سفيها ، قليلَ العقل ، فعنَّى نفسه بأن يفعل ذلك تسليةً وإضاعةً للوقت ، فهل يمكن أن يكون يتوهَّم أنّه قادر على أن ينشئ بين هذه ﴿ المفردات المستقلّة المتباينة ﴾ على ما وصفنا ، شيئاً يمكن أن يسمى ﴿ وحدة عضوية ﴾ ، أو يوصف بوصف ، يؤدى إلى ما بشبه هذه ﴿ الوحدة العضوية ﴾؟ أليس هذا مَسًّا من الجنون ؟ = وهَبْه كان فى تسلّيه سفيها ، قليلَ العقل ، به مسٌّ من الجنون ، أفيمكن أن يبلغ من أمره أن يجترئ ، فيعرض هذا الذى كان يتسلّى به على الناس ، تم يقول لهم : ﴿ من بقرأ هذا بإنعام ، لابد أن يرى الأحداث من البداية حتى النهاية ، وهي تنمو وتتسكّل أمام خياله » ، أى أنّه يقول لهم : إنّى

أنشأتُ لكم ، بمهارتى وعقلى وذكائى ، « وحدة عضوية » تنمو بها الأحداث وتتشكَّل فى « شئ مكوَّم » مكّون من مفردات مستقلة متفككة لارباط لها ؟ أليس هذا جنوناً مُطْبِقا ، لا مجرد سفّه ، وقلةِ عقل ، ومسٌ طائفٍ من الجنون ؟

مسكين « جوته »! أيَّ ظلم مذلِّ لقى ؟ ولو علم هذا العبقريُّ البائس أنَّه ممكن أن يكون في هذه الأرض من يقرأ شيئا من كلامه فيفهمه على مثل هذا الوجه ، لحمل كلّ ما كتبه فألقاه في النار ،فهي عندئذ أولى به ، وأحسن له صيانة .

\* \* \*

أمّّا هذا الشئ الذي يسمّونه « وحدة القصيدة » ثم دعوى افتقار القصيدة العربية إليها ، فمسألة شديدة الخطر ، بيد أنّى لم أنّصِب نفسى هنا لاستيعاب وجوه القول فيها ، ولا للكتف عن الفساد المتراكم في الحديث عنها ، ولا لبيان بطلانها وتهافتها . ولقد دلّت دراستى للقصيدة على أنّ هذه « الوحدة » ، بأىّ وجه فهمت أو فسّرت ، كائنة في قصيدتنا هذه . وما من قصيدة غيرها إلّا أنت واجدّ فيها متل الذي وجدتُه أنا ، ووجده الشاعر العظيم « جوته » في هذه القصيدة . وأرجو أن أعرض لهذه المسألة مرة أخرى بعد الفراغ من هذه المقالات ، لأنّ الأمر يحتاج إلى استدلال يوضّح صدق ذلك في « الشعر الجاهلي » ، وغير الشعر الجاهلي . ويحتاج أيضاً إلى طريقة في النّظر إلى مفهوم هذه وغير الشعر الجاهلي . ويحتاج أيضاً إلى طريقة في النّظر إلى مفهوم هذه الكلمة « وحدة القصيدة » ما هي ؟ وكيف تكون ؟ ولولا أنّ هذه المسألة قد زلّ عليها رجالٌ كثيرون ، لما كان لها عندى شأنٌ يُذكر ، لأنّ

دعوى افتقارِ القصيدةِ العربية إليها ، دعوى لا تقوم على برهاني صحيحٍ من دراسة الشُّعر .

وهى مسألةٌ شديدة الخطر ، لا من حيث مفهومها الساذج القريب الغور الذى أغرق من أغرق عند الحديث عن الشّعر القديم ، بل من حيث نتائجها التى أدَّت إلى إعراض الناشئة من الشعراء والنقاد عن الشعر القديم كله ، ثم نظرهم إليه نظرة استخفاف وازدراء واستهانة ، ثم ما أعقب ذلك من زوال كلِّ اهتمام بدراسة هذا الشعر القديم ، وبإعادة النظر فيما قيل فيه ، ثم كان ما هو أخطر من ذلك ، وهو زواله من برامج التعليم الابتدائى والثانوى زوالاً تامّاً ، إلّا بقية قليلة تُعرض إبراء للذّمّة ، مع فساد البيان عن هذا القليل المزدرى .

ثم ينتهى الطالب إلى الدراسات العليا ، وليس فى قلبه نغم واحد يتردّد ، ولا لحجة من جمال يستشرف إليها ، ولا صدّى يرجّعه الشعر بين معالم القرون الخوالى ، يُشعره بأنّه نسب ممتد فى التاريخ ، لا مولود منبتّ لم يرث شيئا يُعتد به ، فلا عليه إن لم يحرص على أن يورِّثَ أبناءه شيئاً يستمسكون به ، فيُفضى بنفسه ثم بهم إلى الضياع !

ولا أدرى كيف أصبحت مسألة « وحدة القصيدة » وافتقار الشعر العربى قديمه وحديثه إليها ، قضية مسلمة ؟ فهذا أمر يحتاج إلى تتبع لتاريخ نشأتها ، ثم استفاضتها . ولكن أي شئ يبقى ، أو يمكن أن يبقى من هذا الشعر القديم كله ، إذا كان كل من قرأ ، ومن كتب ، ومن سمع ، يأخذ هذه القضية مسلمة منذ نشأته ، قبل أن يستكمل أداته للحكم على شيء من الأشياء ، كأنها إحدى البديهيات المطلقة القائمة على التجربة ، كقولك : « النار حارقة » ؟

وإذا تلقَّى الناشئ عمن يعلِّمُه صِدْقَ هذه القضية الغريبة ، أليس أوَّلَ معنى يقع فى نفسه بعد أن يشتدَّ عوده : أن أكثر من خمسة عشر قرناً ، كل قرن مئة سنة ، كلّ سنة ثلاثمئة يوم وأربعة وخمسون يوما ، مضت على أمة تتكاثر قرناً بعد قرن ، وشعراؤها المبينون عن تجاربها وحكمتها وعقلها وحضارتها ، وعن إحساسها بالجمال ، وعن كل ما يكون به الحيُّ حيّاً له معاناة يعانيها فى هذه الحياة . فيتغنّى ويترنَّم = شعراؤها هؤلاء ظلوا هذه القرون الطُّوال ، بأيامها ولياليها وساعاتها ، يتكلمون بكلام مفكِّك مبعش ، لا يربط بعضه ببعض شئ ؟

أَى أُمَّةٍ هذه ، إذا كان هؤلاء هم شعراءَها ، والنّاطقين عن أغمض ما يختلج في ضمائرها ! وكيف تمضى هذه القرونُ الطّوال ، ولم ينسأ في هذه الأمة شاعرٌ واحدٌ له عقل ، يدلٌ على أنّه قادر على أن يفكر تفكيراً صحيحاً مترابطاً ؟ . أليست هذه أمة لا تستحق أيَّ احترامٍ ؟ . وإذا وقر هذا في نفس الناشئة ، فأيُ شئ بقى لها إلّا تنكيس الهامات ذُلاً وخضوعاً ؟

لم أستطع أن أخون الأمانة ، فأدع الحديث عن العواقب السيئة التى خلّفها غبار هذه القضية المسلّمة ، وعمّا تركث من أثر فى حياتنا عامّة ، لا فى حياتنا الأدبية وحدها . وكيف أغفُلُ عن كلمة صارت شبّة ، لا يراد بها شئ إلّا هجاء أمة بأسرها ، هجاء شعرائها ، وهجاء عقولها ، وهجاء وجودها كلّه فى الشعر وفى غير الشعر ؟ . كلمة تتدسّس حيث لا يتوقّع المرء أن تكون . وسأضرب لك مثلاً واحداً ، بما وقعت عليه عينى منذ أيام قلائل ، وذلك أنّ كاتباً سياسيّاً كتب مقالاً ، فانبرى له مَن نقده ، فجاء فى ردّ هذا الكاتب السياسى على ناقده ما نصه :

« فالمقال ، أيَّ مقال فيما أظنّ ، بناؤه الفكرة المجملة الأساسية فيه ، وليست فقراته منفصلةً بعضها عن بعض ، إنه ليس قصيدة من قصائد الشعر القديم ، يمكن أن نناقش ونعلق على كل بيت من أبياتها بمفرده ، معزولاً عن سائر الأبيات » . (المصور : ١٢ ديسمبر ١٩٦٩) .

وهذا ، كما ترى ، هجاءً مرّ ، فيه استهانة وسخرية ، إد صار الشعر العربى القديم كلَّه مثلاً مضروباً للتفكّك والتمزّق ، يستنكف العاقل أن يقع فى مثله . وظاهر أنه ليس فى الدنيا شئ يمكن أن يُضرب مثلاً للتمكّك وفقدان الروابط بين أجزائه ، سوى هذا « الشعر القديم » وأنّ هذا الأمر من الظهور بحيث لا يحتاج إلى دليل ، وأنّ مجرّد ذكره كافي فى الإقناع . فأيّ قارئ يقرأ مثل هذا ، فى استدلال عارض ، فى مقالة سياسية ، ثم يخطر له أن يُذهِب وقته هدراً ، فينظر إلى كتاب فيه شعر قديم ، فضلاً عن أن يتصفّحه ، فضلاً عن أن يقرأ ما فيه ، فضلاً عن أن المهتريه بمال اكتسبه بالجهد والكدّ والعرق ؟

والكاتب السياسى الفاضل لم يكنب هذا لأنّه قرأ وتدبّر وحكم ، بل كتبه لأنّها صارت قضية مسلمة لا يتمارى فيها أحد ، ولا ينتطح فيها عنزان !

وظاهر أنه لم يتعمّد هذا الهجاء تعمّداً ، ولكنه انحدر إليه بالتلقّى الأول منذ النشأة ، ثم بما أعقبه من إعراض ناشىء عن هذا التلقّى . ثم بكثرة دوران هذا الهجاء التُقذِع حيثما قرأ ، وحيثما سمع ، ثم بفقدان صوت مسموع يُنكر هذه القضية أو يزيّفها. فلم يجد عندئذ مثلاً أقرب ولا أحسن من هذا المثل، يضربه للدلالة على التفكك والتمزق وفساد التركيب .

إنّ مَن يستهين بمثل هذا ، مستهين بمصير أمّة ، مستهين بوجودها ، مستهين بالإنسان بوجودها ، مستهين بماضيها ، مستهين بمستقبلها ، مستهين بالإنسان الذي خلقه خالقه ، وعلّمه البيان عن نفسه . وما الإنسان لولا البيان ؟ حيوان أعجم . وما البيان ، إذا لم يكن بياناً عن أشرف شيء فيه ، وهو العقل ؟ وما العقل ، إذا كان هذا الإنسان يستهلك عقله في الخطرفة بمجمَل لا يربط بينها رابط ، ثم لا يزال يفعل ذلك خمسة عشر قرناً أو تزيد ، وهو لا يحسّ ولا يدرى ؟ .

هذا ختام محزنٌ أن أختم به القولَ في تاني القضيتين ، أما القضيّةُ الأولى فلها حديثٌ آخر ، ليس عن هذه بمعزِل .

\* \* \*

## ٧

## نَمَطُّصَعِبُ ، وَمَمَطُّ مُجَيفِ عَلَيْ مُحَالِمُ مُحَيفِّ مِ

أَنَا أَعْمَى ، فَكَيْفَ أَهْدِى إِلَى الْمُنْجِ ، وَالنَّاكُ مُكُلُّمُ عُمُنَانَ ؟ وَالنَّاكُ مُكُلُّمُ عُمُنَانَ ؟ وَالعَصَالَ إِلَيْ مِنْ الْعِصَالَ ! وَالعَصَالَ الْعَرَى الْعِصَالَ ! أَوْلِعَلَا المَعْرِي

وأمًّا قَبْلُ: فالقضيةُ الثّانيةُ ، قضيّةُ اختلالِ القصائدِ الجاهليّةِ ، لها عندى ذيلٌ مع ذيلها الذى تجرِّره ، وهو « وحدةُ القصيدةِ » وخلوُ الشّعر العربى ، جاهليّه وإسلاميّه ، منها . فهى كما قلتُ ، آنفاً ، قضيةٌ « حديثةُ » الميلاد . ولما كنا نعلم كما علم القدماء من أسلافنا ، أنَّ الرُّواةَ قد اختلفوا في رواية بعض القصائد اختلافاً ظاهراً في عدد أبياتها ، وفي ترتيب هذه الأبيات ، وفي بعضِ ألفاظِها أيضاً ، كان من غير المعقول أن لا تُولد هذه القضية على وجهِ ما ، إمّا في زمن الرَّواةِ والعلماء القدماء ، ولمّا في زماننا .

أمّا الرّواةُ ، فقد أغْضُوا عن هذا الاختلاف ، وإعادةُ ترتيبِ هذه القصائد أمرٌ لا يملكون أداته ، فاكتفوا بالإِشارةِ إليه أحياناً ، ولزموا حدَّ معرفتِهم لئلا يتهوَّرُوا في التحريف والإِفساد ، وقالوا : « إنما نحن رواة نقلة ، نؤدى للناس ما أُدِّى إلينا على الوجه الذى سمعناه ، لا نجترئ على ما هو حق خالص لمن يُحسن استخراج الصواب بالعقل ، واستنباط الحفي بالفكر ، هؤلاء هم نقّاد الشعر . فإذا قصّر هؤلاء فلا علينا ، وحسبنا أن يؤدِّى الأمانة كلَّ راوٍ منا كما أديت إليه » . وكان هذا من تمام العقل ، وبُعْدِ النظر ، وأدب العِلْم .

وأمّا العلماءُ ونقّادُ الشّعرِ في القديم ، فقد صُرفوا عن النظر في هذا الأمر إلّا قليلاً ، لأنهم صُرفوا عن معنى « النّقد » كما نعرفه في زماننا . وشُغِلُوا بتأصيل « علوم البلاغة » ، وبناءِ قواعدِها ، ثم إلى نَقْدِ التّفاريق والتّفاصيل في الشّعر ، دون نَقْدِ جملةِ القَصِيدِ والإبانةِ عن معانيه ،

وتجليةِ أسرارِ جماله ، كما قلتُ في شأن « شرّاح الشعر من القدماء » في أوّل المقالة الثالثة . فمن أجل ذلك لم نجد في كتب أسلافنا شيئاً يُعتدُّ به ، في شأن ترتيب ما اختلَّ من قصائد الجاهلية ، باختلاف الرُّواةِ فيما أدّوا إلينا من رواياتهم لكل قصيدةٍ . وبقى الأمرُ على ذلك إلى زماننا هذا ، ثم كان ما كان .

كان ميلادُ هذه القضيةِ لغير مِيقاتِه ، ولم تيسِّرهُ أيدى القوابل . فلم تُولد سويّة الخلقِ مهذّبة ، بل وُلدت لغير تِمامٍ ، شوهاء ، مُشَيَّاةً الخلق ، سليطة أيضا (المولود المشيَّأ الخلق : - بتشديد الياء المفتوحة المختلف الخلق ، الدميم المخبل ، كأنّ صورته رُكِّبَتْ من سيءٍ من هنا ، وشيءٍ من هناك على غير استواء ولا اتفاق ) . جاءت شوهاء مشيئة ، لأنّها نتائج أعجمى ، استولده المستشرقون الأعاجمُ ممّا كان معروفاً مألوفاً عندنا من اختلاف الرِّواية والرُّواة ، فأرادوا أن يعيدوا ترتيبَ أبياتِ القصائدِ ، لا عن علم بلسانِ العرب ، أو معرفةِ محيطةٍ بأساليب حياتهم وفكرِهم في الجاهلية والإِسلام ، أو عن بَصَرِ بفَنِّ الشَّعر وأعماقِه البعيدةِ الغور = بل تبجُحا واستعلاءً وغُروراً وتذاكياً أيضاً .

وكان هذا من فعلهم شيئاً لا خَطَرَ له ، لولا أنه صادفَ عندنا نحن أهلَ اللسانِ العربي ، فترةً مُحزنةً . لم يلقَ فينا معلمين يردُّون الجائرَ الضالِّ إلى قصد السبيل ، بالعلم والحجة والبيان ، بل لقى من يتقبله مُسلِّماً ، فرحان معجباً ، ثم مطأطئاً خاشعاً ، ومستكيناً ضارعاً ، ثم يختفطه خِلْسة ويعدو ، وهو يلوذُ بالظِّلال والظَّلمات ، حتى إذا بلغ مأمنهُ بين أهلِ اللسانِ العربي ، سارَ بينهم شامخاً متعالياً ، لا ليعرض عليهم ما اختلس كما اختلسه ، بل ليبدله ويحوِّرَه ويغير معارفه بعض التغيير ، ويعرضه عليهم في صورةِ أخرى ، كأنها نتاجُ دراسة مستفيضة

متأنية جديدة ، هو صاحبها ومبتدعها . وعندئذ ولدت القضية عندنا نحن ولادة جديدة ، فلم تجئ شوهاء مشيئاة فحسب ، بل جاءت سليطة أيضاً :

الشّعرُ القديمُ كلّه مختلُ الترتيب ، فإذا كان مختلُ الترتيبِ ، فهو إذن خالٍ من « وحدة القصيدة » . وإذا كانت القصيدة خالية من « الوحدة العُضْوية » فهى إذن أبيات متفرقة لا يربط بعضها ببعض شئ ، وإذن ، فكلُّ بيتِ في الشّعر العربي ؛ جاهليّه وإسلاميّه ، « وحدةٌ » قائمةٌ برأسها ، يسهل تغييرُ موضِعه من القصيدة ، فيمكن ترتيبُ أبياتها ترتيباً مخالفاً لما جاء به شاعرها وقائلها . وإذن فهذا الشعر ، من حيث هو شعر ، لا خير فيه ، وليس ينبغي أن يكون مثالًا يُحتذى ، لأنّه مفكك شعيب ، دالٌ على فكرٍ مفكك معيب . وإذا كان في هذا الشعر شئ من الجمال ، فإنّه يكون في البيت بعد البيت ، تصيبه أحيانا وتخطئه أحياناً كثيرة .

فصار الأمر ، كما ترى ، مجرد هجاء وإقذاع فى النَّظُر والفِكر والبيان ، هذا ما فعله فاعلونا ! والذى فعله الأعاجم ، أو أكثرهم ، عن بعض هذا بمعزِل ، وإنّما هم قوم أرادوا أن يجتهدوا بلا عِلم ولا معرفة ولا بَصَر ، وهذا قبيح جدًّا ولا ريب ، ولكنّه لم يبلغ هذا القدر من السّلاطة ، ولا داناه ، إلّا عند عدد قليل منهم ، لهم مذاهب معروفة .

وقبل كلِّ شيء ، فأنا أكاد أقطع بأنَّ هذه القضية الثانية ، كان محالاً أن تُولد بهذه الصورةِ المفظعة من البشاعة والشَّناعَةِ ، لولا أنها صادفت عندنا فترةً مُحزنة جدًا . فنحن نعلم كما يعلم الأعاجم أنفسهم ، أنَّه قلّ شعرٌ قديمٌ جاء إلى الناس عن طريق الرَّواية المتناقلة ، قبل

التقييد والكتابة إلّا لحقه ما لحق الشّعر الجاهلي من اختلاف الرّواة في ترتيب الشعر، وفي ألفاظه. ولا أظنّه مجهولاً أن « الراميانة » و « المهابراتة » الهنديتين ، ثم « الإِلياذة » و « الأودسة » اليونانيتين ، وهما من أقدم شعر الجاهلية ، انتقلتْ إلى النّاس متوارثة بالرّواية ، دون التقييد والكتابة ، فوقع فيها جميعاً من اختلاف الرّواة في ترتيب الشعر وفي ألفاظه ، كمثل الذي وقع في شعرنا الجاهلي ، لا ، بل الذي وقع فيها أسوأ وأشنع من كل ما تتوهم أنّه وقع في الشّعر الجاهلي ، بلا ريب . ومع ذلك فإنّ الدّارسين لم ينتهوا قطّ في شأنها إلى مثل هذه النهاية التي حاقت بالشّعر الجاهلي ، ثم باللّغة النهاية التي حاقت بالشّعر الجاهلي ، ثم باللّغة .

وهذه الملاحمُ الأربعةُ ، لم تزل إلى اليومِ عند وَرَثَتها ، مع اختلاف السنتهم اليوم عن لسانها ولغتها ، محفوفة بالتعظيم والتوقير والحياطة ، معزّزة بدفاع الدَّارسين عنها ، مهما بلغ من اختلافهم في شأنِ اختلال روايتها وترتيبها واختلاف ألفاظها . أما الشعر الجاهلي ، فالذي ناله من التحقير والمهانة وعبث الألسنة والإزراء شيُّ لا يكاد يُصدُّق ! وبِيَدِ مَن الحقه كلَّ هذا ؟ بِيَدِ ورثته أنفسهم ، ولسانُهم لم يزل إلى اليوم هو لسانُ الجاهلية ! كيف كان ذلك ؟ أليست هذه عجيبةً لا ينقضى منها العجب !!

فإذا كانت هذه القضية التي ؤلدت شوهاء مُشيَّاة الخَلْق سَليطة تُعد إحدى العجائب في تاريخ الآداب ، فليس حَسَناً ولا مُستساعاً أن يترك مؤرخو الأدب تقصي ميلادها ونشأتها ، إمَّا اليوم ، وإمّا غداً .. ولكن الذي أخشاه أن يكون تأجيل تأريخ هذه القضية ، إذا تمادى الزَّمن ، مُفضياً إلى خفاءِ معالمها التي تُعين على استجلاءِ حقيقتها . وهي

حقيقة بشِعة جدّاً .. وحسبك أن تعلم أنها لم تكن قضية أدبية خالصة ، لأنّ القضية الأدبية لا تقوم على ألفاظ من الهجاء ، بل تقوم على دراسة مؤيّدة بالبرهان والشَّواهد ، وبالنفاذ إلى أعماق البيانِ الإنساني في عصورهِ المختلفة ، أي بالنّقد الذي يكشف أسرارَ الجمالِ ، كما يكشف بعض ما أحاط به من العيوب . أمّا أن تُفضى « قضيةٌ ما » إلى احتقارِ شاملٍ وازدراءٍ واستهانةٍ واستخفاف ، ثم إلى إعراضِ ناشئةِ الأجيال ، لا عن « الشّعر الجاهلي » وحده ، بل عن الشّعر العربي كلّه ، بل عن اللّغةِ نفسِها ، إعراضاً لا مثيل له في تاريخ الأمم ، فهذا شئ لا تُنتجه « قضية أدبية » .

وقد كانت الفترةُ التى وُلدت فيها هذه القضية ، فترةً محزنةً فى تاريخنا ، لأنّها فترةُ صَخَبٍ ، لا يكاد المرء يدرى من أين جاء ، ولا إلى أين ينتهى ، كأنّى كنت أسمع صَلِيلَ المعاولِ فى جلاميدِ صحرٍ يتهاوى بعضُها على بعض ، وآلافَ الحناجرِ تضعّ بصرخاتِ الفزع ، وهتافاتِ البُشرى . وقد جُنّت الأصوات ! ولم تزل إلى اليوم تُجن !

والحديث عن هذه « الفترةِ المحزنة » متشعّب معقد طويل ، وقد عشتُ هذه الفترة ، ولكن ليس من همّى هنا أن أُفيض فى الحديث عنها ، فاكتفيتُ بهذه الإِشارة ، لئلا تتصور الناشئةُ أنِّى أتحدثُ عن « قضية أدبية خالصة » ، وهم قد ألفوا تطاول الصَّخب وتعاليّه ، أن يظنوها « قضية أدبية » ، بل أكبر من ذلك : أن صارت « قضية مسلّمة » ، كما وصفتُ فى آخر المقالة السالفة . ولولا أنها عرضت فى أسئلة « يحيى حقى » ، لحاولت أن أخلى كلامى من ذكرها ، ومن ذكر أسئلة « يحيى حقى » ، لحاولت أن أخلى كلامى من ذكرها ، ومن ذكر ذيولها ، ولقصرتُ حديثى على بعض « القضيةِ الأولى » ، وهى قضية الفَصْلِ فى صِحَةِ نسبةِ قصيدتنا « إِنّ بالشّعْبِ الذي دُونَ سَلْع » ، إلى

الجاهلية ، وبُطلان سبتها إلى « خلف الأحمر » في الإسلام . ولكان هذا حسبى وحسب « يحيى حقى » ، غَيرَ ظُنينِ عند أحد بالتقصير والتفريط .

ولكنَّ قضية الفَصْلِ في نسبةِ « الشعر الجاهلي » ، كما قلت ، كانت خليقة أن تسوقني سَوْقاً إلى ما كنتُ وقعتُ فيه من « محنةِ الشَّعرِ الجاهلي » ، أي إلى أكبرِ قضيةٍ أثيرتْ في زماننا ، وهي دعوى من ادّعي أنّ الشَّعر الجاهلي ، أو أكثره ، منحولٌ كلّه ، مصنوعٌ موضوعٌ في الإسلام ، ثم نسبه الرُّواةُ عمداً إلى الجاهليةِ لأسباب فصَّلها أصحابُ هذه الدعوى ، فعمداً ما تركتُ الحديث عن هذه المحنة فيما سلف ، إرجاء لها ، لا احتجاناً للأمانة . وشيءٌ قُلتُه ، وينبغي هنا أنْ أعيده ، هو أنّ القضية الثانية ، لم تكن قطٌ عن هذه القضيةِ الأولى بمَعزِل ، لأنّها جاءت معها في قَرَنِ (أي في حبل واحد) ، ثم استشرى أمرها حتى أفضي إلى ما أفضى إليه ، بعد أن مهّدَتْ لها « محنةُ الشّعر الجاهلي » كلَّ طريق .

وإذن ، فالقضية الأولى بتمامِها هى القضية ، لا يُطيق مؤرِّخُ الآدابِ أَنْ يتجاوزُها ، أو يغفلُها ، إذا أراد أن يكون ما يكتبه تاريخاً صحيحاً للأدب . وكذلك أنا ، لا أستطيع أن أتجاوزها أو أغفلها ، أو أحتجنها ، وإن كان ما أكتبه الآن ليس تاريخاً للأدب ، بل تاريخاً لنهجى في دراسة الشّعرِ الجاهلي ، أي تاريخاً لنجاتي من « مِحنة الشعر الجاهلي » .

وإِذَنْ ، فينبغى أن أجعل الأمرَ واضحاً كلَّ الوُضوحِ . وذلك أنَّ الفَصْلَ في نسبةِ شعرِ جاهليِّ إلى صاحبهِ إذا اختلف الرُّواةُ في النِّسبة ، يقتضى أن يكون له أصلَّ من الأصول في كلِّ منهج لدراسةِ شعرِ الجاهلية ، وغيرِ الجاهلية أيضاً . وكان من مقادير الاتفاق المحض ، أن تكون القصيدة التي دفعتُ « يحيى حقى » أن يوجّه سؤاله عن « المنهج العلميّ » لدراسةِ الشّعر الجاهلي ، قصيدةً قد اختلف الرُّواة في نسبتها إلى بعضِ شعراءِ الجاهلية اختلافاً غيرَ كبير ، ثم تفاقم الاختلاف فجأة حين بعضِ شعراءِ الجاهلية إلى عصر الإسلام ، حيث زعم مَن زعم أنَّها مِمًّا صنعَه أحدُ الرُّواةِ في الإسلام ، ثم نحلَها شاعراً جاهليًا .

والفَصْلُ في تفاقم الاختلاف في النسبة حين يتجاوز عصر الجاهلية إلى عصر الإسلام ، يتطلب هو الآخر أن يكون له أصلٌ من الأصول في كلٌ منهج لدراسة شِعر الجاهلية . وكذلك انقسمت القضية إلى قسمين . وقد حاولتُ في المقالة الأولى (١) أن أدلَّ على بعضِ منهجي في الدِّراسة ، وطبّقتُه على اختلاف نسبة القصيدة إلى شعراء كلَّهم جاهليّ . ثم حاولتُ في أواخرِها ، وفي أوّلِ المقالةِ التَّانية (٢) ، أنْ أطبّق بعض المنهج ، حاولتُ في أواخرِها ، وفي أوّلِ المقالةِ التَّانية (١ ) ، أنْ أطبّق بعض المنهج ، إذا تجاوز الاختلافُ في النسبة حدَّ الجاهلية ، ودخل في حدِّ الإسلام ، ثم بادِّعاء من يدّعي أن القصيدة ممّا صنعَ راوٍ من الرّواة في الإسلام ، ثم نحلها شاعراً جاهليّاً .

وليس من الأمانةِ أن أتخطَّى هذا الموضوع ، دون أن أدلَّ على باب من المنهج فرَّطتُ فى الإِبانةِ عنه ، وعمْداً ما فرطت . فليس من المعقول أن يكون بين أيدينا « شعر » يُنسب تارةً إلى الجاهلية ، وينسب تارةً

<sup>(</sup>١) انظر ما سلف ص ٤٦ - ٥٧.

<sup>(</sup>٢) انظر ما سلف ص ٥٨ وما بعدها.

أُخرى إلى راوٍ من الرُّواة فى الإِسلام ، ثم يكون كل همِّنا أن نُريّف إسنادَ الرُّوايةِ التى رَوَتْ نسبتها إلى هذا الرَّاوِى ، كما فعلتُ أنا فى آخر المقالة الأُولى وأوّل الثانية .

ونعم ، إن تزييفَ الإِسنادِ ، واستنباطَ عللِ وَضْعِ الأخبارِ على الرُّواة ، وعلى غير الرواة ، أصلٌ عظيم من أصول المنهج ، أو من أصول منهجى على الأقلّ ، إلّا أنَّ الاقتصارَ عليه لا يكاد يضمن حلَّ المشكلات التى تعرض فى هذا الاختلاف المتفاقم فى النسبة ، بين الجاهلية والإسلام . ونعم ، قد يكون الاقتصارُ عليها كافياً فى كثيرِ من الأحيان ، وجالباً للاطمئنان لا لليقين ، ولكنه يبقى بعد ذلك كله إشكالاً قائماً عند كلّ ثَنِيّة ، يتهدّد اليقينَ بالشك . فالاستنادُ ، إذَنْ ، إلى هذا الأصل من المنهج وحده ، استنادٌ إلى جدارٍ يُريد أن يَنْقضَ ا

والذى حملنى على إغفال الإِشارةِ إلى ما ينبغى أن يشتمل عليه المنهج من أصولٍ تَقُضُّ هذا الإِشكال ، أنّى نظرتُ فوجدت الأمر مُصَنَّفاً على هذا الوجه :

الأول : شعرٌ يُنسب إلى شاعرِ جاهلى له شعرٌ كثير ، أو قليل معروف ، ويقال : إنّه مما صنع راوٍ له شعر كثير أو قليل معروف .

الثانى : شعرٌ يُنسب إلى شاعر جاهلى معروف ، يُقال : إنه مما صنعَ راوٍ له شعر معروف بالشعر .

الثالث : شعر يُنسب إلى جاهليٌ ليس له شعر معروف ، يقال إنّه مما صنّع راوٍ له شعر معروف ، أو راوٍ ليس له شعر معروف .

فرأيتُ أنَّ الرُّواة الَّذين ليس لهم شعر معروف ، أو الأصحِّ أنهم

الذين لا يُعرفون في الناس بقول الشعر ، خَطْبهم يسير ، ويكفى فى أمرهم تزييفُ إسناد الرَّواية ، وإظهارُ بطلانِها من الوجه الذى يمكن أن تبطُل منه ، أو إثباتُها من الوجه الذى يمكن أن تَثْبت منه . وهذا كله قريب ظاهر إن شاءَ الله . وينبغى أنْ أقطعَ هنا بأن هؤلاء هم الكثرةُ الكاثرةُ ، وأكثرُ ما يُنسب إليهم أنهم وضعوه ، البيت والبيتان ، وهذا أمرٌ لا خطرَ له .

أمّّا الرُّواة الذين لهم شعر معروف ، أو الذين كانوا يُعرفون في الناس بقول الشعر ، فهم الخَطْب كلّ الخطْب ، لا من حيت الحقيقة ، بل من حيث تتعرض الحقيقة لمعاول الشَّكِّ الأهوج ، إذا أقبل عليها بصخبه وضوضائه وضجيجه . وهؤلاء أيضا تُنسب إليهم صنعة البيت والبيتين ، وهذا خَطْب يسير . ثم تُنسب إليهم صنعة الأبيات الكثيرة والقصائد الطويلة ، فهذا خَطْب أيّ خَطْب ، كما قلتُ . وهؤلاء أيضاً - ينبغي أن ننظر في أمرٍ ما رُوى من صنعتهم ووَضْعِهم ونَحُلهم الشّعرَ للجاهليّة ، فإمّا أن نزيّف إسنادَ الرِّواية ، ونظهرَ بطلانها من الوجه الذي يمكن أن تنبت الذي يمكن أن تنبت منه . هذا أمرٌ لابدٌ منه ، وهو مُقدَّم على كلِّ شيءٍ عند النظر . ولكن منه . هذا القدر من النّظرِ ، قد يكون غيرَ كافٍ كُلَّ الكفاية في طردِ قادحِ الشكّ الذي يمكن أن ينخر في اليقين .

وهذا الذي شقته ، ليس نظراً حديثاً في هذا الأمر ، بل هو نظرٌ متقادمٌ طال عليه الأمد ، فإنّه كان من أولِ ما عانيتُ من الفكر ، وأنا أَصْلَى بلهيب « محنة الشعر الجاهلي » ، وأنا يومئذ فتى أخضر دون العشرين . ومهما يكن مبلغ اطمئناني بعدئذ إلى بُنيّاتِ الطريق (بالتصغير، وهي الطّرق الصّغار التي تتشعب من الجادّة) ، فإني أشهد

على نفسى أنى بقيت متحيِّراً مُتلدِّداً زماناً طويلًا ، لا أكاد أهتدى إلى جادّة تفضى بي إلى يقين لا تُقدح فيه قوادح الرّيب .

وكان هذا الضرب من النّظر في الحقيقة مفيداً لي ، ولكنه كان مضلّلاً لي أيضا كلَّ التّضليل ، وكان مضلّلاً ، لأنّي جرّدتُ الأمر تجريداً في هذه الأقسام الثّلاثة السّالفة ، فأوهمني هذا التقسيم ، وأنا غارقٌ في «محنة الشعر الجاهلي » ، أن الخَطْبَ كبيرٌ جدّاً كما وصفتُ آنفاً ، فأظلمتُ على الطّرق أو كادتُ . وكان مفيداً ، لأنّي أقبلتُ من يومئذ على قراءةِ الشّعر الجاهلي ، وغيرِ الشعر الجاهلي ، غيرَ مبالٍ بأن يكون مصنوعاً أو غيرَ مصنوع ، وغيرَ مبالٍ أيضاً بما يقوله القدماء ولا بما يقوله المحدّثون ، إنما أنا طالب « شعر » لا أبالي مَن قاله ، ولا ما قيل فيه ، وينبغي ، أيضاً ، أن يكون الأمرُ كله مردوداً إلى نفسي ، وإلى ما أعالج منها ، وأنا منغمسٌ في بحار « الشعر » .

وهذه القراءة الجامحة ، هى التى قذفتْ بى على أوَّلِ طريق المنهج » كما عرفته فيما بعد ، دون أن أكون يومئذ طالباً لمنهج أتبعه ، وقد كان ذلك كذلك لأنَّ لهيب « محنةِ الشِّعرِ الجاهلى » ، لم يكن قد انطفأ بعد في نفسى ، فأنا لا أزال أتلذّع من مسى شعاليله بين الحين والحين . وشيئاً فشيئاً بدأتُ أرى مَدَبَّ الطريق يلمعُ من بعيد ، فإنَّ قراءة شعرِ بعد شعرٍ ، وديوانِ بعد ديوانِ ، مَرَّة بعد مرة ، بلا تحديد لجاهلية أو إسلام ، نبهتني إلى أن أنعم النظرَ فيما وجدتُه ، في روايةِ الشِّعر الجاهلي خاصة ، من الاختلاف في عدد الأبيات ، وفي ترتيبها ، وفي كثيرٍ من ألفاظها ، وبدأتُ يومئذِ في المقارنة بين هذه الروايات المختلفة ، على غير أساس صحيح ، كما بيَّنْتُ ذلك فيما بعد .

ثم كشف لى طولُ الصّحبةِ لشاعرِ بعد شاعر ، عن أهمٌ شيء

دلّنى على الطريق الذى ينبغى أن أسلكه ، ذلك أنى بدأت أحسّ بفرق غريب بَيّنِ ، بينَ شعرِ شاعرَيْن جاهليّيْنِ متعاصرَيْن مثلاً ، لا فيما يعالجان من موضوع الشّعر ، بل فى طبيعة تركيب الكلام ونغمه . وكان هذا أمرأ غامضاً جدّاً لا أستطيع الإبانة عنه ، ولكننى أصبحت أحسّ نبضه فى قرارة نفسى . وأعاننى على أن أتبين وَقْعَهُ فى نفسى تبيّناً واضحاً ، اختلاف ألفاظ الرواة فى رواية السعر ؛ فكنتُ أجد متاعاً لا يُوصف وأنا أحاول أن أدير البيت أو الأبيات على لسانى ، وفى سمعى ، وفى أحاول أن أدير البيت أو الأبيات على لسانى ، وفى سمعى ، وفى نفسى ، برواية بعد رواية ، لكى أحاول أن أقطع لنفسى : أيّ هذه الألفاظ المختلفة أشبه بشعر هذا الشاعر ؟ وكانت تجربة من أعذب التجارب ، أيّ تجربة ، وأيّ لذّة ؟ .

وفى هذه الفترة وكنتُ ظنَنْتُ أنّى بلغتُ الغاية ! وهذا سفة شديد كان = ظننتُ أيضاً أنّ من الصواب أن أحاول جمع شعرِ الرُّواةِ الَّذين يُتَّهمون بأنّهم صنعوا شعراً ونحلوه شعراء الجاهلية ، وأن أجمع أيضاً ما صنعوه من الشُّعر ونسبوه إلى الجاهلية ، ثم أحاول المقارنة بين شعرهم الذي قالوه ، وبين شعرهم الذي صنعوه ونسبوه إلى الجاهلية ، على أساس من هذا التَّذَوَّقِ الذي وصفتُه آنفاً . ونفضتُ الكتُبَ ودواوينَ شعرِ الجاهلية ، وإذا بي أقف على شيئين غريبين جداً :

الشئ الأول: أن الشّعر (وأعنى القصائد ، لا الأبيات المفردة) الذى يقال إنّهم صنعوه ونحلوه شعراء الجاهلية ، لا يكاد يوجد منه غير شيء قليل لا يكاد يُذكر ، لا في الكتب ، ولا في دواوين الشعراء . ووجدت أيضاً أنَّ أكثر شعر هذه الدواوين ، رواهُ رواةً آخرون ، معاصرون لهؤلاء الرّواة الشّعراء ، وهو في دواوينهم مُثبت بروايتهم وباختلافهم أيضاً .

الشي الثاني: أن هؤلاء الرُّواة الشعراء ، الذين يُقال إنهم صنعوا شعراً ونحلوه شعراء الجاهلية عدد محدود جدّاً ، لا يكاد يتجاوز ثلاثة أنفس ، هم : الأصمعي ، وخلف الأحمر ، وحمّاد الرَّاوية . والأصمعي أقلهم تهمة بوضع الشعر ، أمّا الآخران ، فإنّي لم أجد لهما شعراً يُذكر ، ولا سيَّما حمّاد . وأمّا خلف ، فإنّه كان له ديوان حمله عنه أبو نواس ، ولكنه لم يصلنا ، وبقي من شعره شيء قليل جدّاً في الأغاني ، وفي الشعر والشعراء ، وفي الوحشيات ، وفي مواضع متفرقة من كتب تلميذه الجاحظ ، وفي غيرها من الكتب .

فلمّا تبيّن لى ذلك ، انطمس ما كنتُ أريد من المقارنةِ . ولكن الشّعرَ الذى وقع لى من شعر هؤلاء الثلاثة ، كان لأوّل وهلة شعراً لا يكاد يُعتدّ به ، وجعلتُ أتذوقه تذوقاً ، فإذا هو هو ، لا يكاد يقارب شيئاً عما قرأت للجاهلية ولا لأهل الإسلام ، ولا لمن يعاصرهم ، أو من كان قبلهم بقليل ، أو من أتى بعدهم بقليل من الشعراء المعروفين . ورأيتُ «خلف الأحمر » أجود هؤلاء الثلاثة شعراً عرفته ، ومع ذلك لم يغررنى ابنُ قتيبة (٢١٣-٢٧٦هـ) حين ذكره في كتابه « الشّعر والشعراء » حيث قال فيه : « كان شاعراً كثير الشّعرِ جيّده ، ولم يكن في نُظرائِه من أهل العلم أكثر شعراً منه » . وعددتُ هذا من المبالغة في الثناء ، وأنّ جودة شعره محدودة بقباسه إلى العلماء الشعراء من أشباهه بلا ريب .

ولم يغرُرنى أيضا قولُ ابن دريد (٣٢٦-٣٢١ هـ): « وكان خلف أقدرَ الناسِ على قافية » ، ولا قول تلميذه أبى على القالى (٣٨٨-٣٥٥): « كان أبو محرز خلف ، أعلمَ النّاسِ بالشّعر واللغة ، وأشْعَرَ النّاسِ على مذاهبِ العرب » .

وقد أهمّنى يومئذ خلف ، لأنّه هو الذى نُسِب إليه صُنع : « إنّ بالشّعب الّذى دُونَ سَلْعٍ » ، ونُسب إليه أيضاً صُنع قصيدة الشنفرى : « أَقِيمُوا بَنِي أُمّي صُدُورَ مَطِيِّكمُ » ، وهما من جيّد الشّعر ونفيسه ، وهما أيضاً ضربان من الشّعر مختلفان كلَّ الاختلاف !! وهذا عَجَب !. فظننتُ لو أنَّه كان قادراً على أن يقولهما لرأيتُ تلميذه الجاحظ قد نوّه بشعرهِ ، وبقصيدتيه هاتين ، كما نوّه ببعضِ شعره في صفةِ الحيَّات . وكان من العجب المضحك يومئذِ أنِّي وجدتُ الجاحظ قد ذكر أن الناس قد وضعوا الشعر على لسانِ خلف ، وهو الذي اتَّهِم بوضع الشعر على لسانِ الجاهلية ! وذلك حيث يقول الجاحظ : (الحيوان ١٨١/٤) :

« وقد رأيتُ عند داؤدَ بن محمّد الهاشِميِّ كتاباً في الحيَّات ، أكثرَ من عشرةِ أجلاد ، (مجلدات صغار) ، ما يصحُّ منها مقدارُ جلد ونصف . ولقد ولَّدوا على لسان خلَفِ الأحمر ، والأصمعي ، أرجازاً كثيرة . فما ظنَّك بتوليدهم على ألسِنة القدماء » .

فكان أمراً مضحكاً! وإذا كان الجاحظ لم ينوه بشِعْر خَلَف ، فيما وصلنا من كُتُبِه ، فكيف لم ينوه بشعره هذا الذى وصفوا من جودته ما وصفوا ، أبو نواس ، الحسن بن هانئ (١٤٥ -١٩٨ هـ) ؟ وذلك أنهم زعموا أن « خَلَفاً » ، وهو أستاذ أبي نواس ، أَحَبَّ أن يَسْمَع مراثِي أصحابه له قبل أن يموت ، وقال لأبي نواس : آرثِني وأنا حيّ حتي أسمع ! فرثاه برَجَز على حرف الفاء ، وبقصيدة على حرف الفاء أيضا ، فذكر في شعره هذا : رواية « خلف » التي لا تجتني من الصُحف ، ورفق « خلف » في التلطف إلى مُشكل غامضِ معاني الشعر ، وإبانته على حتى يشتفي سائله ، وأنه لا يشتبه عليه كلامٌ قط . فاقتصر على ما هو معروف عن « خلف » من الرواية والدّراية ، ولم يذكره بالشعر ،

لا جیّده ولا ردیئه ، مع أنه كان أولى بأن یذكره بذلك ، إذ كان أستاذَه ، وكان هو الذى حمل عنه دیوان شعره كما سلف .

وهذا الديوان فيما ذكر ابن النديم (وقد ألَّف كتابَه في سنة ٧٧ه) ، مقداره خمسون ورقة ، وقد ذكر تقدير الورقة ، فقال : إنّ في صفحتها عشرين سطراً . فهذه مائة صفحة ، فيها على الأكثر ألفا بيت من الشّعر ، بين قصيد ورجز ، وهو قدر وافر جدّاً من الشعر ، فكيف يُغضى أبو نواس عن هذا إغضاء في رثاء أستاذه ، وقد أسمعه إيّاه حيّاً ليسرّه بذلك ، حتى قال له « خلف » حين سمع هذا الرئاء : « أحسنت ليسرّه بذلك ، حتى قال له « خلف » حين سمع هذا الرئاء : « أحسنت والله ! » فقال له أبو نواس : «يا أبا محرز ، مِت ولك عندى خير منها ! فقال خلف : كأنّك قصّرت ؟ قال : لا ، ولكن أين باعث الحزن ؟! » . وهذه الكلمة الأخيرة كلمة بصير بأعماق الشّعر ، لا يلاركه خلف ، ولا غير خلف من الرواة .

فهذان تلميذان لخلف ، لا أجدهما اعتدًا بشعره اعتداداً يُذكر ، مع طول سماعهما منه ، فكيف أعتدُ بما يقوله مَن تأخر ميلادُه ، ولم يسمع خلفاً ولم يره ؟ ثم رأيت أيضاً ناقداً بصيراً ، واسع المعرفة بالشّعر والشعراء ، لا أكاد أشك أنّه رأى ديوان خلف ، الذى رآه ابن النديم في سنة ٧٧٧ هـ ، وهو أبو بكر محمد بن يحيى الصولى النديم (٠٠٠ - ٥٣٥ه) ، يقول : ( هذا الحليل بن أحمد ، وحمّاد الراوية ، وخلف ، والأصمعى ، وسائر من يقول الشعر من العلماء ، ليس شعرهم بالجيد من والأصمعى ، وسائر من يقول الشعر من العلماء ، ليس شعرهم بالجيد من شعر زمانهم ، بل في عصر كل واحد منهم خلق كثير ، (يعنى من الشعراء ) ، ليس لجماعتهم علم واحد من هؤلاء ، وكلّهم أجود شعراً » . فإذا كان شاعر له ألفُ بيتٍ من الشعر ، ثم لا يكون شعره شعراً » . فإذا كان شاعر له ألفُ بيتٍ من الشعر ، ثم لا يكون شعره

بالجیّد فی شعر زمانه ، فکیف أصدّق ما قاله ابنُ قتیبة ، وابنُ درید ، وأبو على القالی فیما زعموا ؟

وكنتُ ولم أَزَلْ ، غيرَ قادرٍ على أن أفارق حكمَ العقلِ إلى حكم الهوى ، ولا أنا بمستطيع أن أُصيخَ إلى وساوس الشكّ ، وقد نطقتْ دواعى اليقين ، فرأيتهُ عبثاً محضاً أن أشغل نفسى بأمر هذه المقارنة التى خيّل لى ظنّى يومئذ ، أنى بالغ فيها مبلغاً ، وواجد فيها ما أَرَغْتُ من طلب الهدى والصّواب . وهكذا طويتُ هذه الفترة بقضّها وقضيضها ، وطرحتُ « محنةَ الشعر الجاهلى » دَبْرَ أذنى ، وانصرفتُ إلى الشّعر وحده ، وأبغضُ شيءٍ إلى كلمةُ « المنهج » وحديثُ المنحول وغير المنحول .

\* \* \*

هذا ما كان ! فلمّا أُلِئِتُ إلى كتابة هذه المقالات ، وكان الاحتلاف متفاقِماً في نسبة هذه القصيدة بين الجاهلية وبين الإسلام ، وكان المتّهم بصُنْعها راوية شاعراً ، وهو خلف الأحمر ، ( المتوفى سنة ١٨٠ من الهجرة ) ، كان من حقّ البيان عن المنهج أن أذكر أنّ صريح العقل قاض بالمقارنة بين شعر « خلف » ، أو ما بقى منه على الأصبّح ، وبين هذه القصيدة التي زعموا أنه صَنَعها ونَحلها شاعراً جاهليّاً = إذ ليس معقولاً أن يكون بين أيدينا « شعر » يُنسب إلى الجاهِلية ، صَنَعه راوية شاعرٌ في الإسلام ، وبينهما دهر طويل ، ثم نقتصر على تزييف الخبر عن شاعرٌ في الإسلام ، وبينهما دهر طويل ، ثم نقتصر على تزييف الخبر عن ذلك ، مهما بلغت الحجة في تزييفه من السَّداد والإصابة .

ولكنى رأيت أنّ الحديث عن هذا الباب من المنهج ، أعنى « باب المقارَنَةِ » ، يحتاج إيضائ معناه وتأصيل حدوده إلى جَهْدِ جاهدِ فى تخليص زَيف ما يُروى من صحيحه ، قبل البدء فى الحديث عنه ، كالذى رأيت فيما يقال من اتهام « خلف » بصنع الشعر على لسان الجاهلية ، وأنه كان شاعراً جيّد الشّعر ، وأنّه كان أقدر الباس على قافية ، وأنّه كان أشعر النّاس على مذاهب العرب ! وأشباه ذلك مما لا يستطيع أحد أن يجد له ما يحققه أو يثبته ، إلّا أن يحمله حكم الهوى على مفارقة حكم العقل ، وإلّا أن تطيش به وساوس الشكّ عن لوائح اليقين .

ورأيت أيضا أن لو كانت « المقارئة » ممكنة ، بوجود شِعرَيْن حاضرَيْن، تتم « المقارنة » بينهما ، لا قتضانى ذلك ، قبل البدء ، أن أضع « منهجاً » تتم به هذه المقارنة على وجه يُرْتضى . وما دام الأمر منوطاً بالشعر وحده ، فلابد لى أن أبدأ أيضاً بتحديد خصائص « الشّعر » ، وما هى ؟ وكيف مأتاها ؟ وما يميِّر شاعراً من شاعر ، فى أساليب البيان وحدها ، حتى أستطيع أن أبيّن الفرق بين الشعريْن اللَّذيْن اللَّذيْن « المقارنة » بينهما ، دون أن ألجأ إلى ما لجأ إليه غيرى من الألفاظ المبهمة الغامضة ، نحو : « الضعف ظاهر ، والاضطراب واضح ، والاحكلف بين ، والإسفاف يكاد يُلمس باليد ، وهذه رقّة إسلامية ظاهرة ، وهذه سهولة في اللفظ والأسلوب لا يمكن أن تضاف إلى شاعر قلديم ، والتوليد فيها بيّن » وأشباه هذا الكلام ممّا يمكن أن يُبتذل باللسان ، ولكن لا يمكن تحقيقه بالبرهان ، بل هو كلامٌ مبهم مرسَل ، لا يؤسّس « مبهجاً » يَطمئن إليه العقل ، ولا يُعين على تلوق الشعر ، أو على تمير الفيو من وبين شاعر وشاعر ، فضلاً عما فيه من

شناعة التحكُّم ، وعما يؤدى إليه من الضرر ، وقد كان ، باعتياد الناشئة أن يقتنعوا بغير دليل من العقل .

فلم أجد لى من الحرج والتشتّ مخرجاً ، سوى أنْ أعْدِلَ جملة عن هذا الباب من المنهج ، « باب المقارنة » ، إلى أهم أبواب المنهج ، وهو « باب دراسة الشعر ونقده » ، فقد ظننتُ أنّ هذا الباب خليقٌ أن يجمع خلاصة ما يتفرق في أبواب المنهج . واعتمدت هذا الرأى ، وسِرتُ عليه ، ورأيتُ أنّى إِذا وُفّقتُ هيه إلى إظهار ما في القصيدة من أسرار جمالها ، ومن دقة تركيبها وبنائها ، ومن تدفّقِ ألفاظِها بجعانيها ، ومن تحدّر ألفاظها على أنغامها ببراعة مُحكمة ، ومن فخامة أنغامها ودلالتها على المعانى ، ومن انغماسِ ألفاظِها وتراكيبها وأنغامها جميعاً في أحداثها انغماساً يقطع بصدورها عن شاعرِ عاشت الألفاظُ والأحداثُ والأنغام في نفسه حتى نَضِجَتْ شعراً يُتَغَنَّى به = كان ذلك دليلاً لا يكاد ألتميّر ، سهل عندئذ أن يُقارن شعره بأى شعر غيره ، سواء كان شعر خلف ، أو شعر تأبّط شتاً ، أو شعر الشّنقرى , وهم الثلاثةُ المعروفون اللهين اختلف ، أو شعر تأبّط شتاً ، أو شعر الشّنقرى , وهم الثلاثةُ المعروفون

وكان من حقّ « باب المقارنة » ، أن أُوازِنَ بين هذا الشّعر وبين شعرهم ، حتى أخلُصَ إلى نفى نسبتِها إليهم ، وأنسبها إلى « ابن أخت تأبّط شرّاً » دونهم .

أمّا ( الشَّنفرى ) و ( تأبّط شرّا ) ، فشاعران جاهليّان عظيمان ، مع قلّة شعرهما ، فلولا أن يخرج الأمر عن حدّه فيطول ، لكان صواباً كلّ الصواب أن يعنّى المرءُ نفسه بدراسةِ شعرهما مثل هذه الدّراسة ، ثم

يقارن بين شعرهما وبين هذه القصيدة ، لأنّه إذا فعل ، فسوف يخلص إلى فوائد لا أستطيع الآن أن أقدُرَها قَدْرَها ، ولا أن أحدِّدَ مقدارَ ما تأتى به من الخيرِ لفنّ الشّعر نفسه ، ثم لقضية الفَصْلِ في نسبة القصائد إلى شعراء الجاهليّة ، ولصحة هذه النّسبة إلى الجاهليّة خاصة دون الإسلام .

وأمَّا خَلَفُ الأحمر ، أو غير خَلَف من الرَّواة الإِسلاميين فأراه عنتاً محضاً = إِلاَّ أَن يُراد تقريرُ أَصل ثابت في مسألة وضع الرُّواة الشَّعرَ على ألسنة الجاهليين = أن يبتذل المرء في هذه المقارنة جَهْدَهُ ، لأنّ ما بقي من شِعر خلف ، مثلاً ، مباين كلُّ المباينة لهذا النمط من الشعر . ولأنَّه ، أيضاً ، يكاد يكون محالاً مَحْضاً عند النظر ، أن يستطيع رجل من الرواة = عاش آمنا سالمًا معافَّى بين الكوفة والبصرة ، في القرن الثاني من الهجرة ، وقضى أكثر أيامه ولياليه في رواية اللغة والغريب والشعر ، وفي العلم بالنحو والنَّسَب والأخبار = أن ينغمس هذا الانغماسَ المذهل ، في أحداث غير متاحة لمثله في عصر الإسلام أن يعانيها أو يشهدها ، وأن يُبين عنها بتوهُّج ساطع يتلألأ ، لا يكاد يخفي أثره في كل لفظٍ من ألفاظ القصيدة ، وفي كل نغم من أجزائها وأبياتها على حدة ، ثم في أقسامها السبعة جميعاً ، ثم في نعمها المتكامل من أول بيتٍ إلى آخر بيت . هذا ، لَعَمْري ، محال . ويزيده استحالةً أن يكون خلف قد سُلُّط على كل هذا الحيذق ، وكلِّ هذه البراعة ، فيتجشُّم منهما ما يتجشَّم ، لكي يضع شِعْراً فيخماً على لسان جاهلي ، ثم يتجسمه ، أيضاً ، لغير غرض ظاهر !

وفوق ذلك كله ، أن لا يتم لخلَفِ سلطانٌ على المهارة والحِدْق ، إلا وهو يرتكب هذاالأمر الغريب الذي لا يكاد يصدَّق = ثم يذهب عنه سلطانه وتخونُه المهارة والحذق ، في شعره الصحيح النسبة إليه ، والذي حمله عنه تلميذه أبو نواس الشاعر ، ولم يظفر منه بِذِكْر حين رثاه حيّاً . والذى يقرؤه أحدُ النقادِ الفحول ، فلا يَكُلَى منه بطائل ، إلا بأنه شعر ليس بالجيّد فى شعر زمانه ، وأن عامة شعراء زمانه أجود شعراً منه ! . هذا عجبٌ وفوق العجب ! شعرٌ يضعه خلَفٌ متصدقاً به على الجاهليّة ، ليس به « باعث » كما يقول أبو نُواس ، فهو شامِخٌ فوق الجيّد ، وشعرٌ هو شعرُه الذى يُنسب إليه ، وخليق أن يكون له « باعث » فهو ساقط دون الجيد ! أيّ شيءٍ هذا ؟

ولكن عسى أن يقول قائل: فإن لذّة الوضع وحدها ، (أعنى وضع الرّواة الشعرَ على لسان الجاهلبة ، لاغير ) ، « باعِثٌ » ، أقوى وأحذق من بواعث الشعرَ عند الشعراء ، ولا سيّما إذا كان الراوية الوضّاع شاعراً من الرواة الذين « فسدت مروءتهم » !

فأقول : وهو كذلك ! فهذا رأى لا طاقة لى بردّه ، لأنّه خارج من حدّ ما أنعم الله به علينا وعلى الناس !

\* \* \*

وكذلك اعتدلت القضية ، وصارت بينة المعالم والحدود ، فإنه لا يُوصل إلى تأصيل قواعد « باب المقارنة » من المنهج ، إلّا بعد تأسيس « باب دراسة الشعر ونقده » ، كما رأيت ، وإلّا لم يكن للمقارئة معنى ، ولم تكن للمقارن عندئذ وسيلة سوى الإغراق في إرسال الكلام المبهم تحكّماً بلا ورع ، كقولهم : « الضعف ظاهر ، والتكلّف

ييّن ...» إلى آخر هذه السلسلة المُقْنِعَة ، أعنى المقنعة بلا بيَّنةٍ ولا خُجِّة !

فلما اعتدلت القضية ، أدركتُ أنّى قد غرّرْتُ بنفسى تغريراً ، لو نتحتُ « بابَ المقارنة » . فقد علمتُ أنّه سوف يأتينى بأمر يُفظعنى أن أطيقه ، أو أن أتوهم أنّى قادر على أن أحمل وحدى وِزْرَ الإبانة عنه ، ولو أوتيت من الغُرورِ والنّزَقِ ، أضعاف ما أوتى غيرى ممن عرض لأشعار الجاهلية بغير حقّها . ولم أجدنى عندئذِ مطيقاً إلّا لباب دراسة الشعر ونقده ، فعسى أن يتاح لى أن أوضّح بعض معالم الطريق لمن يريد أن يسلكه ، وكان هذا حسبى ، غيرَ ظَنِينِ ، إن شاء الله ، باحتجان الأمانة .

من أجل ذلك كلّه أعرضتُ عامداً عن الحديث ، في هذا الباب من المنهج « باب المقارنة » ، وحمدتُ الله على النجاة منه ، وسألته المغفرة والرحمة لشيوخ هذه الأمة وأوائلها ، من رُواة الشعر وعلمائه ونقاده القدماء ، فإنهم = مع سعة علمهم بالشعر وغير الشعر ، ومع وفرة أشعار الجاهلية والإسلام على مدّ أيديهم برواياتها المختلفة ودواوينها ، ومع قرب زمانهم من زمان الجاهلية ، ومع ما يجدونه في أنفسهم من القدرة على « التذوق » الفاصل ، ما لا نستطيع نحن أن نجد بعضه إلّا بعد الكدّ والتعب وضياع العمر = إنّهم ، رحمهم الله ، أعرضوا عن « باب المقارنة » ، وتَخَطّوهُ ، واقتصروا على أداء الأمانة كما أدّيت إليهم ، إذ وجدوا في قَرَارَةِ أنفسهم أنّ مُقتحمَ هذا الباب ، إمّا هالك ، وإمّا ناج ولمّا كد .

والآن ، صار لزاماً على ، حتى أخرج من شَناعة التقصير

والتفريط ، وأبرأ من إثم احتجان الأمانة = أن أزيد الأمرَ وضوحاً وبياناً . فإنّى علمتُ علماً ليس بالظنّ أنّ « باب المقارنة » من المنهج الذى أفنيت فيه شبابى كلّه وكهولتى ، باب جليل الخطر مخوف ، وبحرّ لُجّى رَجّاف ، ومُقْتَحِمُه نَهْبٌ للغوائل ، إلّا أن يدّرع الأناة والحذر . وأنا وإن كنتُ قد قصَرْتُ أمره هنا على شعر الجاهلية والإسلام ، إلّا أنه بابّ « جائع » ، يُفضى أيضاً إلى « مقارنة » ، آداب بعض الأمم ببعض ، فهو بابُ شامل ، لا ينبغى الاستخفاف بأمره ، بيد أنّى رأيتُ ، فيما رأيتُ ، أنّ كل مَن أطاق الاستخفاف به فعل ؛ لأنّه ، لاتساعه اتساع اليم الذى لا تُرى سواحله ، يحتمل هَوْل الهازلين ، كما يحتمل جدّ الجادّين ، وأجمعه المتلاطمة كفيلة بإغراق عيب من هزل ، وبإخفاء إحسان مَن وجدّ ! وإذا كان الاستخفاف به فيما لا حدّ له جائزاً ، فإن الاستخفاف به فيما لا حدّ له جائزاً ، فإن الاستخفاف به فيما لا حدّ له جائزاً ، فإن الاستخفاف به فيما له حدّ معروف غيرُ جائزٍ ولا مُرْضٍ .

فلذلك آثرتُ هنا أن أختم حديث « باب المقارنة » ، بما ينبغى من نعته وصفته ، فى شعر الجاهلية والإسلام ، دون غيرهما من فصوله . وسأختصرُ القول اختصاراً ، فذلك أوْضَحُ للنَّعتِ والصَّفة .

إذا وقع الاختلاف في نسبة شعر إلى شاعرَيْن جاهِلِيُيْنِ أو أكثر ، لم نجد سبيلاً إلى الفصل في أمر نسبة هذا الشعر بالمقارنة ، إلا بعد أن نؤسّس « باب دراسة الشعر ونقده » ، كما سلف ، فإذا فعلنا ؛ فعلينا أن ندرس شعر كلِّ واحد من هؤلاء الشعراء على حِدَةٍ ، ثم ندرس الشَّعر المختلف في نسبته مثل هذه الدراسة ، وعندئذ يتاح لنا أن نقارن بين هذا الشعر وبين أشعارهم ، وعسى أن يصل المرة إلى محكم فاصل ، أو حكم مقارِب للسداد . وهذه هي الغاية التي نُطيق بلوغها . وكذلك الأمر ، إذا كان الشعر إسلاميًا ، وكان الشعراء كلّهم إسلاميًين .

أمًّا إذا كان الاختلاف في نسبة الشعر إلى شعراء ، بعضهم جاهليّ وبعضهم إسلاميّ ، صار أمرُ المقارنة أشدَّ تعقيداً مما تتصور ، واتسع اتساعاً مخوفاً ، (ولا أريد أن أهوّل تهويلاً يقطع الرجاء من هذا الباب جملة ، بل أريد أن يكون الأمر واضحاً ، ليكون جهدنا في الدارسة أتم وأكمل) . ففضلا عن أن المقارنة تقتضي عندئذ دراسة الشعر المختلف في نسبته دراسة صحيحة يَقِظة مُحيطة على قدر الاستطاعة ، فإنها تقتضى ، أيضاً ، دراسة شعر كلِّ شاعر من هؤلاء الشعراء ، جاهليّين وإسلاميّين ، دراسة صحيحة يقظة مُحيطة . ويقتضى أيضا ضرباً من المقارنة بين شعر هؤلاء الشعراء ، قبل البَدْء في مقارنة أشعارهم جميعاً ، المقارنة بين شعر هؤلاء الشعراء ، قبل البَدْء في مقارنة أشعارهم جميعاً ، المقارنة بين شعر هؤلاء الشعراء ، قبل البَدْء في مقارنة أشعارهم جميعاً ، المقارنة الشعر المختلف في نسبته إليهم .

وتقول: هذا كافٍ ، وفوق الكافى ! فأقول: لا ، ليس بكافٍ إذا أردتَ ما يتطلَّبه النظر المستقيم إلى « الفصل فى قضية ، ، وإلّا فحدِّثنى كيف يتم ذلك على وجههِ ، إلّا بعد أن يكون الحكم المريد للفصل فى هذه القضية ، قد أَلم إلماماً حسناً أو مقارِباً ، بفرق ما بين شعر الجاهلية مجملةً ، وشعر الإسلام جملةً .

آه! ولكن هل يستطيع أن يدّعى مُدّع أنه ألمّ إلماماً حسناً أو مقارِباً بفرق ما بين شعر الجاهلية وشعر الإسلام ، إلّا بعد أن يكون قد أقام الدراسة ، بتمامها وحدودها وفروضها وبالواجب فيها ، على شعراء الجاهلية جميعاً ، أو على جمهورهم شاعراً بعد شاعرٍ = ثم أقامها أيضا ، بتمامها وحدودها وفروضها وبالواجب فيها، على شعراء الإسلام جميعاً ، أو على جمهورهم ، شاعراً بعد شاعرٍ = ثم قارن شعر 'كلٌ شاعر جاهلي بسائر شعراء الجاهلية ، ثم شعر كلٌ شاعر إسلامي ، بسائر شعراء الإسلام بسائر شعراء الإسلام

= ثم أحسن المقارنة المفصّلة أو بلغ منها مبلغاً = ثم استطاع أن يبذل الجهد كلّه حتى يصل إلى ما يمكن أن يُسمّى « فرقا » فارقاً بين شعر الجاهلية جملة ، وشعر الإسلام جملة = ثم يستعين بهذا الفرق الذى حَصَّله على الإنصاف في الفصل بين شعر مختلف في نسبته ، يُنسب تارة إلى الجاهلية ، وتارة إلى الإسلام . أليس هذا صريح العقل والنّظر ؟ أم هل تستحلّ لقاضٍ أن يقضى بين الناس ، على ما خيلت ، دون أن يكون يعرف شرائع القضاء ، ودون أن يتقصّى حقيقة ما اختصم فيه الخصمان ، ودون أن يستثبت من حُجّةٍ كلِّ خصم على غريمه ؟ وأنت بخير النّظرَيْن ، أيّهما اخترت فهو لك ا

ولا يسعنى إلا أن أتقى شَرُّ الألفاظِ ، فإن الألفاظ المشتركة ، أى التى تدل على معانِ مختلفة باختلاف الناطقين بها ، تُصَلِّلُ النظر ، وتسوق إلى مهاوى الخطأ ثم الحيرة . وقد أفرطتُ فى استعمال لفظ « دراسة الشعر » ، وأخشى ما أخشاه أن تختلط مَعناته بمعناة غيرى ، فينبغى أن تكون دائما على ذُكْرِ من أنَّنى حين أقول : « دراسة الشعر » ، فأنا لا أعنى سوى « باب دراسة الشعر ونقده » من المنهج ، وهو الذى قدمتُ مثالاً موجزاً منه ، فى الكشف عن قصيدة : « إنّ بالشّعب الّذِى دُون سَلْع » .

أمّا « دراسة الشعر » بمعنى معاينة سطح القصيدة بلا تعمّق ، ومسّ جثمان ألفاظها بلا خبرة ، وعزل المخبوء فى أنغامها عن ألفاظها ومعانيها ، فأنا عنه بمنأى ، وأنا منه برىء . فاحذر هذا الوجة المألوف ، أو الذى صار مألوفاً عندنا ، بإلحاح بعض كبار الأدباء المحدثين عليه ، فإنّه يعتمد كلَّ الاعتماد على ألفاظِ مبهمةِ ، مرسلةِ بالمدح أو القدح ، وليس هذا بمنهج ، ومها يبلغ المرء فيه من محسن العبارة ، فإنّه لا يخرج عن أن

يكون ضَرْباً من اللهو لذيذ المذاق ، ولكنه مرُّ المغَبَّةِ . فإن لم تفعل ، لم يكون ضَرْباً من اللهو لذيذ المذاق ، ولكنه مرُّ المغَبَّةِ . فإن لم تفعل ، وقد يكن لكلِّ ما أقول معنى سوى التهويل والتغرير والعبث الفاضح ، وقد علّمتنى النارُ التى اكتويتُ بها ، واكتوتْ بها أُمَّتى التى أنتسب إليها ، أنَّ إلى إقحامَ العبثِ على الجِدِّ ، وتغليب الهوى على العقل ، لا يفضيان إلّا إلى الضّياع والهلاك والمهانة وذلِّ الأبد !

\* \* \*

أمْ هذا باطلَّ كلّه ، وعَنَتْ لا خير فيه ؟ لأنا نشق على أنفسنا ونُجَشَّمُها ركوب المهالك ، حين نبنى ما نبنى على ظنِّ لا حقيقة له ، أو على ظنِّ غَيرُه أقوم منه ، وأقرب منه إلى الحقيقة ، أو إلى « طبائع الأشياء » ! فلولا أننا ورَّطنا أنفسنا في محسن الظن بالناس ، وهم ناس كأمثالنا وأمثال ناس الأمم قديماً وحديثاً . ثم ورَّطنا أنفسنا مرة أخرى في حسن الظنِّ برواة الشعر الجاهلي ، وغير الشعر الجاهلي ، فعددناهم أهلاً للثقة والاطمئنان . وتوهم ثنا أنهم أدّوا إلينا الأمانة كما أُدِّيَتْ إليهم = لولا ذلك لكان لنا عن هذا العنت كله مندوحة ، ولأفضى بنا قليلٌ من سوء الظن إلى بُحْبُوحةٍ وسَعَة .

وحشبنا أن نعدًل هذا الذى تورّطنا فيه تعديّلا طفيفاً ، مشوباً بقدر لا بأس به من الاحتياط ومن الشّكِّ ومن سوءِ الظنّ ، فنظن ، أو نستيقن ، (وأظن أنا أنّ اللفظين هنا سواء فى المعنى !!) أنّ فئة من النّاس فى صدر الإسلام ، لم يجدوا ما يَرْدعهم ، فلم يُبالوا ، فوضعوا شعراً كثيراً على لسان الجاهلية ، إمّا بنوازع السياسة ، وإما بعواطف الدين ، وإمّا بشهوة التحدث والقَصَص ، وإمّا بضغائن العصبية = وأنّ فئة أخرى

من أهل الإسلام جاءت بعدهم ، وهم الذين يُسمُّون « الرّواة » قد انغمسوا انغماساً في الحياة السيئة ، حياة الفساد وأصحاب المجون ، حتى فسدت مروءتهم ، فلم يجدوا ورعاً يحجِزهم فلم يُبالوا هم أيضاً ، فوضعوا شعراً على لسان الجاهلية ، بلذة الوضع لا غير = أليس هذا التعديل بمُخرجنا من معاناة العنت ، ومقارفة الباطل ، إذ يكون ما نسميه « شعراً جاهلياً » ، كلّه أو أكثره موضوعاً مصنوعاً في الإسلام ، أو مشكوكاً في صحته على الأقل ؟ ونعم ونَعْمَةُ عين ، فهذا رأى لعله سديد ، ولا أطيق أن أردَّه ، لأن مثلى لا يُطلق ردّ مثله ، كما أسلفت ، ولكن ..

ولكن يبقى بعد ذلك شئ لا نستطيع ، أولا أستطيع أنا على الأقل أن أنصرف عنه ، فإنما « أنا طالب شعر » ، جاهليا كان الشعر أو إسلاميًا ، وصحيح النسبة كان أو موضوعاً ، ومشكوكاً فيه أو غير مشكوك ، ثم لا أبالى ، لأننى لم أبن منهجى على مجرد تصحيح النسبة إلى الجاهلية أو تزييفها ، بل على دراسة ما يمكن أنّ يُسمى « شعراً » ، ثم لا أقنع في دراستى بأن أعاين سطح الشعر بلا تعمّق ، ولا أن أمس جثمان ألفاظه بلا خبرة ، بل أغوص في الأعماق بلا تهيّب ، وأتدسس في جثمان اللفظ بلا غفلة ، وأصغى بوجودى كلّه إلى نبض أنغامه في خثمان اللفظ بلا غفلة ، وأصغى بوجودى كلّه إلى نبض أنغامه في ألفاظه ، وفي معانيه بلا فترة ولا عجلة .

وإذن ، فهذا بين أيدينا « شعر » ، تقول أنت : موضوع ! وأقول أنا : لا أبالى ، إنما هو « شعر » وحسب . فأنا دارسه دراسة « الشعر » ألتمس فيه حقيقة « الشعر » التى وصفت ، فإن لم أجدها ، فذاك ، وقضى الأمر الذى فيه تستفتيان ، فهو عندى ليس بشعر ، وأنا لا أعمل إلّا في « الشعر » ، فألْغِه أو أثبته ، وسمّه موضوعاً أو مصنوعاً ، فإنى لا

أبالى . وأمّا إن وجدتُ فيه حقيقة الشعر ، فقد عاد الأمر على أدراجه ، ورجع على حافرته ، (أى، رجعنا من حيث بدأنا) ، واضطررنا اضطراراً إلى « باب المقارنة » من المنهج ، ومهما يكن في هذا الباب من عُسر وعنت ومشقة ، فلابد من ارتكابها ، وإلّا بقيت المسألة كلّها معلقة تعليقاً لايكاد يُفهم ، ويصبح الأمر كله تعنّتاً محضاً ، وتحكّماً صِرْفاً ، وهذا ليس بحسن ولا بمعقول .

وإذن فهذا بين أيدينا « شعر » مجهولٌ زمانُه ، ومجهولٌ أصحابُه (وهو الذي يقال له: جاهلي) ، وعندنا أيضا « شعر » معلومٌ زمانُه ، معلومٌ أصحابُه ، (وهو الشعر الإسلامي) فلابدُّ إذن من تطبيق « باب المقارنة » من المنهج . فعلىَّ أن أدرس « المجهول » كلُّه مرة أخرى ، مُلْقَمِساً خصائصَ تُمَيِّرُ شعرَ شاعرِ مجهول من شعرِ شاعرِ مجهولِ آخر ، حتى أصنّف شعر هؤلاء « المجاهيل » تضنيفاً مقارباً للصواب ، وحتى يكاد يصبح كلُّ شاعر منهم معروفاً عندى ، ولكن بغير اسم يدلُّ عليه ، ومعروفاً شعره ونمطه ، ثم لا أزال أتقصَّى حتى أعرف لشعر هؤلاء المجاهيل « نمطاً جامعاً » إن كان . وما دام الأمر أمر « مقارنة » فعلى أن أدرس ، أو أن أكون دارساً للشعر الإسلامي المعروف كلَّه والمعروفِ أصحابُه ، حتى أعرف نمطَ كلِّ شاعرِ على حدة ، ثم أعرف ( النمط الجامع ) الذي يدلُّ على أنهم « شعراء إسلاميون » . ثم أقارن ، فإن وجدتُ « النمطَ الجامع » في كليهما متفقاً اتفاقاً لا محيص عنه ، فذاك شعر إسلامي كلُّه ، وإن وجدتهما مفترقين افتراقاً لا محيصَ عنه ، وأحدهما إسلامي معروف لا شكَّ فيه ، فيبقى الآخر « شعراً مجهولاً » ، ولكنه « شعر » لا شَكَّ في أنه « شعر » ، يتميَّز جميعه بنمط حامع تميزاً ظاهراً . ويتميّز أصحابه المجاهيل بنمط خاص لكل منهم لا أشك فيه . بيد أنه يبقى أيضا « شعراً مجهولاً » ، لا أدرى أبن أضعه ؟ فهو ليس بإسلامي البتة ، فماذا يكون إذن ؟

فإمّا أن أسلّم بأنّ « الجنّ » وضعتْ هذا « الشعر المجهول » على ألسنة البشر الإسلاميين ، للذّة الوضع لاغير ، ومن هنا جاء تميّر هذا « المجهول » بأنماطٍ مختلفة ، تدلّ على أصحابها ، وإن لم تدلّ على أسمائهم وأعيانهم ، ثم ينفرد بنمط جامع يتميز تميزاً ظاهراً من النمط الجامع لشعر البشر الإسلاميين . ثم لا أسلّم إلّا بهذا ، لأنّى لا أستطيع أن أسلّم أنّ « بشراً شعراء » ، يعيشون في زمان واحد ، فإذا هم قسمان ، قسم معلومة أعيانهم وأسماؤهم ، ومعلوم شعرهم وأنماطهم ، ولجميعهم على اختلافهم « نمط جامع » يدل على أنّهم إسلاميون = وقسم آخر ، مجهولة أعيانهم وأسماؤهم ، وقد علمتُ شعرهم وصنفتُ أنماطه ، ووجدتُ لجميعهم على اختلافهم « نمطاً جامعاً » مفارقاً تمام المفارقة للنمط الجامع الذي يدلّ على الإسلاميين ، هذا محال ، لا يَنْفُضُ عنه استحالته أن تسمى هذا القسم المجهول « الرواة » ، وأنت تعنى أنّهم من البشر الشعراء الإسلاميين . هذا غير مستفيم في العقل . وإذن ، فإمّا البشر الشعراء الإسلاميين . هذا غير مستفيم في العقل . وإذن ، فإمّا البشر الشعراء الإسلاميين . هذا غير مستفيم في العقل . وإذن ، فإمّا البشر الشعراء الإسلاميين . هذا غير مستفيم في العقل . وإذن ، فإمّا « الجنّ » و « لذّة الوضع » ، وإلّا فلا ، لا أسلّم . وهذا شئ محزن .

وإمّا أن أرتكب ما لا تحبّ ، فأصدّق « الرّواة » الذين فسدت مروءتهم ، وأسلّم لهم تسليماً ، أن هذا الذي أدّوه إلينا « شعر جاهلي » محض ، وإن ساءك أن يكون في الشعر ما يكن أن يسمى « جاهلياً » . ثم لا أقنع حتى أعدّ هذا الشعر كلّه أو أكثره دالّا على « الجاهلية » كلّ الدلالة ، بلا حَرَج على في اتّباع دليلِ العقل .

ولِمَ ؟ لأنَّ هذا الذي بين يديُّ ﴿ شعر ﴾ . ولأنَّ دراسته على منهح

ينطلّب « حقيقة الشعر » ، قد دلّتْ على أنّه « شعر » له أنماط مختلفة ، دالّة على أصحابها ، وله « نمط جامع » ، مفارق لما نعرفه من « النمط الجامع » في شعر الإسلام ، وهو يحمل أيضاً حقائق تتعلّق بفن « الشعر » ، وبجدْق « الشعراء » ، بها يمتنع امتناعاً أن يكون باطلاً منحولاً موضوعاً على لسان « الجاهلية » ، وضعه في الإسلام « شعراء مجهولون » خَبْثَتْ نيّاتهم ، أو « رواةٌ معروفون أو مجهولون » فسدت مروءتهم = ولأنّى أيضاً أُنكر أن يكون كان في الناس ، وفي أيّ الأمم شئت ، هذا العدد الضخم من الناس الخبثاء ، ومن الرّواة الفسّقة ، يجدون في أنفسهم من « لذّة الوضع » ، ما يحملهم على صنعة كلّ يجدون في أنفسهم من « لذّة الوضع » ، ما يحملهم على صنعة كلّ مذه البراعات بكل هذا الحِذق ، ثم يؤثرون الجهالة عن رضيّ ، وخمول الذّكر عن مشيئة ! فهذا أمرٌ لا أقول مخالف لطبائع الأشياء ، بل ينتفي انتفاء أن يكون من « طبائع الأشياء » .

فهذا ما يؤدى إليه سبيل المنهج ، في باب « دراسة الشعر ونقده » ، وفي « باب المقارنة » ، لا ما يؤدى إليه سبيل « الألفاظ المبهمة المرسّلة » ، المَحْفُوفة بشناعة التحكّم ، ينفى بها المرء ويُثبت ، بلا يئة وبلا حُجَّة . فهذه سبيل فساد ، تُورث الناشئة فساداً أكبر ، هو اعتيادهم أن يقتنعوا بغير دليلٍ من العقل ، وأن يقنعوا بالتسليم لمن يظنّون به الخير ، فيُنزلونه من أنفسهم ومن عقولهم منزلة الحجة والبرهان والدليل . وهذا إلغاءٌ للنّعمة التي أنعم الله بها علينا وعلى النّاس ، وهي العقل .

هذا شئ ، ثم شئ آخر ؛ ليس من الأمانة أن أدّعه سارحاً في غُموضِ الألفاظ بلا بيان ، وهو تعديل الرّواة أو تجريحهم . فعسى أن يكون حقاً ، بل إنه لحق ، أن نأخذ أنفسنا بالثقة ، في أمرِ كلِّ مخبر لنا بخبر ، شعراً كان أو غير شعر ، فلا نفارق « الاحتياط ، والشك ، وسوء الظن » ، حتى يتجلَّى لنا أمر المخبر : أهو للثقة أهل ، أم هو الظّنين المتهم ؟ فهذا أيضاً باب من أبواب « المنهج » لا يكون « المنهج » منهجاً ، حتى يشتمل على أقسامه وفصوله وحدوده ، وهو أحق شيء بالتقديم ، لأنه ما دام الأمر أمرَ نبأ يجيئنا به مخبرٌ ، فعلينا أول كلّ شيء أن ننظر في حال المخبر : ما هو ؟ ومن هو ؟ وهذا أمر لا يشك امرؤ في صوابه .

وقد تخللت هذه المقالات ضروب من « الاحتياط ، والشك ، وسوء الظن » ، حتى بلغ ذلك مبلغاً فى اللغة ، وفى معانى الشعر التى تلقيناها عن القدماء . وكان من أوّل ما صرّحتُ فيه بذلك ، فى المقالة الأولى ، ما قلته فى شأن الكتب التى بين أيدينا ، والتى فيها شعرٌ مروى ، فإنّى قلتُ : « ثم أضرّ شئ أن يتعجّل الدارس ، فلا يُنزل كل كتاب منزلته الصحيحة ، بالتحرّى فى أمر مؤلّفيها ، ودرجتهم من الإتقان والتجويد ، ثم درجتهم من الثقة بما نقلوا من رواية الشعر »(1).

ثم بيّتت في موضع آخر ، مكان الشك في « كتاب التيجان » لابن هشام ، ثم في ابن هشام نفسه ، ودرجة الثقة به ، في رواية الشعر<sup>(۱)</sup> ، ثم في مواضع أخرى من هذه المقالات . فأنا إذن لا أدع « الاحتياط ، والشَّكُ ، وسوءَ الظنُّ » ، ولا أنكره .

<sup>(</sup>١) انظر ما سلف، ص:

أما الذى أطُرحه طرحاً ، وأُنكره إنكاراً ، فهو اتخاذ الاحتياط والشك وسوء الظن ديدناً ، بلا قيد ولاحد ، وبلا بيان عن وجوهه ، وبلا تحديد لمواضعه . فهذا فضّلا عما فيه من الإِبهام ، فهو مضرٌ بمن يجعله عادة . وقد قال الجاحظ في بعض كتبه :

« واعلم أن مَن عَوِّد قَلْبَه التشكك ، اعتراه الضعف ، والنفس عَروف (أى تلزم ما تعرفه ، فتألفه ، فلا تكاد تنكره) ، فما عودتها من شئ جرَت عليه » .

وما دمتُ قد ذكرتُ الجاحظَ فسأنقل لك ما قاله منذ ألفِ سنةٍ ومائةٍ وخمسين سنةً ، فإنّه يكشف كثيراً مما أريد أن أقوله كشفاً حسناً ينبغى أن لا نجهله . ذكر الجاحظ خبراً غربياً رواه بإسناده ثم قال :

ولم أكتب هذا (الخبر) لتُقِرَّ بِهِ ، ولكنها رواية أحببتُ أن تسمعها ، ولا يعجبنى الإِقرارُ بهذا الخبر ، وكذلك لا يعجبنى الإِنكار له ، ولكنْ ليكن قلبُك إلى إنكارهِ أميل .

وبعدَ هذا ، فاعرف مواضع الشّك وحالاتها الموجبة له ، لتعرف بها مواضع اليقين والحالات الموجبة له . وتعلّم الشّك في المشكوك فيه تعلّماً ، (ما أعجب ما قال الجاحظ!) ، فلو لم يكن في ذلك إّلا تعرّفُ التوقّف ، ثم التثبّت ، لقد كان ذلك ممّا يُحناج إليه .

ثم اعلم أنّ الشّك في طبقاتٍ عند جميعهم ، ولم يُجمعوا على أنّ اليقين طبقات في القوة والضعف ، (تأمّل الكلام تأمّلاً طويلاً) .

والعوام أقل شكوكا من الخواص ، لأنهم لا يتوقفون في التصديق والتكذيب . ولا يرتابون بأنفسهم ، (وهذا كلام جليل) ، فليس

عندهم إلا الإقدامُ على التصديق المجرَّد ، أو على التكذيب المجرِّد ، وألغوا الحال الثالثة من حال الشك ، التي تشتمل على طبقات الشك ، (وهذا كلام أجلُّ) ، وذلك على قدر سوء الظن وحسن الظنّ بأسباب ذلك ، وعلى مقادير الأغلب .

وسَمِع رجل ، ممّن نظر بعضَ النظر ، تَصويبَ العلماءِ لبعض الشّك ، فأجرى ذلك في جميع الأمور ، حتى زعم أنّ الأمور كلّها يُعرف حقّها مِن باطلها بالأغلب ، (ما أَشْبه الليلةَ بِالبارِحَة !) ، وقد ماتَ ولم يُخلّف عَقِباً ، ولا واحداً يدين بدينه ه (١) .

فهذا من أعدلِ الكلام وأجودهِ وأنفذِه إلى حقيقة ( الشك ) وأدلّه على سُبله . فتركُ تعلّمِ الشكّ في المشكوك فيه = أى الغفلة عن تبيّن طرق الشك ، وعن مواضعه التي يكون الشك فيها واجباً ، وعن وجوهه التي منها يجب الشّكّ أو يسقط الشك ، وعن المشكوك فيه ، متى يكون الشك فيه نافعاً ، ومتى يصبح الشك غير نافع . وهو ما سمّاه الجاحظ : ( الحال الثالثة من حال الشك التي تشتمل على طبقات الشك = تركُ تعلّم ذلك تعلّماً ، وترك تبيّن حدودِه وفصولهِ وأقسامه ، مُفضِ إلى الخلط بين ما يصح الشك فيه ، وما لا يصح فيه الشك .

ونحن لا نتخذ الاحتياطَ والشّكُ وسوءَ الظنّ مذهباً إلّا لتمحيص الأشياء وتجليتها وتخليصها من الخلط ، فإذا أفضى ما اتخذناه مذهباً إلى الحلط ، كان الأمر عجباً من العجب . فمن أجل ذلك لم يكن من صواب الرأى أن تتعلم « المنهج » تعلماً حتى تصل إلى « الشّكُ » ، بل أن تتعلم الشّكُ تعلما حتى تصل إلى « المنهج » .

<sup>(</sup>٢) انظر ما سلف، ص.

والقضية عندنا في « باب الشك واليقين » من المنهج هي :

هؤلاء « رواة » حملوا إلينا « شعراً » . هذه هى القضية . فينبعى أن نعلم : أين يكون موضع الشك في هذه القضية ذات الطرفين ؟ وأين يكون الشك منتجاً ؟ وأين يكون غير منتج ؟ فالشك جائز أن يقع على أحد طرفى القضية أو عليهما معاً ؛ جائز أن يقع على « الرواة » ، وجائز أن يقع على ما رؤوا ؛ وهو الشعر ، وجائز أن يقع عليهما معاً .

أمّا وقوعه عليهما معاً ، فبل النظر في صحة وقوعه على أحد طرفي القضية ، فجَهْل بطريق « الشّكّ » كلّه ، وإنما هو ما سَمّيْتُه « خَلْطاً » ، وما سمّاه الجاحظ : « الإقدام على التكذيب المجرد » ، وهو شبيه بعمل الرّجُلِ الذي ذكره الجاحظ، وهو الذي شدا طَرَفاً من علم الكلام ومن الفلسفة ، فأجرى «الشك» في جميع الأمور ، ثم مات ولم يخلّف عقباً يخلفه على مذهبه ، ولم يترك أحداً يدين بدينه في إطلاق الشّك ، وفي إجرائه على جميع الأمور بلا معرفة بطبقاتِ السّك ولا بحالاته ، فالمقدّمُ ، إذَنْ ، هو : الشك في أحد طرفي القضية .

أمّا الشّكُ في « الرّواة » ، وهو أول طرفَى القضية ، فلا يمكن أن يكون مردوداً إلى أنفسنا ، أو إلى خبرتنا بالرّواة وعلمنا بأحوالهم علماً مباشراً ، لأنّا لم نعاشرهم ، ولم نمتحن بأنفسنا ما هم عليه من صدق أو كلب ، ولا سبيل إلى تمحيصِ أمرهم إلّا بأخبار رُويتْ عنهم تتهمهم بالكذب ، أو تُقِرُ لهم بالصدق . فعلينا أن نستقصى ما استطعنا جميع الأخبار التي تجرّح كُلَّ راو منهم أو تعدّله ، فإن اتفقت الأخبار على تجريحه ، فهو خليق أن يُعدّ « متهماً » . وإن انفقت الأخبار على تعديله ، فهو خليق أن يُعدّ « ثقة » ، و إن اختلفت الأخبار في تجريحه تعديله ، فهو خليق أن يُعدّ « ثقة » ، و إن اختلفت الأخبار في تجريحه

وتعديله ، لم نستطع أن نجعله « متهماً » أو « ثقة » بل نتوقَّف في أمره .

ثم لا يجوز التسليم للمجرّح أو المعدّل إلّا بدليل من العقل ، وإذن فلا سبيل لنا إلّا أن نعود إلى « نَقَلةِ الأخبار » أنفسهم ، فنعاملهم معاملة « الرّواة » في الجرح والتعديل ، لأنّ صاحب الخبر عن الرّواة راو أيضاً ، فلابدٌ من توثيق « صاحب الخبر » أو اتهامه أيضاً ، إمّا من طريق « الأخبار » عنه أيضا ، وإمّا من طريق البحث عن الأسباب التي كانت خليقة أن تحمله على تجريح « راوى الشعر » ، أو تعديله . وهكذا دواليك ، ثم لا يجوز لنا نحن في زماننا أن نحكم بالجرح أو بالتعديل بغير هذا الاستقصاء المتتابع ، وبإظهار الدليل من العقل ، على ثبوت « الأخبار » أو بطلانها ، من وجه لا يختلف في صحته أحدٌ ، وإلّا حكمنا بالجرح أو بالتعديل مئ وجه لا يختلف في صحته أحدٌ ، وإلّا حكمنا بالجرح أو بالتعديل من وجه لا يختلف في صحته أحدٌ ، وإلّا حكمنا بالجرح أو بالتعديل محكمنا بالجرح أو بالتعديل محكمنا بالجرح أو بالتعديل محكمنا بلا بيّنة .

هذا صريحُ النَّظَرِ في مسألة « الشّك » في الرّواة . وإذن ، فعندنا ثلاثةُ أصنافِ من « الرواة » ومن « أصحابِ الأخبار » ، وهم رواة أيضاً : رواةٌ عُدول ثِقات ، ورواة مُجَرَّحون مُتَّهَمُون ، ورواة موقوفون بين الجرح والتعديل ، وبقي صنف رابع : رواة مجهولون ، أي مجهولة أحوالُهم ، معروفة أسماؤهم أو غير معروفة ، وهذا الصنف الرابع خليق أن يكون مجرَّحاً بجهالته .

فهذه أصناف « الرواة » سواء كانوا رواة شعر ، أو رواة أخبار ، أو رواة حديث عن رسول الله عَلَيْكُ ، وليس وراء هذه الأصناف الأربعة خامس .

وإنّما شقت هذا البيان الموجز إيضاحاً وتبييناً ، لأنّ مسألة « الشك » ممّا كَثْر فيه التمويه استخفافاً بالعقل ، وحتى لا ينخدع أحدّ

بخبر أو خبرين يسوقهما غير أمين على العقل ، ويحتج بهما على هواه ، فيدمّر بهما « الرواة » وما رؤوا = وإن كان طريقى فى هذه المقالات خاصة غير هذا الطريق فى الاحتجاج والإبانة ، مع أنّه فصلٌ من فصول « باب الشَّكّ واليقين » من المنهج .

وأمًّا طريقي هنا في هذه المقالات ، فهو التسليم بأسوأ أحوال أحدِ طَرَفَى القضية ، أعنى « الرُّواةَ » ، ولكن بلا غفلة عن الطرَف الآخر ، وهو « الشعر » ؛ لأنّ القضية مركبة منهما جميعاً ، وسبيل « السك » في الطرف الأول ، وهو الذي وصفته لك آنفاً ، غير سبيل « الشك » في الطرف الثاني وهو الشعر . وسأوضح لك الأمرَ توضيحاً لاخفاء معه ، وبغير تمويه عليك .

فأنا أسلم بأنَّ « الرواةَ » مجرَّحون متَّهمون ، مجرَّبٌ عليهم الكذبُ في أنفسهم ، أى في حياتهم ، معروفون بالفسق وبالمجون وبالزندقة وبفساد المروءة ، ثم بالتورّط في نوازع السياسة ، وفي عواطف الدين ، وفي شهوة التحدث والقصص ، وفي ضغائن العصبية والشَّعوبية ، وفيما شئت من خبائثِ البدَن ، وخبائثِ النفس .

فجاءنى هؤلاء « الرّواةُ » الذين وصفتُ صفتهم ، وقالوا : « هذا شعرٌ جاهلى » فاحْمِلْهُ عنا . فأقول : لا ، لا أحمله عنكم ، أنتم مجرّب عليكم الكذب فى أنفسكم ، ومنكم فَسَقة زنادقة مُجّان ، قد فَسَدتْ مروءتهم ، ومنكم المسلمُ المتحمسُ فى دينه ، ومنكم الحارجي المُسْتَقْتِل ، ومنكم الشيعي المحترق، ومنكم القاص المغرى بالقصص ، ومنكم الشعوبى المضطغن على العرب ، فأنا بشكّى فيكم أشكُ فى هذا « الشعر » ، فهو ليس بشعر جاهلى ، بل هو شعرٌ وضعتموه بفسقكم « الشعر » ، فهو ليس بشعر جاهلى ، بل هو شعرٌ وضعتموه بفسقكم

وبزندقتكم وبفساد مروءتِكم وبأهوائكم على لسان الجاهلية ، إنّه « شعرٌ » مصنوع موضوع لا أحمله .

فهل ترانى أنصفتُ القومَ حين جعلتُ ما يقدح في خلائقهم قادحاً في « الشعر » نفسه ، فأُخرجه بالشك في خلائقهم من أن يكون « جاهليّاً » ، إلى أن يكون « موضوعاً مصنوعاً في الإسلام » ؟ لا أُظنُنى أنصَفْتُ ، ولا أُظنُنى أصبتُ طريق الشّك .

فأولُ كلِّ شيءٍ ، أنَّى خالفتُ مُحكم البداهة ، وحكمَ العقل جميعاً .

أمّا محكمُ البداهةِ ، فإنّه لا يوجد في هذه الدنيا رجل كاذب البدن ، ولا رجل صادق البدن ، ولا رجل عالم البدن ، ولا رجل رجل البدن ، ولا رجل مؤمن البدن ، ولا رجل زنديق البدن = أى لا يوجد رجل كاذبٌ كلّه ، أو صادق كلّه ، إلى أن تنتهى من هذه السلسلة = فيستحيل إذن ، من طريق البداهة على الأقل ، أن أشكٌ في كل خبر يأتينى به مجرّبٌ عليه الكذب ، أو مجرّبٌ عليه الجهل ، أو مجرّب عليه الزندقة أو الفسق أو الهوى ، أو ما شئت ، على التغليب ، أو كما قال الجاحظ : « على قدر سوء الظن وحسن الظن بأسباب ذلك ، وعلى مقادير الأغلب » . ثم لا أكتفى بالشّك حتّى أبلغ اليقين في تكذيبه مقادير الأغلب » . ثم لا أكتفى بالشّك حتّى أبلغ اليقين في تكذيبه مقادير كلّ ما يجيئنى به من خبر ، هذا مستحيل فاسد .

وأمّا طريقُ الدّيانة ، وهو ما اشتقَ منه الجاحظ بيانه عن طُرُق « الشَّكُ » ، وما استنبطه علماء الأمة منذ ثلاثة عشر قرناً من نص كتابهم ، وساروا عليه في جلّ علومهم ومعارفهم ودراستهم ، فهو أن الله تعالى أنزل على نبيهم فيما أنزل من كتابِه ، في سورة الحجرات :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُم فَاسِقٌ بَنَأٍ فَتَبَيَّتُوا أَن تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ فتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُم نادِمِينَ ﴾ [آية: ٦]. فسمَّى الجائيَ بالخبر « فاسقاً » ، ففسّق سبحانه المُحْبِر ، ولم يفسّق الخبر الذي جاء به ، لأنّه لو فسَّق الخبر من جرّاء تفسيق المخبر ، لأمرهم بترك الشُّك ، ثم بإبطال خبره وبتكذيبه ، وهذا هو ما قال فيه الجاحظ : « والعوامٌ لا يتوقفون في التصديق والتكذيب ، فليس عندهم إلَّا الإِقدام على التصديق المجرد ، أو التكذيب المجرد ، وألغوا الحال الثالثة من حال الشك ، التي تشتمل على طبقات الشك » . هذا طريق الخطأ ، ولكن جهل الإنسان يسرع به إلى هذا الطريق ، فأنزل سبحانه هذه الآية ، كما أنزل كلُّ كتابه ، ليعلُّم الإِنسانَ طريقَ الصوابِ بالعقلِ ، ففسّق حاملَ الخبرِ ضَرْبَةَ لازبِ ، ولكنّه أمرَ المؤمنين أن لا يعجلوا إلى تكذيب خبره الذي جاء به أو تصديقه . ثم أمرهم أن يتوقفوا فيه بالشك في صدقه أو كذبه ، ثم أمرهم أن يَتَبَيَّتُوا الخبر ، ويتثبُّتُوا منه بكلِّ وجوهِ التَبيُّن والتثبّت ، فإن وجدوا الخبر صادقاً لم يضرُّه أن يكون حامله فاسقاً ، وإن وجدوا الخبر كاذباً ، فلم يأته الكذب من قِبَل فسق المخبِّر ، بل من قِبَلِ تبيُّن المؤمنين وتثبّتهم من كذبه بالعقل وبالدليل وبالحجة وبالبرهان .

وطريقُ البداهة في الفيطرة والنَّظَرِ ، وطريقُ الدِّيانة في التعليم والتطبيق ، يهديان العقل إلى طريقه الذي إنْ خالفه ذو عقل أخطأ ، وإنْ لزم جادّته واستمسك بغَرْزِه أصاب . فليس يسعنا لا في البداهة ولا في الدِّيانة ولا في العقل أن تُفَسِّقَ « أخبارَ الرواةِ » لمجرد فسقِهم هم في أنفسهم . وعلى هذا القياس نفسه لا يسعنا أيضا أن تُبَرِّيءَ « أخبار الرواة » لمجرد براءتهم هم في أنفسهم ، فإنّ الكاذب ، يحمل الخبرَ الصادِقَ ، وكذبه في نفسه ليس يقدح في صدقِ خبرِه ، وصدق خبرِه لا

يدفع عنه ماجُرِّب عليه من الكذب حتى استحقَّ أن يُسمَّى ( كاذبا ) = وكذلك الصادق ، يحمل الخبر الكاذب ، وصدقُه في نفسه ، لا ينفى الكذِبَ عن خبرِه ، وكذِبُ خبرِه لا يدفع عنه ما مجرِّب عليه من الصدق ، حتى استحقَّ أن يُسمَّى صادقاً .

فكذِبُ ( الأبدانِ ) أو صدقُها لا يتعدَّى إلى الأخبارِ فيجعلها كاذبةً بكذب ( البدن ) ، أو يجعلها صادقةً بصدقِه . فمهما بلغ حالُ ( الرواقِ ) من فساد الدِّين وفسادِ المروءة ، ومن غلبة الهوى وقُبح الطَّوِيّة ، وما شِئْتَ من خبائث النفس وخبائث البدن ، فالشعر الذى حملوه إلينا وقالوا : ( هذا شِعر جاهلى ، فاحملوه ) ، لا نستطيع نحن ردَّه ، ولا نستطيع أن نتهمهم بوضعه على لسان الجاهلية لمجرد فسوقِ انغمسوا فيه ، أو لمجرد كذِب مجرِّب عليهم ، أو لمجرد هوى غالب ، أو لمجرد قبح طويَّة = بل الواجب علينا أن نستجيب لداعى الفطرة والبداهة ، وأن نسمع ونطيع للذى أمرنا به ربُّنا ، فنتلقّى عنهم هذا الشعر ، ثم لا نعجل عَجَلةَ الجُهّالِ في الإقدام على تكذيبهم أو تصديقهم ، بل نتوقف نعجل عَجَلةَ الجُهّالِ في الإقدام على تكذيبهم أو تصديقهم ، بل نتوقف بالشك ، ثم نتبيَّن ونتثبَّت بكل وجوه التبيّن والتثبّت .

ولا سبيل إلى التبيَّن والتنبُّت ، سواء أكان « الرواة » فسقة متَّهمين لا ينتابنا شك في فسقهم واتهامهم ، أم عدولاً مأمونين ، عَرضَ لنا الشك في الذي روَوْهُ من « الشعر » نفسه ، على وجه يؤدى إلى إثبات أنّه شعر له « نمطٌ خاصٌ » و « نمطٌ جامعٌ » يدُلُّ على أنّه « شعرٌ جاهلي » أو « نمطٌ جامع » ينفي عنه أن يكون « إسلاميّاً » .

فانتهينا إذن إلى ما قدَّمناه آنفاً في « باب دراسة الشعر ونقده » وفي « باب المقارنة » . وكذلك صار كلَّ حكم على كلِّ « شعر » يقال

له « شعر جاهلى » ويقدح فيه بأنّه « موضوع مصنوع فى الإسلام على لسان الجاهلية » ينبغى أن لا يكون مبنيّاً على اتهام « الرّواة » فى أنفسهم أو فى دياناتهم أو فى دياناتهم أو فى أهوائهم ، بل يجب أن يكون مبنيّاً على دراسةِ « الشعر » نفسه . وكذلك يتبين أيضا أنّ الشَّكَّ فى الطرّف الثانى من القضية : « رواة حملوا إلينا شعراً » ، وهو الشَّكُ فى الثانى من القضية : « رواة حملوا إلينا شعراً » ، وهو السَّكُ فى « الشعر » سواء أكان الرّواة فسقة متهمين أم عدولاً مأمونين ، لا سبيل إليه إلّا من باتى المنهج أيضاً ، وهما « باب دراسة الشعر ونقده » و « باب المقارنة » .

هذا قدرٌ صالح من « باب الشك واليقين » من المنهج ، إذا وقعت فيه القضية : « رواة حملوا شعراً » فموضع الشك فيها ينبغى أن يقع على « الشعر » . أمّا إذا وقع الشك على أحد طرفَى القضية وهو « الرّواة » فالشك غير منتج ، وإذا وقع على طرفها الثانى وهو « الشعر » فهو شكّ منتجّ . وموضع الفصل في هذا « الشك المنتج » نلتمسه فيما أسلفتُ بيانه في « باب دراسة الشعر ونقده » و « باب المقارنة » من المنهج . ورجم الله علماء هذه الأمة .

\* \* \*

ولا تحسبن أن هذا الذى جئتُ به يِدْعاً أنا مبتدعُه ابتداعاً ، أحبُ أن أَذكر في النّاس بافتراعه . هذا باطل ، فما أنا إلا امرؤ ابتُلى ابتلاءً طويلَ الأمد ، منذ كانت « محنة الشعر الجاهلي » فأخذ الكَرْبُ بأحْظَامِه (أي بمخارج النّفس منه ) ، منذ سنة ١٣٤٤ من الهجرة إلى سنة

۱۳۵۲ه = (۱۹۲۱-۱۹۳۲م) ، ثمانی سنوات طوال ، لم یکن له فیها هم سوی « الشعر » أیا کان ، جاهلیا أو إسلامیا ، عربیا أو غیر عربی ، ثم جاء لطف من الله « فَنفَّسَ عَنْ سمیه حتی تنفَّسا » ، کما یقول الفرزدق ، فاستقبل مهب نسائِم الحریة ، تم مضی طلیقا یستروح نفسا بعد نفس ، بلا کَرْبِ یَغُمُّه ، ولا غیظ یتجرعه . وعندئذ یتبین له تدلیس من دلّس ، وتمویه من هوه ، فرأی فی صحوته ما لم یکن یراه فی وَسَنِه ، ولن أقص القصة ، فإنّها تطول ، وقد مصی منها طرَف .

وحسبي هنا أن أذكر فضلَ رجل واحد من أئمة النقاد القدماء عليٌّ ، اتخذ الناسُ ما قاله وما رواه أصلاً موَّهُوا به ، لأنَّه تعرض في كتابه لضروب قليلة من وضع الشعر على ألسنة الجاهلية والإسلام ، ولشيءٍ من مطاعن الرّواة بعضهم على بعض ، وهم متعاصرون متحاسدون ، ثم أغفلوا ، وساقوا من أصاخ لهم إلى الغفلة عمّا قاله في تخليص الشعر الجاهلي والإسلامي وتمحيصه من وضع الوضاعين وتزييف المزيِّفين . وهذا الرجل هو « محمد بن سلّام الجمحى (١٣٩-٢٣١هـ) فإنّه لما كُشف عنى غمّ ما كنت فيه ثماني سنوات ، وعدتُ أقرأ كتابَه « طبقات فحول السعراء» ، دلّني ما فيه على إيجازه بالإشارة واللمح ، إلى الأساس الذي بني عليه القدماء نظرهم في رواية الشعر الجاهلي لتمحيصه وتخليصه . فأخذتُ طريقه ، وسِرتُ على جادّته . فإنّه أعلمنا - رحمه الله - في أول كتابه أنّه كان على زمانه شعر « مصنوع مفتعل موضوع كثير لا خير فيه ، تداوله قوم من كتاب إلى كتاب ، لم يأخذوه من أهل البادية ، ولم يعرضوه على العلماء » . ثم قال : « وقد اختلفت العلماء بعدُ في بعض الشعر ، كما اختلفت في بعض الأسياء . أمّا ما اتفقوا عليه ، فليس لأحد أن يخرج عنه » . فدلَّنى هذا على شيئين : أولهما ، أنَّ أمرَ « الشعر » وتمحصية ، مقدَّمٌ على النظرِ في أمر « الرواة » . والآخر : أنّ العملَ في تمحيصِ « شعرِ الجاهلية » عملٌ كان قد تَمَّ ، وأنّ « العلماء » بالشعر كانوا قد اتّفقوا على جمهورِه ، واختلفوا في بعضه .

ثم عقب على هذا بعمل هؤلاء «العلماء» بالشّعر، فذكر أنَّ للشعر صباعةً وثقافة ، يعرفها أهل العلم ، كسائر أصناف العلم والصّناعات ، منها ما تَثْقَفُه العين (أى تميّز صحيحه من زائفه ) ، ومنها ما تثقفُه اليد ، ومنها ما يثقفُه اللّسان » . ثم ضرب أمثالاً كثيرة على ما تثقفُه اليد ، ومنها ما يثقفُه اللّسان » . ثم ضرب أمثالاً كثيرة على ذلك ، فقال : « من ذلك اللؤلؤ والياقوت ، لا يُعرف بصفة ولا وزن دو للعاينة ممّن يبصره ، (أى من يُدرك كُنهه وحقيقته بالنظر) ... ومنها البَصَرُ بأنواع المتاع وضروبه واختلاف بلاده ، مع تشابه لونه ومسّه وذرعه ، حتى يضاف كلّ صنف إلى بلده الذي خرج منه ... وكذلك البَصَرُ بالرقيق ، فتوصفُ الجارية ، فيقال : ناصعةُ اللون ، جيدة الشّعر ، نقيقة اللّفز ، حسنة الأنْف ، جيّدة النّهود ، ظريفة اللسان ، واردة الشّعر ، فتكون في هذه الصفة بمائة دينار وبمائتي دينار ، وتكون في أخرى بألف دينار وأكثر ، لا يجد واصفُها مزيداً على هذه الصفة ...

ويقال للرجل والمرأة في القراءة والغناء: إنه لنديَّ الحَلَّق ، طَلُّ الصَّوت ، طويل النَّفَس ، ويوصف الآخر بهذه الصفة وبينهما بَوْنٌ بعيد ، يعرفُ ذلك العلماء عند المعاينة والاستماع له ، بلا صفة يُنْتَهى إليها ولا علم يُوقَفُ عليه . وإن كثرة المدارسة لتُعْدِى على العلم به ، فكذلك الشعر ، يعرفه أهل العلم به » .

فدلُّني هذا على أمور : منها أنَّ العلمَ بالشُّعر كالعلم بسائرِ هذه

الأشياء التى ضرب بها الأمثال ، مردودٌ كلّه إلى أنفُسِ الأشياء ، لا إلى الخبرِ عنها ، ولا إلى صفاتها . فإذا أتاك آتِ صدوقٌ أو كذوب بلؤلؤة وقال : هذه لؤلؤة جيدة ، فالإخبارُ عنها بأنّها « لؤلؤة » ونعتها بأنّها « حيّدة » ، لا يغنى فيهما صدقُ الآتى بها ولا كذبُه ، إنّما تغنى فيها معاينةُ الخبيرِ البَصيرِ الذى طال فحصه لؤلؤ ، فاكتسب الخِبرةَ حتّى صار يدرك فضل لؤلؤة على لؤلؤة ، وحتى أصبح يستطيع أن يميّر صِنفَها ، يدرك فضل لؤلؤة على لؤلؤة ، وحتى أصبح يستطيع أن يميّر صِنفَها ، ومعدنَها ، ومن أيّ مَغاصِ جئ بها . وكُنْه اللؤلؤة هو الدال على ذلك ، لا الخبرُ عنها ولا الصّفة . وإذن ، ففى « اللؤلؤة » الدليلُ الذي يدلنا على صنفها ، وعلى معدنها ، وعلى المغاصِ الذي تولّدت فيه واستوت . وكذلك كلُّ شئ ممّا ضرب به المثل .

وكذلك ( الشعر ) ، لا يضرّ الشّعرَ حاملُه ، وصدقه في نفسه أو كذبه ، والأمر مردود فيه إلى نَفْس ( الشّعر ) ، فهو الذي يتضمّن الدّليل على صحة نسبته إلى الجاهلية أو بُطلان هذه النسبة ، وصِدقُ الراوى أو كذبه لا يُغنى عنه ولا يقدح فيه .

فمن أجل ذلك أَتْبَعَ « محمد بن سلام » ، رضى الله عنه ، هذا البيان بخبرَيْن يبيّنانه ، فقال : « قال خلّاد بن يزيد الباهلى لخلف بن حيّان أبى مُحْرِز ، وكان خلّاد - حسن العلم بالشعر يرويه ويقوله - بأيّ شيء تردُّ هذه الأشعار التي تروى ؟ (يعنى أشعار الجاهلية) ، قال خلف : هل فيها ما تعلم أنت أنه مصنوع لا خير فيه ؟ قال : نعم !

قال: أفتعلم في الناس من هو أعلم بالشّعر منك ؟ قال: نعم ! قال : فلا تنكر أن يعلموا من ذلك أكثر ثمّا تعلمه أنت » . هذا الخبر الأول . ثم قال : « قال قائل لخلّف : إذا سمعتُ أنا بالشعر

أستحسنه ، فما أبالى ما قلتَ أنت فيه وأصحابك . قال له : إذا أخذت أنت درهما فاستحسنته ، فقال لك الصَّرَّاف : إنه ردئ ! فهل ينفعك استحسانك إياه ؟ » .

فدلَّنى ابن سلام على أن الطريق إلى تمييز صحيح الشعر المنسوب إلى الجاهلية من سقيمه ، كان يتولَّاة « العلماء بالشعر » كخلف وغيره ، وكان الأمر كله مردوداً إلى فحص الشعر نفسه ، لا إلى الفحص عن حال الرواة في الصدق والكذب وسائر الحلائق .

ودلّنى أيضا على أن رجلين من العلماء بالشعر ؛ هما خلّاد وخلَف ، ذكرا المصنوع والموضوع من الشعر على لسان الجاهلية ، فكان أحدهما أعلم من الآخر بثقافة الشعر وتمييزه ، فلم يردًا الأمر إلى حال الرواة ، بل إلى كُنه « الشعر » نفسه ، ففيه وحده الدليلُ الذي يميّز صحته مِن بطلانه .

ثم مضى ابن سلّام يذكر طبقات العلماء بالسّعر واللغة ، حتى انتهى إلى ما كان بدأ به من ذكر الشعر الموضوع المصنوع المفتعل ، فقال : إنّ العرب فى الإسلام ، لما راجعت رواية الشعر ، استقلَّ بعض العشائر شعر شعرائهم فى وقائعهم ، فأرادوا أن يلحقوا بمن لهم الوقائع والأشعار ، فقالوا على ألسنة شعرائهم . ثم قال : « ثم كانت الرُّواةُ بعدُ ، فزادوا فى الأشعار التى قيلت » . ثم عقب بعد ذلك بهذه المقالة التى دلّنى فيها على أن « العلم بالشعر » كفيل بأن يُميِّز الصحيح من الموضوع ، وأنّ الوسيلة إلى ذلك ممكنةٌ ، وذلك حيث قال : « وليس المؤسوع ، وأنّ الوسيلة إلى ذلك ممكنةٌ ، وذلك حيث قال : « وليس المؤسوع ، وأنّ الوسيلة إلى ذلك ممكنةٌ ، وذلك حيث قال : « وليس المؤسوع ، وأنّ الوسيلة إلى ذلك عمكنةٌ ، وذلك حيث قال : « وليس المؤسوع ، وأنّ الوسيلة الى ذلك عمكنةٌ ، وذلك حيث قال : « وليس المؤسوع ، وأنّ الوسيلة العشائر على ألسنة شعراء جاهليتها) ، وإنّما المؤلّدون ، (أى ما قالته العشائر على ألسنة شعراء جاهليتها) ، وإنّما

عَضَّلَ بهم (أى استغلق وشقّ عليهم) أن يقولَ الرّجلُ من أهل البادية من وَلَدِهم ، وَلد الشعراء (يعني في زمن الإسلام) ، أو الرجلُ ليس من وَلَدِهم ، فيُشْكِل ذلك بعضَ الإِشكالِ » .

فدلَّنى ذلك على أن العلماء بالشعر من القدماء ، لم ينظروا إلى حالِ الرّواة ، بل نظروا إلى « الشّعر » نفسه ، وأنّهم قادرون على أن يجدوا فى الشعر الدليلَ الذى يقطع بأنه « موضوع » وضعَتْهُ الرّواة ، وأنّهم قادرون على أن يجدوا فيه الدليلَ الذى يدُلُّ على أنه شعر مولّد فى الإسلام ، وإن كانت عشائرهم هى التى وضعته .

ودلَّنى أيضاً على أنّ دلك لم يكن يُشكل على العلماء بالشَّعر . أمّا أن يقولَ الرجلُ من ولد الشعراء أو من غبر ولدهم ، من أهل البادية في الإسلام ، شعراً ينسبه إلى أبيه الجاهلي أو الإسلامي ، فإنّه يشقّ على بعض العلماء بالشعر ، ويُشْكِل بعض الإِشكال ، ولكنّ محسنَ البَصَرِ بالشعر كفيلٌ بنمييز صحيح ذلك من باطله .

وهذا السياقُ الذي سفتُه دالٌ كلٌ الدّلالة على أن هذا الأمر قد فرغ منه ، أو من أكثره ، منذ زمان ابن سلّام ، في أمر تمحيص رواية شعر الجاهلية وشعر الإسلام . والذي انتهى إلينا نحن منه ، هو الذي اتفقت العلماء عليه ، والذي قال فيه ابن سلّام : « ليس لأحد أن يخرج عنه » . وانتهى إلينا أيضاً بعض ما اختلفوا فيه . أمّا الموضوع المصنوع الذي ميّزته « العلماء بالشعر » ، فقلٌ ما وصل إلينا منه شئ .

فإذا كان قد بقى لنا شئ نفعله فى زماننا ، فهو أن نهتدى نحن إلى ما كان معروفاً عندهم بالتذوق والخبرة والمدارسة ، لقرب عهدهم من زمان الجاهلية ، ثم نحاول أن نؤسس معرفة صحيحة سليمة غير ممؤهة ،

تكفّل لنا أن نقف على أنماط شعر الشعراء في الجاهلية والإسلام ، ثم أن نقف على « النمط الجامع » لشعر الجاهلي ، و « النمط الجامع » لشعر الإسلام ، وعندئذ يتاح لنا ما استطعنا ، أن نكتسب خبرةً كخبرتهم ، عن طريق الدِّراسة ، بأن نؤصِّل أصولاً جديدة تهدينا بالبيان والفحص والمعرفة ، إلى ما اهتدوا إليه هم - رحمهم الله - بالفطرة والسليقة والتذوّق والمدارسة أيضاً .

وعندئذ بدأتُ طريقى إلى « المنهج » الذى فَصَّلْتُ أَمَرُه ، فإن أصبتُ فبفضلِ من الله وحده ، وإن أخطأتُ ، فلستُ بأوّل مَن زَلَّ ، ولا بآخرِ من ضَلَّ . وأستغفر الله ممّا خطَّ القَلم.

\* \* \*

والآن فرغتُ من القضية الأولى ، أو كِدتُ ، وهى « قضية الفَصْلِ فى نِسبة الشعر الجاهلى » ، وهى قضية قديمة ، كما بيّئتُ فيما سلف ، ولكنها عادت فؤلِدَتْ فى زماننا ميلاداً حديثاً خبيثاً . ثم لا أدرى ، (ولا تصدقنى ، فعسى أن أكون داريا !) ، كيف تحوّلت من قضية أدبية خالصة ، فصارت زلزالاً نسف الصروح الشوامخ نسفاً من قواعدها ، لا من حيث ثبوتها فى أنفسها ، بل من حيث ثبوتها فى

وسأختم هذه المقالات بتاريخ موجز لهذا الميلاد الثانى ، وبعض ما كان من آثاره ، ليكون لنا عبرةً وحَزَناً ، إن كان بَفِىَ فى أنفُس الأجيال التاشئة مكان للعبرة والحزن إ

ولكته شئ يننَعَشُ في صدرى ، من الرَّجُلِ الَّذي وُلِدتْ هذه القضية على فِراشهِ ميلاداً حديثاً ، لا أكاد أذكر اسمه ، حتى أشتهى أن أصف سَحْنَته وهيئته ، وأوَّلَ ما يفجؤك من معارفه ، وأسرعَ ما يقعُ في نفسك من مَرآته .

فأوّلُ ما تأخذه العينُ من ملامحه ، أنّها ترى مُرَوِّضَ نُمورِ في حِير وَحْش (حِير الوحش، بكسر الحاء؛ هو ما نسميه اليوم: «حديقة الحيوان » ) ، في عينيه الجرأة والحذر ، والثبات والمراوغة ، والنفاذ والمكر ، والمسالمة والحقد ، وفي أنهه الغضب المكتوم ، والهياج المتلهّب ، وفي شفتيه التصميمُ المُطْبق ، والفزُّعُ الذي يطير شَعاعاً ، وفي لَحْيَيْهِ القسوة المجنونة ، والخضوع المستكين ( اللحي ، بفتح اللام وسكون الحاء ، جانب الوجه من قِبَل الفَكْ ) . أمشاج من النقائض ذاب بعضها في بعض . ثم لا تكاد تجد على جبينه أو في محيّاه ، مهما حدّقْتَ أو حدَّدتَ النظر ، بَصِيصاً خافتاً يُسفر عن تثقيفٍ أنار العقلَ ، أو تهذيب صقل النفس ، ما هو إَّلا مُرَوِّضُ نُمور ، مفطورٌ على ذلك ، مصبوبٌ عليه صبًّا . فإذا ما قيل لك : « هذا هو الأستاذ داؤد صمويل مرجليوث ، ثمرة من ثمار أشجار الدردار بأكسفورد ، وإمامٌ إنجليزيّ مستشرق ، وعضو في بعض مجامع بلاد العرب ، وناشر كتب عربية قديمة ، ومؤلف ومؤرّخ ، وصاحب أفكار ! » . أَظْلَمَتْ عينك التي بها نظرتَ وأبصرتَ ، وغبتَ عن عقلِك الذي به توسَّمْتَ وتفرَّسْتَ ، وقلت لنفسك : « استراح من لا عقل له! ٥ .

لا علينا ! كانت « قضيةُ الفصلِ في نسبة السعر الجاهلي » سواء في مسألة الوضع ، أو في نسبته إلى أسخاصِ شعراء بأعيانهم ، وقع الاختلاف في نسبة بعض الشعر إلى عدد منهم ، أو في نسبته إلى أشخاص شعراء ، بعضهم جاهلى ، وبعضهم إسلامى ، كانت فضية قديمة فرّغ القدماء من تمحيصها بعض التمحيص . فكان من غير المعقول أن لا تُولد ميلاداً جديداً ؛ إمّا في زماننا ، وإمّا بعد زماننا . ولكن كان من تصاريف قدر الله الذي لا ندرك كُنهه ، أنّ هذه الفضية أُجهضت قبل ميقاتها على يد هذا الرجل الذي وصفت ، « مرجليوث » .

ولم يكن « مرجليوث » أوّلَ من أثار مسألة التشكّك في بغض الشعر الجاهلي ، فإن جماعة من « طائفة المستشرقين » ، قالوا فيها بأقوالهم من قبله ، ولأسباب بعضُها ظاهر وبعضها خفى ، ولكنّها جميعاً كانت في حدود الخطأ الآتي من فساد المعرفة ، أو في حدود الخطأ الآتي من غلبة الهوى . أمّا « هذا مرجليوث » فإنّه تخطّى ذلك كله مُقْدِماً بأمشاج طبائِعه التي وصفت آنفاً ، فأدخل يده فأجهض القضية . وكان ذلك من فعله في حدود سنة ١٩٠٥ من الميلاد ، وبالجرأة والنّزق ، ادّعي أنّ الشعر الجاهلي كلّه مصنوع موضوع في الإسلام على نَمَط القرآن .

فلم يُطق « سرتشارلز لايل » هذا القدر من التقتحم ، فأشارَ إليه في مقدمة ديوان « عبيد بن الأبرص » ، الذي طبعه سنة ١٩١٣م ، وقال : « إنها لنَزْوَةٌ من نَزوات الأوهامِ أن نظن أنّ جمهرة شعرِ الجاهلية مصنوعٌ في زمن الإسلام ، صنعه علماء كانت حياتهم مخالفة كلَّ الخالفة لحياةِ الجاهلية ، وفي عالم تَبَدَّل من جُذوره كُلَّ التبدُّلِ ، فباين زمانه زمان العرب البُداة الذين عاشوا في الجاهلية » .

ثم ألحٌ « مرجليوث » على نَزْوته ، فعاد إليه « لايّل » مرة أخرى في مقدمة ترجمته لشعر « المفضليات » ، وهو الذي طبّعة سنة ١٩١٨م ، فذكر رأى « مرجليوث » « الذي يثير العجب » ، كما

قال ، حين كتب فصلاً جيّداً لا بأس به ، فقال فيما قال : « أمّا أن نقرر ، كما فعل أحدُ الدارسين المحدّثين ، أنّ الشعر العربي الجاهلي كلّه منحول مُفْتعل ، استناداً إلى ما يُرمى به حماد وخلَف ، فذلك مقاطعة لكل وجوه الرأى في القضية » . تم قال أيضا : « أمّا شعرُ الجاهلية ، فجائز أن يكون احتذاه حمّاد وخلَف ، إلّا أن « الاحتذاء » نفسه دالٌ فجائز أن يكون احتذاه » فو وحده الذي على وجود « مثال » يُحتذى . فأن ندّعى أنّ « الحِذاء » هو وحده الذي بقى ، ولم يَبْقَ شئ من « المثال » الذي احتذى ، فأخشى أن يكون غير موافق لصريح العقل » .

ولكن « هذا مرجليوث » صمَّم تصميمَ المروِّض ، الذى سعرت الجرائح قسوتَه وغلظته ، فلم يزل يدور يمنةً ويسرةً ، حتى كان شهر يوليه ٥٢٩٢م ، فنشر في « مجلة الجمعية الملكية الآسيوية » بحثاً مستفيضاً ، جمع فيه كل عزائِمه ، بعنوان « أصول الشِّعر العربي » ، وخلَّط فيها ما شاء أن يُخلِّط ، منفرداً بهذا التخليط ، وقد خلا له الجو ، وكان « لايل » قدتوقي سنة ١٩٢٠م .

فخرج عليه « أربرى » وهو من المستشرقين أيضاً ، ومن أكثرهم محاولة لإِظهار الاعتدال ومحسن النَّظَرِ ، فدمَغَه دَمْغاً بعد دَمْغ « لايل » ، وذلك بعد وفاق « هذا مرجليوث » بسبعة عشر عاماً . فإن « أربرى » ترجم « المعلّقات السبع » في سنة ١٩٥٧م ، ثم ختمها ببحث طويل ، فلخّص أقوال مرجليوث ، وجميع حججه التي استعان بها تلخيصاً جامعاً ، ثم عقّبَ على ذلك بقوْلِهِ :

( إن السَّفْسَطة = وأخشى أن أقول الغِشَّ أو الخيانة = في بعض الأُدلَّة التي ساقها الأستاذ مرجليوث ، أمرٌ بيّن جدًا ، ولا تليق البتّة برجل

كان ، ولا ريب ، من أعظم أئمة العلم في عصره ! » .

واحملْ كلامَ «أربرى » على الجِدِّ ، أو على الشّخرية ، حين وصفه بأنه من « أئمة العلم في عصره » ، ولكنّ الذي لا شك فيه أنّ أول كلامه فيه الكفاية وفوق الكفاية !

أمّا أنا ، فإنِّى لا ألخِّص كلام مرجليوث ، ولا أردٌ عليه ، لأنِّى أوثر أن لا أناقش الجُثَثَ التي ليس لها في علمنا أصلٌ ولا فرع ، وقد تركَتْهُ أيدي بني جِلدته شِلْواً ممزَّعاً . وأيضاً ، فإنِّى أؤرِّخ في هذا الموضع تاريخاً ، أمّا الرأى في أصل القضية كلِّها ، فقد فرغتُ منه آنهاً .

و كان هذا السِّقُط الدّميمُ الجَهِيضُ على يدَى مرجلبوث ، في يوليه مرموله و المجاه ، خليقاً أن يظلَّ مدفوناً حيث نُسَر في المجلة ، لا يُقِرُّ له بنو جلدتِه بنَسَبٍ ، ولا يبلغنا نحن عن ميلادِه شئ ، فإمّا بلغ أحدَنا عنه شئ ، فما أظنّه كان يتلقّاه إلّا كما تلقّيتُه وأنا فتى ناشئ في المدراسة الثانوية . وكان شيخنا وأستاذنا وإمامنا ( أحمد تيمور » رحمه الله وأثابه عتى وعن الأمّة ، كان قد دفّع إلى هذه المجلة في صيف سنة ١٩٢٥ م ، لأقرأ ذلك الكلام ، من باب الاستطراف والتعبيب ، لا من باب الدّراسة والعِلم ، فلمّا قرأتهُ طرحتهُ مُشمَئِزاً ، ثم نسيتُ غَثاثته التي سمّاها أربرى « سفسطة وغِشًا وخيانة » مع ما كنتُ أعلمه يومئذ من إنكار « لايل » قديماً على صاحبه رأيه في « الشعر الجاهلي » حتى سمّاه « نزوة من نزوات الأوهام » ، ثم عاد فدمغه بأنه « غير موافق لصريح العقل » . فكان من حقّ ذلك الرجل ، أن يكون مصيرهما فكان من حقّ ذلك الرجل ، أن يكون مصيرهما أحداً يَدبن بدينه » . ولكنْ ما شاءَ الله كَانَ .

ولو كنتُ كارهاً لشَيْءِ من مقالةِ الحقِّ أن أقولها ، لكانت مقالتي في هذا الميلاد الثاني للقضية ، حين نفَخ في جَهِيضها الرَّوحَ ، فانبعث من مظنون مرقدِه ، حيًّا مدمِّراً ، يدع الدِّيار بَلاقِعَ حيث سار . آه ممَّا كان ! كيف كان ؟ ولمَ كان ؟ .

ولقد كنتُ قدّرتُ في نفسي كلاماً أقوله ، أصِفُ فيه الفترة ما بين الثورة سنة ١٩١٩م وبين سنة ١٩٢٥م ، حين افتتحت « الجامعة المصرية » = أصِفُ النَّاس ، والقادة والشباب ، والمثقفين والمجتمع ، والآراء ، والصِّراع ، والسياسة ، والأحزاب ، والبلاء الذي كان خالها ثم استعلن ، لأنَّ الأجيال الداشئة تغفله ، أو لعلها قد نسيته ، فتظن أنّ هذه القضية ، « قضية الشّعر الجاهلي » كانت هينةً لولا تدخّل السياسة يومئل . وهذا الشئ ليس له أصل البتّة ، وإن كنتُ أسمعه اليوم يُقال ، ويعاد فيه القول . ولكنّي أعرضتُ عن ذلك ، لأنّي لا أستطيع أن أكتب في مقالة تاريخ ستٌ سنواتٍ حافلة بالأحداث ، والأحداث مبرقعة بالغموض ، والغموض يطوى في ظلامه شياطين المكر والحبث والتدمير ، منبعثة من الشّقوق والزّوايا ، بعلاقاتها الجفيّة والظاهرة ، هذا مالا يُعليق المرء أن يوجزه ، ولا سيّما إذا كان شاهداً قد عَمِي وأبصر ، وضلً واهتدى ، واكتوى وبرئ .

كُنّا يومئذ في أمرٍ مَريجٍ ، قلق مضطرب ، مختلط مشتبك ، ملتبس . ويومئذ أفْتُوحَت « الجامعة المصرية » في أكتوبر سنة ١٩٢٥م ، وبدأ الدكتور « طه حسين » يلقي محاضراتِه « في الشّعر الجاهلي » ، وطبعها كتاباً صدر في أواخر مارس ١٩٢٦م ، وتداوله النّاس ، وُزلزلتِ الأرضُ زلزالها ، وتقوّضت صروخ ولم تزل تتقوّض إلى يومنا هذا .

عمد الدكتورُ طه حسين في أكتوبر ١٩٢٥ إلى ما كان كتبة مرجليوث في يوليو ١٩٢٥م وادّعى فيه أنّ « الشّعر الجاهلي كلّه موضوعٌ مصنوع في الإسلام ، وأنّ لغته هي لغة القرآن ، لا لغة الجاهلية ، وخفّ دمُه جدّاً حين زعم أنّ الشعراء الذين قالوا هذا الشعر : « كانوا مسلمين في كلّ شئ ما عدا الاسم » !!! فأخذ الدكتور طه هذه الفكرة كما هي ، وأخذ معها أيضاً أحد أدلّتها ممّا سمّاه « الأدلّة الدّاخلية » ، وهو اختلاف لغة قبائل شمال الجزيرة ، عن لغة قبائل الجنوب (اليمن) ، وهي اللغة الحِمْيرية ، ولغة الشّعر الجاهلي هي اللغة التي جعلها القرآنُ « لغةً فصحى » لا يظهر فيها شئ من هذا الاختلاف . فهذا هو الدّليل على أنّ السعر الجاهلي موضوع في الإسلام !

ولم يزد الدكتور طه في الكتاب الأول ، من كُتُب « في الشعر الجاهلي » (وهو مقسّم إلى ثلاثة كتب) ، على هذا شيئاً ، إلّا ما نفاه من الغثاثة من كلام مرجليوث ، ثم أضاف إليه شرحاً يفسّره ، حتى انتهى إلى أنّه قد ثبت عنده بهذا أنّ الشعر الجاهلي : « لا يمثّل حياة العرب الجاهليّين ، ولا عقليتهم ولا دياناتِهُم ولا حضارتهم ، ولا يمثّل لغتهُم » . وهذه هي « النظرية » . أمّا الكتابُ الثاني من الكتب الثلاثة ، فهو في ذِكر الأسبابِ التي حملت الناسَ على وضع الشعر وانتحالِه بعد الإسلام . ثم بدأ الكتاب الثالث في الشّعر والشعراء . ولكنّه لم يكد ينتهي منه حتى تغيّر ما أخذه من مرجليوث بعض التغير ، وأدخل على التعميم تحفّظاً جديداً ، وهو بطلان ما يُنسب إلى ربيعة واليمن من الشعر جملة ، أمّا الذي يمكن أن يصحّ ، فبعض شعر مُضَر . وإذن ، فكثرة حملة ، أمّا الذي يمكن أن يصحّ ، فبعض شعر مُضَر . وإذن ، فكثرة أمما الذي يمكن أن يصحّ ، فبعض شعر مُضَر . وإذن ، فكثرة أمما الذي يمكن أن يصحّ ، فبعض شعر مُضَر . وإذن ، فكثرة أمما الذي يمكن أن يصحّ ، فبعض شعر مُضَر . وإذن ، فكثرة أمما الذي يمكن أن يصحّ ، فبعض شعر مُضَر . وإذن ، فكثرة أمما الذي يمكن أن يصحة ، فبعض شعر مُضَر . وإذن ، فكثرة أمما الذي يمكن أن يصحة ، فبعض شعر مُضَر . وإذن ، فكثرة أمما المناس الله المناس المناس المناس الشعر مُضَر . وإذن ، فكثرة أمما المناس المناس الشعر الشعر المناس الم

الشّعر الجاهلي « لا تمثّل شيئاً ولا تدلُّ على شيءٍ إلّا على العَبَثِ والكذِب والانتحال » .

ولستُ أناقش الكتابَ « في الشعر الجاهلي » ولا أتتبع سائر فصوله كيف بناها ، ولا ألومه على أن لم يذكر مرجليوث ، لا في كتابه هذا ، ولا في غيره ، وتجنّبه كُلَّ التجنّب مع شدّة التشابه أحياناً في النتائج والاستدلال في مواضع أخرى من الكتاب . فكل هذا ليس يعنيني منه شئ .

بل الذى يغيينى أنّ الدكتور طه حين نفخ الرّوعَ فى جَهِيض مرجليوث حتى صار « نظرية » = وحين جعل أساسَ « النظريّة » ، هو اصطناعه المنهج الفلسفى الذى استحدثه ديكارت للبحث عن حقائق الأشياء = وحين قال إنّ هذا المنهج قائم على تجرّد الباحث من كلّ شى كان يعلمه من قبل ، وأن يستقبل موضوع بحثه خالى الذهن ممّا قيل فيه خُلُوّاً تامّاً = وحين نبّه الناسَ جميعاً إلى أنّ هذا المنهج ، ليس خِصْباً فى العلِم والفلسفة فحسب ، وإنّما هو خصبٌ فى الأخلاق والحياة العلِم والفلسفة فحسب ، وإنّما هو خصبٌ فى الأخلاق والحياة ويكتبون فيه وحدهم ، بل هو حتم على الذين يقرأون أيضاً = وحين استهلّ كتابه بتمهيد يبين معالم الطريق ، وهو أن نضع عِلْمَ المتقدمين وينتهى فى كثير من الأحيان إلى الإنكار والجحود ، ويَقلب العلم كلّه وينتهى فى كثير من الأحيان إلى الإنكار والجحود ، ويَقلب العلم كلّه رأساً على عقب ، ويخشى الذكتور إن لم يمح أكترَه ، أن يمحو منه شيئاً وعفه ، وبالذى يعنينى أنّ الدكتور طه حين قال هذا بتدفّقه وجرأته وعفه ، وبالذى كان محفوفاً به فى قلوب مائتى طالب فى الجامعة من وعفه ، وبالذى كان محفوفاً به فى قلوب مائتى طالب فى الجامعة من

إجلالٍ وهَيبة ووقار ، صادفَ ما قاله من أنفسهِم وقلوبهِم وعقولهِم موقعاً لا تكاد توصف نشوته ، وألقى فيها باعثاً لا تكاد تُحصَى آثاره .

وقد كان ما أراد الدكتور وأحبّ ، وليتنى أستطيع أن أقصَّ خبرَ ما كان ، كيف كان ، لا في الجامعة وحدها ، بل خارج الجامعة أيضاً . فمن استطاع أن يتجرّد قد تجرّد ، ومن استطاع أن يُخلى ذهنه إخلاءً تامّاً أخلاه ، ووضع كلَّ شيءٍ ، لا علمَ المتقدمين وحدَه ، موضعَ الشّكُ في نفوس شباب كثير ، وأفضى الشّكَ إلى الإِنكار والجُحود ، وقلَب كلَّ شيءٍ ، لا العلمَ وحدَه ، رأساً على عقب ، ومحى أكثره أو كاد .

ولعلَّ الدكتور طه ، أو هكذا ينبغى أن أتكلم : لعل الدكتور طه ، حين ألقى محاضراته ونشرها كتاباً يتداوله الناس ، كان مريداً أن يستحثُّ هِممَ الشبابِ والقُرّاءِ وجماهير الأمة إلى بعث الآداب قديمها وحديثها ، مهما كان فيما أتى به من الشّذود على ما توارثه الناس ، ومن الغرابة عما ألفُوا ولهِجوا بترديده . لعلّه كان يرجو ذلك ، ولنكنّ رجاءه ضاع أيضاً فيما ضاع .

فأكثر مَن سمع منه هذا يومثل وانتشى به ، نفض يدَه من « الشعر . الجاهلي » أو « الشعر العربي » كلّه ، وطلب كلٌّ منهم مذهباً غير الذى أراده له ، وانفضوا جميعاً ، وأطبق الجدبُ على الخيصب الذى كان يتوقّعه أو يرجوه .

فبعد تسع سنوات لا أكثر ، كان الدكتور نفسه أول من رأى وسمع ، فهاجه ذلك على أن يُنشئ محاورة بينه وبين صاحب له اخترعه ، جعله مثالاً لجمهرة المثقفين ، فوصفه ووصف ما انتهى إليه

أمرُه ، فقال : « قد يَكِس من الأدب القديم يأساً ، والتمس من كتب المحدّتين ما يُقرّب إليه هذا الأدب النّافر ، ويذلّل له هذا الفن ، فلم يجد شيئاً .

هنالك فزع إلى الأوربيين فوجد من أدبهم ، ومن نظامه الذى يقربه ، ويُشرِه ما أرضاه ، فأصبح مبغضاً للأدب القديم بطبعه ، محباً للأدب الأجنبى كلَّ الحب ... وقد تحدث إلى المتحدثون بأن أمثال صاحبى هذا قد أخذوا يكثرون ، ويظهر أنّهم سيكثرون كلّما تقدّمت الأيام » (٣٠ يناير ١٩٣٥ م) .

وسلك إلى قلب صاحبه كلَّ مسلك ، وإلى عقله كلَّ طريق ، فقال يومئذ : « نحبّ لأدبنا القديم أن يظل قِواماً للثقافة ، وغذاءً للعقول ، لأنّه أساس الثقافة العربية . فهو ، إذن ، مقوِّم لشخصيتنا ، محقّق لقوميّتنا ، عاصمٌ لنا من الفناء في الأجنبي ، معينٌ لنا على أن نعرف أنفسنا .

فكلُّ هذه الخصال لا تقبل الشك ، ولا يحشن فيها المِراء ، ولكنا مع ذلك نحبٌ أن يظل أدبنا القديم أساساً من أسس الثقافة الحديثة ، لأنّه صالح ليكون أساساً من أسس الثقافة الحديثة . ونحبٌ أن يظلُّ أدبنا القديم غذاء لعقول الشباب ، لأن فيه كنوزاً قيّمة تصلح غذاء لعقول الشباب .

والّذِين يظنّون أنّ الحضارة الحديثة قد حملت إلى عقولنا خيراً خالصاً يخطئون ، فقد حملت الثقافة الحديثة إلى عقولنا شرّاً غير قليل . لم يأت منها هي ، وإنّما أتى من أنّنا لم نفهمها على وجهها ، ولم نتعمق أسرارها ودقائقها ، وإنّما أخذنا منها بالظّواهر، وقنعنا منها بالهيّن اليسير .

فكانتِ الحضارة الحديثة مصدر جمود وجهل ، كما كان التعصب للقديم مصدر جمود وجهل أيضاً » .

وهذا كلام حسن في جملته ، ولكنّه مفزع أيضاً . حسنٌ ، لأنّه حق ، ولو قاله الدكتور منذ تسع سنوات ، لما اضطرّ إليه يومئذ ، حين فُتحت يأجوج ومأجوج ، وهم من كل حدّب ينسِلون .

ومفزع ، لأن الدافع إليه أكبر مما يظهر لأول وهلة وأعمق .

أحس الدكتور أنّه وضع « الشّكّ » في غير موضعه ، وحمّله من لا يُطيق حَمْلَه ، وأنّ النشوة الأولى بكلامه في سنة ١٩٢٥م ، أحدثت انفجاراً مدمِّراً بعد قليل من الزمن ، وأنّ السّقط الذي نفخ فيه الرّوح ، انقلب مارداً يدمّر الصروح وينسفها نسفاً ، بلا تبصُّر .

ومع ذلك ، فقد حاول الدكتور من يناير ١٩٣٥ إلى ٢٢ مايو ١٩٣٥ م أن يرد هؤلاء الذين كرهوا الأدب القديم أشد الكره ، كما قال ، فجعل يكفكف من غُلَوائهم ، ويُظهرهم في مقالاته على روائع الشعر الجاهلي » . من شاعر بعد شاعر ، وبذلَ من الجهد ما بذل ، ولكن ذهب كلّ هذا هباءً وهدراً . لقد أفلت الزمام . لا بل أكثر من ذلك ، فقد خرج على أدبه القديم الذي جعل يلفِت وجوه الشباب والقراء إليه ، شيوخ كبار في الجامعة نفسها ، كانوا من أصحابه ، فبعد ثلاث سنوات ، سنة ١٩٣٩ ، سمع الشيخ الهازل الذي يقول في « جناية الشعر الجاهلي على الأدب » !

وسمع الشبابَ في الجامعة وغير الجامعة يهزأون بهذا الأدب القديم كلّه، ويصرفون وجوههم عنه، ومن ورائهم من ينفُّث فيهم ما ينفُّث، وظهر التعبير عن أنفسهم واضحاً في سنة ١٩٤٧م في هذا الإعلان! : «حطِّموا عمود الشَّعر. لقد مات الشَّعر العربي مات! مات عام ١٩٣٣م، مات بموت أحمد شوقي! مات مِيتة الأبد! مات ! ».

فكل شئ كان قد أُعد إعداداً منذ سنة ١٩٢٧م ، على إثر « قضية الشعر الجاهلي » ، حين أثيرت الدعوة إلى استبدال العاميّة بالفصحي ، فعادت جَذَعَة بعد أن كادت تموت ، وخرج يومعذ مندوب « ويلككس » الإنجليزي الدّاعية للعامية ، يدعو في الصحف والمجلات والمجالس ، إلى طَرح الفصحي ، واتخاذ العامية للتعبير عن الأدب المصرى . وعلّل ذلك بأنّ الفصحي تبتلع الوطنية المصرية ، وتذيبها في القومية العربية !! إلى مكْرٍ أخبث من هذا المكر وأشدّ تدميراً ، كان يومعذ وللّم يزل .

هذا ما كان ، وليت شِعرى كيف كان ؟ ولم كان ؟

\* \* \*

أمّا أنا فقد فرغت . لا أقول إنّى أدّيتُ ما يجب على ، ولكنى حاولت أن أضع بين يدى ناشئة الأجيال مِحنتى أنا في « الشّعر الجاهلى » كيف وقعتُ فيها ؟ وكيف نجوتُ منها ؟ وحدَّثْتُهم عن بعضِ تاريخها الذى دمَّر أجيالنا نحن ، فتركوا النفوسَ من ورائهم بُوراً ، وعليهم هم أن يَعْمُروها بالزَّرع والبناء، وإلّا ... فقد مضى مَثَلُ الأوّلِين .

بائِلِعُفاتٍ..

## (أ)

## كُتبَ كاتِبُ<sup>(١)</sup>

كتب كانِب ، والذي أذكره ، هو أنّي كتبتُ مقالةً في عدد شهر إبريل من مجلة المجلّة ، وأنّها كانت في نحو عشر صفحات ، وأنّ منها صفحتين وحسب ، ناقشتُ فيهما « يحيى حقي » فيما كتبه في عدد مارس (١٩٦٩) . وظنّي أنّ « يحيى » يُحس فهمَ ما يقرأ ، وظنّي أيضًا أنّه لم يشعر أنّي تعاليتُ عليه هو فيما كتبتُ ، أو أنّي أردتُ أن أذله وأهينَهُ وأعامله معاملة الحتراتِ والعبيد . وإذا كان هذا صحيحًا ، وهو صحيح بلا ريب ، فقد عجبتُ عجبًا حين قرأتُ في عدد المجلة (مايو صحيح بلا ريب ، فقد عجبتُ خبتُ ذلك في حقّه أو في حقّ غيره من النّاس ، إذ كتب كاتب فقال : « قرأتُ المقالَ المنشورَ في العددِ الأخير من المجلّة ، للأستاذ محمود محمد شاكر ، فلم يُؤلني تجاهله التّامُّ لي ، من المجلّة ، للأستاذ محمود محمد شاكر ، فلم يُؤلني تجاهله التّامُّ لي ، بقدر ما آلمتني لهجتُه الغريبةُ المتعالية (١١) .

وأُحبُّ أن أسأل الأستاذ الكبير: ما الذي يعطيك الحقَّ في التهام النّاس (١١) ومعاملتِهم كأنّهم حشراتٌ أو عبيد ؟ ألم يئن الأوانُ ليحترم الناسُ بعضهم بعضًا في هذا البلد المسكين ؟ ألم يئن الأوانُ

<sup>(</sup>۱) هذه الكلمة يرد بها سيخنا أبو فهر على ما كتبه الدكتور عبد الغفار مكاوي، في محلة «المجلة» عدد ١٤٩ (مايو ١٩٦٩) ص ٢٨ بات « بين القراء والكتّاب»، وقد ذكر الشيخ ما كتبه عبد العفار، منجمًا في ثنايا كلامه، وردّ عليه، فلا حاجة بنا إلى تكرار ما كتبه الدكتور عبد الغفار.

لتختفي هذه اللهجةُ الكريهةُ من حياتنا ؟ ومتى نفهم أنّ ثقافتنا لن تنمو أو تزدهر ، حتى نفتح نوافذَنا على الثقافات الأخرى ، ونتّصل بها ، وندخل في حوار مستمرّ معها » .

ولما كان معلومًا ، فيما أظنّ ، أنّي قصرتُ كلامي على مناقشة ما كتبه يحيى ، وكان يقينًا أنّ لَهْجتي في مخاطبة « يحيى » لم نكن هى اللهجة الكريهة الكريهة المتعالية ، كان يقينًا ، بعد ذلك أنّ « اللهجة الغريبة الكريهة المتعالية » مقصورة على أمرين : أحدهما ؛ أنّي تجاهلتُ هذا الكاتب « تجاهلاً تامًّا » ، والآخر ؛ أنّي قلتُ عرضًا في مناقشة « يحيى » ما نصه : وإنّ الكلام المنشور في عدد (مارس ١٩٦٩ ص : ٣٤) ، والذي سُمّي « ترجمة عربية لترجمة جوته الألمانية ، قد أطفأ إشراق لغة جوته الألمانية وأحالها رمادًا .. أي هي ترجمة بلغتْ غايتها من الرُّكاكة والسّقم » (١٠).

أمّا قولُ الكاتب أنّي « تجاهلتُه تجاهلاً تامًا » ، فهو قولٌ صادرٌ عن الأوهام من ناحية ، وعن التّنه هي من ناحية أخرى . وعبارتُه لا تؤدي إلى شئ ، إلّا إذا أُريد بها ما يسمّيه الأوائل : « المغالطة » ، فبيقين أنّ مناقشة « يحيى حقي » فيما كتب ، لا توجب عليّ أن أقحم فيها اسمَ كاتب آخر بلا سبب ظاهر ! ولا أظن أنّ في عُقلاءِ النّاسِ مَن يُعِدُّ تركَ كاتب آخر بلا سبب ظاهر ! ولا أظن أنّ في عُقلاءِ النّاسِ مَن يُعِدُّ تركَ إقحامِ اسمٍ في كلام بلا سبب ظاهر ، تجاهلا تامًّا أو غير تام ، وإذا كان هذا الكاتب ، كما هو بين مِمّن يشتهي أن يُذكر اسمُه بسبب أو بغير سبب وكيفما اتّفق ، فلا أظنّه كان واجبًا عَلَى أن أشتهى ما يشتهي . وإذن ، فأنا في الحقيقةِ لم أتجاهلهُ ، وإنّما جهِلْتُ ما كان يشتهيه ، غيرَ مريد للتجاهل .

<sup>(</sup>١) انظر ما سلف ص: ٣٤

وأمًّا ما زعمه الكاتبُ من أَنّى وصفتُ ( مقاله » بأنّه ( كلامٌ » ، فهو صادر أيضًا عن الغرق في الأوهام ، فأنا لم أتعرض لمقالهِ قطٌ ، بل كان كلامى مصبوبًا على شيءٍ عيّئتُه وعيّنتُ صفحتهُ من المجلّة ، وهو ما عربية نشر في (عدد مارس ١٩٦٩ ص : ٣٤) ، وهو ما سمّيتُه « ترجمة عربية لترجمة جوته الألمانية » . وأمّا حمْلُه لفظَ « كلامٍ » على معنى اللّم والإهانة والإِذلالِ ومعاملةِ النّاس كأنّهم حشرات أو عبيد ، فهو أيضًا تصورٌ لمعاني الألفاظِ عن طريق الأوهامِ ؛ لأنّي استعملتُ هذه اللفظةَ مِرارًا عديدةً في كلامي ، (واستعملها النّاسُ من قبلي ، وسيستعملونها من بعدي) ، فقلتُ مثلاً : « واقتصادُ يحيى في كلامه أوقعني في حيرية » ، بعدي) ، فقلتُ مثلاً : « واقتصادُ يحيى في كلامه أوقعني في حيرية » ، شاعرٌ محنّكُ لا يُخطئ هذا القدْر من التمييز بَيْنُ الكلامينِ » . فلا أظنُ شي النّاس عاقلاً يتوهّم أنّي أردتُ « يحيى حقي » ، وجوته ، وتأبط شرًا ، بالذمّ والإهانة والإذلال ، ومعاملتهم كأنّهم حشرات أو عبيد . وتفسير معنى « كلام » على هذا الوجه من التوهّم ، تابع لما قبله مِمّا وتفسير معنى « كلام » على هذا الوجه من التوهّم ، تابع لما قبله مِمّا وتفسير معنى « كلام » على هذا الوجه من التوهّم ، تابع لما قبله مِمّا وتفسير معنى « كلام » على هذا الوجه من التوهم ، تابع لما قبله مِمّا وتفسير المؤون العَبَه ، وهو أيضًا شيءٌ فوق العَبَه ، والمنه مِمّا يسميه الأوائلُ : « مُغالطة » . وهو أيضًا شيءٌ فوق العَبَه ، المنه مِمّا يسميه الأوائلُ : « مُغالطة » . وهو أيضًا شيءٌ فوق العَبَه ، الم

فلا أَدْري بعدُ ، أيّ الكلامين أحقّ بأن يُوصف بأنّه « لهجةٌ كريهةٌ ينبغي أن تختفي من حياتنا » . أهذا الذي كان منّي ، (ولم يكن منّي على التحقيق بل كان توهّمًا من غيري) ، أم هذا الذي كان من الكاتب نصًا لا توهّمًا ! وآفةُ زمانِنا تسييبُ الفكرِ بلا زمام يكبحه .

ثم لا يقف بنا العجبُ عند هذين ! فإنَّ الكاتب لم يكد يفرغ من تخير ألفاظِهِ التي وصفني بها ، حتى انتقل فجأةً صارخًا ، بلا مقدماتٍ إلى موضوعٍ آخر ضمَّنَهُ قوله : « ومتى نفهم أنَّ تقافتَا لن تنمو أو تزدهرَ حتى نفتحَ نوافذنا على التّقافات الأخرى ...؟ » (وهذا بلا ريبٍ كلامٌ

برىءٌ من التعالى ، ولهجةٌ غيرُ كريهةٍ) ، ثم ينحدر بعد ذلك إلى فقرة أخرى شرّ منها فيقول : « لا أدري ما الذي يريده الأستاذُ على وجهِ التّحديد ؟ هل أصبحت الكتابةُ عن شاعر عظيم – اعترف ملايينُ النّاس بعبقريتهِ منذ قَرنينِ ونصف من الزمان – جريحةً يُوضع الإنسانُ (الذي هو هذا الكاتبُ) من أجلها في قفص الاتهام ؟ أم أغضبه أن يهتمٌ شاعر أجنبي بأدبنا ويفهمه بقدرِ ما أُتيح له في عصرهِ من أسبابِ ؟ » .

وبلا شكّ عندي أعلم أنَّ هذا الكاتب لا يستطيع أن يدرى ما أريد على وجه التوهّم على وجه التحديد ، ولكنّه يستطيع أن يدري مالا أريد على وجه التوهّم كعادته ، ومثلُ كلامِه هذا سهلٌ على قائلٍ أن يقوله ، ولكن صعبٌ عليه أن يحقّه ، إذا كان ممن يحاسب نفسه على ما يقول . وبيقين أنّ هذا الكاتب لا يحاسب نفسه على ما يقول ؛ لأنّه لا يستطيع ذلك ، ولكن العجب أنّه لم يجد من يحاسبه على ما يقول أو يكتب ، فكأنّه كُتِبَ علي أن أتولى أنا حسابه : وأنا أستحيى أن أقول مرة ثالثة : إنّ كلامَ هذا الكاتب الذي نقلتُه آنهًا ، تابعٌ لما قبله ، مما يسمى « مغالطة » لأنّه تجاوز حدّ « المغالطة » إلى صميم الشيء الذي يفسّرهُ اللغويون بأنّه « نقيضُ حدّ « المغالطة » إلى صميم الشيء الذي يفسّرهُ اللغويون بأنّه « نقيضُ الطّبدُق » .

وكلامي كلّه منشورٌ في صفحتين لا أكثر ، كمَا قلتُ ، فأين يجد من يفليه ويفتشه أنّي ذكرت شيئًا يقال له : « فتّح نوافذ ثقافتنا » أو « إغلاق نوافذ ثقافتنا » وأين يجد « قفص اتهام » وضعت فيه هذا الكاتب ؟ وأين يجد في كلماتي غضبًا على جوته ، لأنّه اهتم بأدبنا وفهِمَهُ ؟ وأين يجد أنّي عددتُ الكتابة عن شاعر عظيم ذنبًا أعاقب كاتبًا مِن جَرِيرَتِهِ ؟ وأين يجد في كلامي أنّي أنكرتُ على جوته عبقريته التي مِن جَرِيرَتِهِ ؟ وأين يجد في كلامي أنّي أنكرتُ على جوته عبقريته التي

اعترف ملايينُ التّاسِ بها منذ قرنين ونصف من الزمان ؟ فإذا لم يجد أحدٌ شيئًا من هذا كلّه ، بل وجدني أقول في بعض ما قلتُ عن جوته « وجوته شاعرٌ عظيمٌ في لسان قومه ، ولغته الألمانية في الذروة من الحُسْنِ والجَمالِ ، ونحن لا نملك إلّا أن نكون تبعًا لأهل لسانه في الحكم عليه ، لإجماعهم على براعتهِ وتقدّمهِ ، وعلى جمال لغته في شِعْره »فبأيّ صفة أصف فعلة هذا الكاتب ا وإذا لم يكن هذا كلامًا غارقًا في صميم الأوهام ، وساقطًا في القرارةِ من « نَقيضِ الصدق » فماذا يكون إذَنْ ؟ وآفة زمانِنَا ، مرة أُخرى ، تَسْيِيبُ الفِكرِ بلا زمامٍ يَكبحه .

وإذا كان مجرّد ما توهّمه من تجاهلي ذِكْرَ اسمهِ تَجاهلاً تامًا ، قد استحقَّ عنده أَن يعد « لهجة كريهة ينبغي أن تختفي من حياتنا » ، فبماذا توصف لهجة مَنْ « يَتجاهل » الحقائقَ المكتوبةَ على الوَرَقِ ، ثم يُنشئ من عند نَفْسِهِ أوهامًا فينسبها إلى النّاس ؛ غيرَ متحرّج من الخوضِ في « نقيض الصدق » ؟ إِنّ هذه اللفظة : « كريهة » لا تؤدي عندئذ معنى صحيحًا ، فعلى المرءِ أن يَلْتَمِس صفةً أخرى ، لأنّ هذه الصفة : « كريهة » ، تقع دون الغَرَضِ ، بل رُبّما انتقل معناها عندئذٍ من الذّم إلى شبيه بالمدح .

وقد رفقتُ بهذا الكاتبِ « ذي الأربعة عشر كتابا » رفقاً شَديدًا ، لا لأنّه يستحقُّ الرّفقَ ، بل لأنّي كرهْتُ أَنْ أَغمِسَ قلمي فيما وراء ذلك ، ولأنّي أكره أَن أُعِين من لا يُبيّر بين النّفع والطّرر ، على أن يَبجلبَ الأذى على نفسه ، لأنّي وجدتُ هذا الكاتبَ سريعَ الالتهابِ على الوَسُوسة ، جائرَ الغضب بلا حذرٍ ، إذا ورم أنفُهُ لم يبال أن يحاسب نَفْسَهُ على ما يقول أو يكتب . وهذه كلّها طِباعُ مؤذيةً لمن يحاسب نَفْسَهُ على ما يقول أو يكتب . وهذه كلّها طِباعُ مؤذيةً لمن يُعانت فيه ، ولا سِيّما إذا كان مَنْبعُها مِن أوْهام يتوهمها حين يقرأ ما

يقرأ ، ومن إحساس بالنَّفْس شَديد ، ومن إعجابٍ بها متعاظِم ، ومن اشتهاءِ للذَّكر كيفما اتَّفق .

وقد فرَغْنا من بناتِ الأوهامِ التي لا حقيقة لها ، ولكن بقِيتُ حقيقة واحدة هي التي آذت هذا الكاتب ولم تكن من بناتِ أوهامِه . وذلك ما كان مني حين وصفتُ التَّرْجَمة العربية لترجمة جوته الألمانية ، بأتها « ترجمة بلغت غايتها من الرَّكاكةِ والسِّقَم » ومن حقه أن يسألني عن هذا ، ومن حقه أن يدفع عن نفسه ، ولو قصر كلامه على بيانِ عن هذا ، ومن حقه أن يدفع عن نفسه ، ولو قصر كلامه على بيانِ وبهجلة المجلة أيضًا ، ولم يكن أحد يملك أن يدفعه عن حقه . ومع ذلك ، وإذا كان هذا الكاتب صادقًا فيما كتب حيث قال ، متواضعًا ، وبلا تعالِ ولا لهجة كريهة !! : « وأمّا أنَّ الترجمة بلغت « غاية الرّكاكة والسّقم » فشئ أترك للقارئ أن يحكم عليه بنفسه . ولقد أخرجتُ للنّاس أربعة عشر كتابًا (!!) يستطيع الأستاذ أن يسأل الذين قرأوها ، ليعلم أنها بحمد الله لا تحتوى على عبارة سقيمة أو

فَهَلَّا تَفَضَّلَ هذا الكاتب ، إذا كان صادقًا غيرَ متعالي ولا كريه اللهجة ، فعلَّني في قرائه الذين فوض إليهم أمرَ الحُكْم على ترجمته ؟ وأكون قد استعملتُ حقّي الذي فوَّضَه إلى حين فوَّضَه إلى سائرِ القُرَاء ، بلا تقريبِ عَلَيًّ في نتيجةِ الحُكم . ولكتي أخشى أن يكون هو يضنّ عَلَيًّ بأن أكون « قارئًا » ، فضلًا عن أن أكون من قرّاء كُتُبهِ الأربعة عشر ا

وفوق ذلك ، فأنا لم أقل ما قلتُ رغبةً في إيذائه أو اتهامه أو إذلاله بل لعلّى ؛ ولِم أتعمد ، تركتُ ذِكْرَ اسمهِ مخافةً أن يظن بي تعمّد الإساءة بذكره . وهذا شيء يمكن أن تدلّ عليه بديهة العقل . ومع ذلك ، فلو قلتُ مثلاً في قصّة كتبها يحيى حقى : « إنها قصةٌ رديئة ، سيئة ، ركيكة الأسلوب » ، فهل يمكن أن يتصور « يحيى » أنّ هذا القدر من الكلام يعدّ قدحًا في كرامته ، ورغبة منّي في إذلاله وإهانته ؟ وأنا أترك ليحيى وغيره الجوابَ عن مِثْل هذا السؤال .

ثم إِنِّي لم أقل شيئًا ليس عندي دليلُهُ ، وسأقتصرُ على مثالِ واحدٍ من هذه التَّرْجَمَةِ ، يدل على سائرها ، فالمترجم يقول ما نصُّه :

« ٱلْـقَوْهُ في مناخ غَـليظ ، على صَـخْرِ وعر ، تقف فوقه الجمال ، فتتحطّم حوافرها » .

ومعلوم أن ( الحافر ) للخيل والبغال والحمير ، أمّا الجمال ، فيقال للذلك العضو منها : ( الحُفّ ) و ( المنسم ) ، إلى ألفاظ أخرى تعرفها لغة العرب ، لأنهم أصحاب الجيمال ، ويقال لذلك العضو من الإنسان ( القدّم ) . فالمترجم الذي لا يُحسِن هذا القدر من التمييز بين أسماء أعضاء الحيوان ، ولا يحسن التعبير عنها ، مترجم لا يستقيم له كلام أبدًا ، بل يُخشى منه ما هو أفظع من ذلك .

وهَبُه لا يُحْسِن أن يعرف ، أفلا يحسن أن يتذوق بعضَ التعبير ، فيقول : « قوائمها » ، ويُفلت من باب العجز إلى باب الحيلة ، وكيف يكون « مترجمًا » من لا يحسن هذا القدر من الاحتيال ؟ ثم يقول المترجم : « تتحطم حوافرها » ، و « التحطم » ، هو تكسّر الشئ الليابس ، و « نحف البُعير » لحم وجلد . وإنّما يقال : « نَقِبَ خُفُ البَعير » لحم وجلد . وإنّما يقال : « نَقِبَ خُفُ البَعير » إذا سار في أرض ذات حجارة أو حصى ، فرق جلدُ الحُفِي ، وربما دَمِي . ولعله يقول : إنّما أردتُ ما يقابل صلابة « الحافر » مِن وربما دَمِي . ولعله يقول : إنّما أردتُ ما يقابل صلابة « الحافر » مِن

الخيل والبغال والحمير ، فيقال له : ذلك « فرْسِن البَعير » (بكسر الفاء وسكون الراء وكسر السين) . وأيّ ذلك قال ، أو أراد ، أو زعم أن جوته قاله ، فإنه لا معنى في «وقوف الجمال على أرض وعرة ، فتتحطم حوافرها » ، لأنّ أقلَّ قدر من العقلِ يَهدي إلى أنّ « الحوافرَ » لا تتحطم ، وأنّ « الأخفافَ » لا « تَنقب أو تدمَى » ، إلّا إذا سار البَعِيرُ في الأَرْضِ ذات الحِجارة سَيْرًا شَدِيدًا . أمّا مجردُ « الوقوفِ على أرْضِ وَعِرة » ، فمحال في العقل أن يُفضي إلى « تحطم الحَوافر » .

وهذا كافي إن شاء الله ، وإذا لم تكن هذه الرّكاكة . فما الرّكاكة إذن ؟ فهل أسأتُ إساءة بالغة مهينة لأحد من النّاس ، إذا قلتُ : إن هذه الترحمة « بلغت غايتها من الرّكاكة والسقم » ؟ وبيقين لا سلّ فيه ، أن من الظلم المبرّح والأذى ، أن يُنسب مثلُ هذا التخليط في تركيب الألفاظ والمعاني إلى جوته . والكاتبُ الذى لا يُؤْمَنُ جانبهُ على فَهْم كلام رجل حَيِّ يغدو ويروح في الناس ، ولم يمض على كلامِه سوى شهر واحد ، وهو مستطيع أن يدفع عن نفسه ، كيف يُؤمن جانبه على فهم كلام رجل مَيْ رجل هَلك منذ مئة سنة وسبع وثلاثين سنة ، وبليت عظامه كل كلامِ رجل هَلك منذ مئة سنة وسبع وثلاثين سنة ، وبليت عظامه كل البلى ، ثم هو لا يملك أن يدفع عن نفسه ؟

أما قولُ الكاتب في خِتام مَقالهِ ، بلَفْظِ الجَمْع تعظيمًا للنفس ، فيما أظن : « إننا على استعداد للاستفادة من الأستاذ ، ومن علمه الواسع الغزير ، ولكن إذا جاء هذا العلم مصحوبًا بالتعالى والإهانة ، فما أغنانا عن علمهِ وإهاناته جميعًا ».

فهلما كلّه استغراقٌ في الأوهامِ ، فإلّا يكن يتوهّم أنّه هو النّاسُ جميعًا أو هو القرّاءُ جميعًا ، فلعلّه كان يتوهّم أنّي كنتُ أخاطبُهُ ، وأنّي ما حملتُ القَلَمَ ، منذ عقلت إلّا مِن أَجْلِهِ ، وأنِّي إِنّما كنتُ أتقرَّبُ إليه زُلْفَى بِما أكتبُ ا! وكما توهّم أنَّ في الّذي كتبتُه « تعاليًا وإهانةً وإذلالاً » ، توهّم أيضًا أنَّ عندي « علمًا غزِيرًا واسعًا » ا

وهذه وساوسُ لا أصلَ لها ولا حقيقة ، فإذا استغنى الكاتبُ ذو الأربعة عشر كتابًا عنى وعمّا أكتبُ ، فهو لن يخسر شيئًا يأسف عليه غدًا ، بل إِنَّ استفادَتَهُ متحققةٌ إِذا هو لم يقرأ شيئًا ثما أكتب ، فإنّه ، على الأقلّ ، سوف يُعفى نفسه من طوائف الأوهام التي عذّبته بسياطِ « التعالى » ، و « الإِذلال » ، و « أقفاص الاتهام » ، و « معاملة الناس كأنهم حشرات أو عبيد » .

وأيضًا ، فإنّ هذا الكاتب ذا الأربعة عشر كتابًا ، اشتهى أن يجرّب قلمته الذي كتب به هذا العدد من الكتب ، في الشخرية بي ، وكان يسرّني أن يجيد التجربة ولكنّه أخفق ، لأنّ السُّخريّة من أشقٌ ضُروب الكِتابة ، وليس يُغني فيها أن يَشترى المشتهي قَلمًا بقرش ، وورقًا بقرشَين ، فإذا هو كاتب ساخر ! وإذا صلَح هذا لمن يشتهى ، في نرماننا ، أن يُعدّ كاتبًا أو مترجمًا ، فإنه لا يصلح البتة لمن يريد أن يكون كاتبًا ساخرًا ، ولكن وسوسة التشهي ، وطولَ مُضاجعةِ الأوهام ، وقلّة كاتبًا ساخرًا ، ولكن وسوسة التشهي ، وطولَ مُضاجعةِ الأوهام ، وقلّة الورعِ من الخوض في « نَقِيض الصّدق » ، تغلب المرءَ على مَرَاشِدِه ، وليس من هذا شئ يُفلح صاحبُه أو مرتكبُه . وغفر الله للمطابع التي وليس من هذا شئ يُفلح صاحبُه أو مرتكبُه . وغفر الله للمطابع التي تطبع الكُتب ، والمجلاتِ أيضًا !

.. ونعم ! رأيتُ أكثرَ من يُمارس « التواضعَ » ، إِنَّما يمارسه ليقول النَّاس « متواضعٌ » ، يُريغ بذلك حسنَ الأُحدوثةِ ، والرَّفْعة في

أعين الخلق ، فاجتويث التواضع ، ووجدتُه من خفى المكر ! فصار أصلُ مذهبي طرح التواضع . وطردًا للمَذْهب ، كان غيرَ لائتي بي أن أحفل بما كتب الكاتب ، بل كان اللائق أن أترفّع عن أن أرد عليه ما كتب . ولكن هكذا كان ، لأنّي أحببت أن أزلٌ ، لكى تُغفر لي زلّتي . فبعضُ الزّلل لَذِيذٌ ، وأَلَذٌ منهُ تلقّي المغفرة ، ورجم الله أبانا آدمَ عليه السّلام ! هكذا سؤلَتْ لي نفسي ، وهذا ما كان منّي ، فهل أنا واجدٌ ما طمعتُ فيهِ من المَغْفِرة ؟

ثم أعتذرُ إلى الصَّديقين الجليلين ، الأستاذ يحيى حقي ، والدكتور شُكري عيّاد (١) ، حيثُ اضطرِرْتُ إلى أن أتولّى حسابَ من لا يحاسب نفسته على ما يكتُب أو يقول ، ثم لم يجد من يحاسبه على إغراقه في الأوهام ، وعلى خوضه في « نقيض الصدق » ، بلا حَرَجٍ يردعه ، أو ورع يكفّه ، ثم أسأل الله أن يصرف عنى وعنكما السوء والأذى .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) المشرفان على تحرير مجلة ( المجلة ) آنذاك .

## 

## الترجمة العربية لترجمة « جوته » الألمانية لقصيدة « إنّ بالشّعب »(١)

| ثابت في القنال      | - 1 -                          |
|---------------------|--------------------------------|
| صامِدٌ لا يلين .    | تحت الصُّخْرة، على جانب الطريق |
| - ٤ -               | يرقدُ صَرِيعًا ،               |
| مطرقٌ يَرْشح سَمًّا | لا تَنْسَكِبُ على دمعه         |
| مثلما تطرق أفعى     | قطرة ند <i>ى</i>               |
| تنفث السَّـمَّ ولا  | - Y                            |
| يمنع السّم أذاها    | ألقى العِبة الكبير عليَّ       |
| - 0 -               | ثُمُّ ولَّى ،                  |
| نعیه کان شدیدًا     | وَإِنِّي لَجديرٌ               |
| وعلينا كارثة        | بحثلِ هذا العبء .              |
| لو دهی شهما قویًا   | ~ r -                          |
| وجليلاً هدّه .      | ولثأري وريث                    |
|                     | هو لي ابن أختى                 |

 <sup>(</sup>١) ترجمة د . عبد الغفار مكاوي ، التي نشرها في مجلة المجلة عدد مارس
 ١٩٦٩م ضمن مقاله « جوته والأدب العربي » .

- 1. -كان كالغيث كريمًا بزّني القدر عندما يجدي ويهدى لما جرح الصديق فإذا يغزو عَدْوًا الذي لا يضارّ فهو كالآساد يردي ضيفه أبدا - 11-- y -وجيه أمام النّاس كان دِفءَ الشَّمس أسود الشعر طويل الإِزار في اليوم القرير يندفع على العدوّ وإذا ما ذكت الشُّعري كالذئب النحيل فبردٌ وظلال . - 17 -- A -يذيق طعمين يابس الجنبين الآرى والشريا من غير شُـــّــ ومنهما شئ وندى الكفَّيْن قد ذاقه كلّ . شهم جرئ . - 14 -- 9 -يركب الهول وحيدًا بالحزم الشديد ماله قط خليل يسعى إلى غَرَضِه في الوغي إلّا اليماني فإذا ما حلّ في مكانٍ كثرت فيه الفلول . حلّ معه حزمه .

- 18 -أقل القليل وفي الهجير بدأنا - 11 -في الشباب الحربا وإدا كانت هذيل في الوغي فلّت شباه في الليل طال سرانا فلكم ذاقت هذبل كمن يطارد شحبا في الردى تلك الشباه - 10 -- 19 -وكلنا كان سيفا وقد تقلّد سيفه ألقوه في مناخ غليظ على صخر وعر إذ يسل البرق تقف فوقه الجمال أسنى من البرق ضوؤه فتتحطم حوافرها - 17 -- Y. -والحقسوا أنفاس نوم وعندما حيا الصباح الصريعا فلما أطرقوا برؤسهم هناك في مرقده الموحش راعتهم ضرباتنا أطلت الشمس فما أبصرت فسقطوا صرعى إلّا غريقا في دماه سليبا - 17 -أخذنا الثأر كاملآ - 11 -لم يفلت من القبيلتين هاهم الهذليون قد لقوا إلّا القليل مصرعهم

يا سوادًا يا ابن عمرو ا وأصابتهم منى الجراح العميقة إن جسمي بعد خالي والشرّ لم يفلّ عزمي مثل جرح غائر بل فلٌ عزمه - 77 -- 77 -الرمح قد روى وإن كأس المنايا بالسقية الأولى ذاقته مني هذيل هناك لم يُحرّم فأترعت بالرزايا من سقية أخرى وبالعمى والذلّ - 24 -- YY -حلّت الخمر لمثلى لقتلي هذيل بعد أن كانت حراما تضاحك الضّبع أنا حللتُ لنفسى وتبصر الذئب شربها من بعد لأي ووجهه يلمع - YE -**- ۲۸ -**وعلى سيفي ورمحي والصقور النبيلة تتطاير وعلى هذا الجواد وتخطو مِن مُجثَّةٍ لجثة قد أُحل الشّربُ فالشُّرب ولا تستطيع أن تهفو من اليوم مباح من المائدة الغنية - 70 -اسقنى الكأس اسقنيها

### وعلَّق جوته على القصيدة بقوله:

« يكفي القليل لفهم هذه القصيدة. فإن عظمة الحلق، والصرامة ، والقسوة المشروعة للفعل هي عصب هذا الشعر . والمقطوعتان الأوليان تقدمان العرض الواضح ، وفي الثالثة والرابعة يتكلم الميت ، ويلقي على قريبه عبء الثأر له . والخامسة والسادسة ترتبطان من حيث المعنى بالأولى ، وتقفان من الناحية الشعرية الغنائية في غير موضعهما .

ومن السابعة حتى الثالثة عشرة نجد تَمجِيدًا للميّت يهدف إلى الإحساس بفداحة الحسارة . ومن الرابعة عشرة حتى السابعة عشرة نجد وصفًا للغارة على الأعداء . والثامنة عشرة ترجع بنا القهقري . والتاسعة عشرة والعشرون كان من الممكن أن توضعا مباشرة بعد المقطوعة الأولى .

والحادية والعشرون والثانية والعشرون يمكن أن توضعا بعد المقطوعة السابعة عشرة . ثم تأتي نشوة الانتصار والمتعة في مأدبة الاحتفال . أما الحاتمة فنجد فيها اللّذة المخيفة لرؤية الأعداء فرائس للضباع والتسور .

وأروع ما في هذه القصيدة في رأينا هو أن النثر الخالص الذي يصور الفعل يصير شعريا بواسطة نقل مختلف الحوادث من مواضعها . ولهذا السبب ، ولأنها تكاد تخلو خُلُوًّا تامًّا من كل تزيق خارجي ، يزداد جلال القصيدة ، ومن يقرأها بإمعان لابد أن يرى الأحداث من البداية حتى النهاية وهي تنمو وتتشَكَّلُ أمام خيالهِ »(١) .

[ عن مجلة « المجلة » عدد مارس ، ١٩٦٩ ص ٣٤ - ٣٥]

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>١) توجد ترجمة أحرى لترجمة جوته وتعليقه عليها ، تختلف في بعض ألفاظها عن هذه الترجمة، ضمن كتاب « جوته والعالم العربي » تأليف كاتارينا مومزن ، ترجمة د . عدنان عباس على ، صدر عن سلسلة عالم المعرفة - الكويت ، ٥ ١ ١ ١ هـ = ٩ ٩ ٩ م ، ص (١٦٦ - ١٦٩).

الفحل الس

# ١- فهرس الآيات القرآنية

( سورة التوبة )

رقم الآية وما متائح الحياة الدّنيا في الآحرة إلَّا قليل ﴾
دلالة ( في ) على القياس والمقارنة : ١٤٦ ( سورة هود )
( سورة هود ) هيل يا نوم اهبط بسلام منا وبركاتِ عليكَ وعلى أم ممن معك ﴾
دلالة ( الباء ) على المصاحبة : ١٨٦ (

( سورة الرعد )

۱۳ ﴿ وَلا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبِهِم بَمَا صَنَعُوا قارعة أَو تَحَلَّ قريبًا مَنَ دارِهِم ﴾ دارهم ﴾

دلالة ( حل ) على نزول العذاب

( سورة الصافات )

١٧٧-١٧٦ ﴿ أَفَيِعَدَايِنَا يَسْعُجلُونَ، فإِذَا نَزَل بساحِتِهم فساء صباح المنذرين ﴾ النذول بمعنى الحلول : ٢١٦

( سورة الحجرات )

و ياأيّها الذين آمنوا إن حاءكم فاسق بنباٍ فتبينوا أن تصيبوا قومًا بجهالة فنصبحوا على ما فعلتم نادمين

تفسيق الحجر الحر الحر

رقم الآية رقم الصفحة

( سورة المدثر )

۲۳−۱۸ ﴿ إِنَّه فكّر وقدر ، فقتل كيف قدّر ، ثم قتل كيف قدّر ، ثم نطر ، ثم عبس وبسر ، ثم أدبر واستكبر ﴾

دلالة ثم على الحركة والتتابع

\* \* \*

## ٧- فهرس الأحاديث والأخبار

( آخذ بثلاث ، تارك لثلاث ؛ آخذ بقلوب الرجال إذا حَدَّث ، وبحسن الاستماع إذا حُدِّث ، وبأيسر الأمرين عليه إذا خُولف . تارك للمراء ، تارك لمقاربة اللئيم ، تارك لما يعتذر منه » ، [ وصف سيدنا عمرو بن العاص لعبد الملك بن مروان وهو فتى ] ٢٣٧.

- « اختطفت ما قدرت عليه من أموالهم المصونة لأراملهم وأيتامهم اختطاف الذئب الأزل دامية المعزى الكسيرة » ( عن سيدنا على رضى الله عنه لبعض عماله ) . ١٩٣٠.
- -- « اللهم اسقنا وأغثنا ، اللهم اسقنا غيثا مغيثًا ، وحيًا ربيعًا ، وجدًا طبقًا ، 191.
  - « إن كل ما ينبت الربيع ما يقتل حبطًا أو يُلم » ٢٦٠.
- « ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ، ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم علماب أليم . قال : فقرأها ثلاث مرات . قال أبو ذر : خابوا وخسروا من هم يا رسول الله ؟ قال : المسبل والمنان ، والمنقق سلمته بالحلف الكاذب » ١٥٩.
  - « خير الخيل الحق ، ١٦٠.
  - « السبع العادى » ما يجوز للمحرم قتله ١٦٣.
    - « فانجابت عن المدينة انجياب الثوب ، ٢١٤.
  - « فلولا أنه شيء قضاه الله ، لألتم أن يذهب بصيره ، ٢٦٠.
- « فما يشير بيده عليه إلى ناحية من السحاب إلّا انفرجت وصارت المدينة مثل الجوبة » ( من كلام سيدنا ألس بن مالك رضى الله عنه ) ٢١٣.
  - وفي رواية أخرى « فنظرت إلى المدينة وإنها لفي مثل الإكليل » ٢١٣.

- « ما ذئبان عادبان أصابا فريفة غنم » ١٦٣.
- « المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور » ٢١٩.
- « من سحب إزاره من الحيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة » ١٥٩.

\* \* \*

# ٣- فهرس الأمثال

( أسمع من سمع ) ۱۳۹ العدى ذى رجلين ۱۳۹ العدى ذى رجلين ۱۳۹ العدى ذى ساقين ۱۳۹ دون ذلك خرط القتاد ۱۹۹ رب عجلة تهب ريئا ۱۹ على هذا دار القمقم ۲۳ لا ينتطح فيها عنزان ۲۲۰ لو كان له عناج ۱۹۹ ليس هذا بعشك فادرجى ۲۰ ليس هذا بعشك فادرجى ۲۰ السيج وحده ۱۹۳ لسيج وحده ۱۹۳

٤٠٦

# **±-- فهرس الشع**ر

| الصفحة | الشاعر            | البحر  | القافية  |
|--------|-------------------|--------|----------|
| 177    | زهير              | الوافر | الغناء   |
| ١٧٤    | أبو زبيد الطائى   | الخفيف | الحرباة  |
| 775    | الشريف الرضى      | الكامل | أعضاؤة   |
| ١٨١    | طفيل الغنوى       | الطويل | معلیث    |
| ١٣١    | خليفة بن حمل      | الطويل | يغيب     |
| · YV+  | امرؤ القيس        | البسيط | مکروب    |
| 202    | جنوب أخت عمرو     | البسيط | الذّيب   |
| 707    | ساعدة بن جؤية     | الكامل | يتلة 4   |
| 777    | ساعدة بن جؤية     | الكامل | الموكث   |
| 194    | أعرابى            | الكامل | جڈوا     |
| 171    | سجرير             | الوافر | انصبابا  |
| 1.7    |                   | المديد | غاثبا    |
| Y 0 Y  | عامر بن الطفيل    | الكامل | يسلخوب   |
| ۸۳     | أبو العلاء المعرى | متقارب | لأزبايها |
|        |                   |        |          |

| 717   | بشر بن أبي خازم | الوافر  | بمُشتراحِ |  |
|-------|-----------------|---------|-----------|--|
|       | * * *           |         |           |  |
| ۱۷۷   | عروة بن الورد   | الطويل  | جاهِدُ    |  |
| 711   | مسكين الدارمي   | الطويل  | سجود      |  |
| 418   | ذو الرمة        | الطويل  | جوادِ     |  |
| Y 0 Y | حاتم الطائى     | الطويل  | شُهّدى    |  |
| ۱۷۷   | دريد بن الصمة   | الطويل  | المقدّد   |  |
| ١٨٩   | أبو تمام        | الطويل  | ومجدى     |  |
| 171   | شريح بن الأحوص  | السريع  | الأجرد    |  |
| 110   | أعرابي          | المديد  | وسادى     |  |
|       | * * *           |         |           |  |
| 10.   | النابغة         | الرجز   | القِصر    |  |
| 7 • 9 | حسان بن ثابت    | البسيط  | مضمارً    |  |
| ۱۷۳   | أعشى باهلة      | البسيط  | الحُجَرُ  |  |
| 140   | مضرس بن ربعی    | العلويل | ستوژها    |  |
| 199   |                 | رجز     | حدوژ      |  |
| 7 £ £ | ذو الرمة        | الوافر  | الحوارا   |  |
| ٦١    | البريق الهذلي   | الوافر  | حمارا     |  |
| 441   | الراعي          | الطويل  | النَّشْرِ |  |
| ۱۹٤   | الأخطل          | الطويل  | وثرى      |  |

| ١٤٤ | امرؤ القيس        | المديد  | قصرِه      |
|-----|-------------------|---------|------------|
|     | * * *             |         |            |
| ۲۳۳ | ابو العلاء المعرى | المديد  | ناسا       |
| ١٨١ | الحارث بن حلزة    | الكامل  | التَّفْسِ  |
| ۲۷۳ | أبو زبيد الطائى   | المنسرح | العُرسِ    |
|     | * * *             |         |            |
| ١٦٤ | السفاح بن بكير    | السريع  | الشُّجاعُ  |
| 711 | ذو الرمة          | الطويل  | يتصدع      |
| ١٦٦ | عمر بن أبي ربيعة  | المديد  | هجوئح      |
|     | * * *             |         |            |
| 191 | ثعلبة بن عمرو     | الطويل  | شارف       |
|     | * * *             |         |            |
| ۲٠٦ | رؤبة              | الرجز   | المخترق    |
| 440 | تأبط شرًّا        | البسيط  | خفاق       |
| 107 | تأبط شرًّا        | البسيط  | أخلاقي     |
| ١٧٦ | تأبط شرًّا        | الطويل  | تنمَلْمَلُ |
| 70  |                   | البسيط  | الزلَلُ    |
| 171 | الأخطل            | الكامل  | أديالا     |
| ١٦. | امرؤ القيس        | الطويل  | بأعزلِ     |
| 70  | امرؤ القيس        | الطويل  | ليالِ      |

| ونائيل  | الطويل       | النابغة           | 717         |
|---------|--------------|-------------------|-------------|
| قبلى    | الطويل       | النحاشى           | 779         |
| الأجدلِ | الكامل       | أبو كبير الهذلي   | ۱۸۳         |
| مهتلِ   | الكامل       | أبو كبير الهذلي   | ۱۷۲         |
| المتهلل | الكامل       | أبو كبير الهذلي   | 194-175     |
| الأوصال | رجز          | ذو الرمة          | ۲ . ٤       |
|         |              | * * *             |             |
| المراجم | مجزوء الكامل | -                 | 190         |
| لصروئم  | الطويل       | -                 | 192         |
| ملتم(١) | الوافر       | أبو الأسود الدؤلى | ۲٦.         |
| ملمٌ(۲) | الوافر       | -                 | 409         |
| شهثم    | الكامل       | المخبل السعدى     | ١٨١         |
| كريمم   | الوافر       | عارق الطائى       | 171         |
| لصقما   | الطويل       | المتلمس           | ۱۹٦         |
| تولهما  | الطويل       | حاتم الطائى       | 777         |
| فما     | الطويل       | حميد بن ثور       | <b>۲</b> ٧٦ |
| المصمم  | الطويل       | المسيب بن علس     | 194         |
| عظامي   | الوافر       | بجير بن عبد الله  | 177         |
|         |              |                   |             |

<sup>(</sup>۱) أول البيت : « وزيد هالك ....» . (۲) أول البيت : « فإنك ميت ...» .

| 775   | خالد بن الصّقعب           | الوافر   | الوزيم        |
|-------|---------------------------|----------|---------------|
|       | * * *                     |          | ·             |
| 179   | الأعشى                    | المتقارب | سكڻ           |
| 171   | النابغة                   | الوافر   | ر <b>ف</b> نّ |
| ۲۳،۳۱ | أبو العلاء المعر <i>ى</i> | الحقيف   | عميان         |
| ۲٠۸   | -                         | الوافر   | المنمثلينا    |
| 199   | _                         | الطويل   | خشنانِ        |
| 415   | طهمان بن عمرو             | العلويل  | فما ترياني    |
| 777   | لقيط بن زرارة             | الوافر   | المدانِ       |
| 1 8 9 | أبو كنانة الشلمي          | الوافر   | منی           |
|       | * * *                     |          |               |
| 17.   | عبد يغوث الحارثي          | الطويل   | تواليا        |
|       | * * *                     |          |               |

### ٥- فهرس ألفاظ اللغة المفسرة

الهمزة الثاء

أبل: الأبلّ: ١٩٣، ١٩٤، ١٩٥، ثقف: تثقفه: ٣٦٤. ٢٥٠

١٩٦.

أبي : الأبيّ : ١٧٢. جبل : يجبل : ٣٠٢.

أرى: الأرى: ١٩٩، ٢٧٢. جدل: الأجدل: ١٨٣.

أزى: ۲۱۱. جدى: يجدى ١٩١٠، ١٩٢.

أيد : الإِياد : ٢٦١. حرر : الجرّار : ١٧٩.

الباء جرى : الجوارى : ۲۷۲.

بأس : البؤس ١٧٧. جعجع : جعجعة : ٢٣٥.

بأو : البأو : ٢٥٣. جلب : الجلابيب : ٢٧٣.

بزّ: بزنی: ۱۰۲، ۱۷۲، ۱۷۲، جلل: جلّ ، الأجلّ ، الجليل: ۱۷۳، ۱۸۶، ۱۸۹.

بطن : البطان : ۲۷۲. جهد : المجهود : ۱۷۷.

بلل: بللت ، بلّت : ١٩٤، الأبلّ : جوب : انجاب ، جوبة : ٢١٣، ١٩٦، ١٩٤. ٢١٣.

بنى : بُنيات الطريق : ٣٣٣٠.

يهر، البهر: ۲۰۹. حرب: محرب: ۲۰۷.

بهم: بهيم: ٢٥٢. حرم: الحزم: ١٨٥، ١٨١،

بیت : البیات : ۲۱۰ ، ۱۸۸ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱

خيل: خيلاء ، خيلا: ١٥٩. حازم: ١٨٦. الدال حسو: الاحتساء: ٢٢٨. حطم: التحطم: ٣٨٩، ٣٩٠. دقق: دقّ : ١٤٦. دلف : يدلف : ٢٥٣. حفر: الحوافر: ۳۸۹، ۳۹۰. حلل: حلّ : ۲۱۳، حلّوا : ۲۱۵، دلل : مدلّ : ۱۹۰،۱۸۲،۱۸۷،۱۸٤ . ٢ 1 7 الذال حوی : أحوی : ۱۲۰، ۱۹۲، ذری : ذراها : ۲۳۱. دكو: ذكاؤها . ١٧٥. حير : حير الوحش : ٣٦٩. ذيل: الذيال: ١٦١. حيين : الحتي : ٢٢٤، ٢٢٤. الراء حيا: ١٩٣. ربب : الرب : ١٦٢. ألحناء رشح: يرشح: ١٥٠. خرت : الخريت : ١٨٨. رفل: رفل : ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۷۰ خسرق: الخرق: ١٦١، ١٥٦، رفن ۲۰۱۰. مخراق : ۲۵۷. روع: رعنهم: ۲۲۸. خرم : المخارم : ١٨٣. روم : رام : ۲۵۷. خشي : ۲۵۷. خصر: المخاصرة: ۲۰۲، الخصر: رير: رار: ۸۷، ۱۰۹. الزاي .179 زلل: الأزل: ١٦٢٠. خلل: الخلُّ: ٢٦١. السين خمص : الخمص : ١٨٠. سبع: سباع الطير: ٢٧٠، ٢٧٥. خور : الخؤار : ١٩٥.

سبل: أسبل ۱۵۸ مسبل: ۱۵۹، الصاد ۱۹۷ ،۱۹۲ ،۱۹۷ صبح: صبّحها: ۲۳٦. سرر: الأسارير: ١٧٧. صدق : مصدقی : ۲۵۷. سرى: أسروا: ٢١٠، الإِسراء: صقع: الصّقعاء: ٢٧٠. صلب: الصّلب: ١٩٥. سطو السطو : ١٩٣. صلل : صِلّ · ١٥٠. سمع: الشمع: ١٦٢. صلى : صَلِيت : ٢٥٦. الشين صمل: مصمئل، ١٤٥، اصمأل، شبع: المتشبع: ٢١٩. صمل يصمل صملًا: ١٤٦. شبا: الشبا: ٥٥٥، ٢٣٥. صمم: المصمم: ١٩٤، ١٩٦. شدد : شداته : ۱٦٤. الضاد شرر الشر : ۲۵۷. ضبع: الضبع: ٢٦٧. شرى : الشرى : ١٩٩. ضحك : ۲٦٨. شعشع: شعشعتها: ١٧٥. ضمر: المضمار: ٢٠٩، الضمور: شكم: الشكائم، الشكيمة: ١٩٥. .11. شمخ : الشموخ : ٢٥٣. طرب : طرّب ، التطريب : ٢٦٩. طرق : المطرق . ١٥٠. شمس : شامس : ۲۷٤. شمعل: اشمعلوا: ۲۲۸. الظاء ظعن : ظاعن : ١٨٥، ١٨٦، ١٨٧، شهب : الشهباء : ۲۱۱. ۸۸۱، ۱۸۹، ۱۹۰ شهم: شَهْم: ۱۸۱، ۱۸٤، طلل: الأظلّ: ٢٣٥. ۱۹۰ ،۱۸۷

قلل: يستقل: ٢٧٢. العين

الكاف عتق : عتاق : ۲۷۰.

كظظ: الكظة: ٢٧٢. عدو: يعدو، العادى: ١٦٣.

كظم: أكظامه: ٣٦٢. عرض: العارض: ١٩٣.

كلب: كُلُّب الشتاء: ١٧٣. عزل : الأعزل : ١٦٠.

كلل: الإكليل: ٢١٣. عزى : المعزاء : ١٧٥.

اللام عضل: عضّل، أعضل: ٨٠، ٣٦٧.

لأى: الللى: ٢٥٩، بلكى . الغين

> غرى : الغراء : ١٧٥. لبس: لبوس: ١٧٢.

> غمر : الغامر : ١٩١. لحي : اللحي : ٣٦٩.

> غشم : غشوم : ۹۸، ۱۵۵. لخخ : التخ : ٢٦٥.

غيت : الغيث : ١٩٠، ١٩٢. لقم: لُقم: ١٠٩.

الفاء لم : ألَّت ، ملمّ ، الإِلمام : ٢٥٩

۹ م ۲۲۲ ، ۲۲۲.

فتى : فتو ، فتية ، فتيان : ٢١٠. ملم: ۲٦٠.

> فجج: الفجاج: ١٨٣. ليح: اللياح: ٢١١.

فلل: الأفل: ٢٠٠، علَّ ، فلت: الميم ٥٣٢.

مثل: المتمثلون: ٢٠٩. القاف

مزز : التمزز : ۲٦٥. قبل : قابل : ۱۸۰.

مزن : المزن : ١٩١، ١٩٢٠ قذف: ١٤٨.

مضى : الماضى : ٢١٧. قرن : القريبة : ١٩٤.

النون التهجير: ٢١١. نبع : انباع ينباع : ١٦٤. هفو: تهفو: ۲۷۲. نحل : منحول : ٧٩. هلل: يستهل، الاستهلال: ٢١٨، . ٢٦٩ ندى : ىدىّ . ١٨٤، ١٩١. هنبت: الهنبثة: ٣١١. نزل : النزول : ۲۱٦. هوم : هؤموا : ۲۲۸. نسر: النسر: ۲۷۱، ۲۷۲، الماسر: ۲۷۰. هول : الهول : ١٩٩. ىصى : تناصى : ٢٥٤. هوى : الهُوى : ١٨٣. نضو : ينضو : ١٨٣. هينم . الهيسمة : ١٩٩. نغش: تنغّش: ۱۷۷. الو او ودق : الوديقة : ٢١١. نفس : النَّفَس · ٢٢٨. نقب: نقب: ٥٣٥، ٢٨٩، ورد: الوِرْد: ٢١٤. ٣٩٠، نِقابا: ٢٣٣. وسق: تسق: ٢٣٣. نوب : نابنا ، نائبة : ١٤٤. ولد: المولدون : ٣٦٦. نوح : متناوحیں : ۲۵۲. ولع : المولّع ، التوليع : ٢١١. نيح: ٢٣٥. وهم : الوهم : ٢٢٤. الهاء الياء هجر: هجروا: ۲۰۳، ۲۱۰، یبس: یابس: ۱۸۶،۱۷۸، ۱۸٤. ۲۱۱، ۲۱۲، الهجير: ۲۱۰، يمن: اليماني: ٢٠٠٠. الهاجرة: ٢١٠.

# حروف المعانى المفسرة

الباء: ١٥٥، ١٨٥، ٢٣٥.

ثم: ۲۱۲.

على : ۲۲۱.

الفاء: ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۷،

. ۲ ۲ ۸

قد: ۲۲۷.

اللام: ٥٧٧.

لم: ۲۱۹.

ש: אוץ، פוץ، דרץי פרץי

. 440

ما ٠ ١٤٣ ، ١٤٤ ، ١٤٣ ، ١٤٨

۲۲۳.

السواو: ۲۰۲، ۲۱۹، ۲۲۲،

177, 077, 177, 177.

واو الحال: ۲۲۵، ۲۲۲.

واو الاستئناف: ٢٢٥، ٢٢٦،

. ۲۲۲

\* \* \*

# ٦- فهرس المصلحات الأدبية والنقدية

#### التلفوق: ۲۳۲،۱۳٤،۱۳۱،۳۸ أزمنة إبداع الشعر: . TEE . TE. . TT. TT. زمن التغني : ۲۲۹، ۲٤٠، ۲٤١، تزييف الإسناد: ٣٣٢،٢٨٨، ٣٣٣. 1720 4727 4724 4727 1773 400 197 4729 التجريد: ١٤٩، ٢١٧. 444 ۲۸۸۰ 4444 ۱۲۲٥ 1111 ۱۱٦۰ التشبيه: ١١٣، 7.73 7.74 3.73 717. 1779 4712 1713 3713 زمىن الحدث: 472. ۲۳۹ 3712 0712 1712 177. 1710 4727 4727 4781 التشعيث: ١٢٩، ١٣١، 1120 ۲۲۲، 1700 1419 4727 1111 1111 ۲۰۳ 44. 441 ٠٢٨٠ 4777 ۱۲۲٥ .48. 1373 ۲۳۹ ۲۰۲۵ ۲۰۳، 44.8 ۳۰۳ ۱۰۳۰ 4777 ٥٢٦٥ ۲٤٦، 6720 A.T. P.T. 11T. TIT. ۲۰۳۱ ٤٠٣٠ 197 4444 ۲٤٣ 7373 زمن النّفس: ۹۰۳، ۲۱۳، ۳۱۳. 1457 ۲٤٦، 47 20 1722 التضمين: ١٥٥، ٦٤. 100 1401 1459 44 14 ۲۷۲۰ 4777 1770 4700 التعرية: ١٣٣، ١٧٤، ٢٠٣٠. ۲۰۲، 1875 ٠٨٨٠ 4479 الثقل: ٨٨. ۳۰۳ ، ۲۰۶ ، ۳۰۳ الجرح والتعديل: ٣٥٦،٣٤٩، ٣٥٧. الإسباغ: ۲۰۳،۱۷۲،۱۳۰،۲۰۳، حدیث النفس ۲۲۲،۱۵۱ ، ۲۲۲، الاستعارة: ١٣٣، ١٣٥، ١٩٢. ארץ, דרץ, דרץ, ۲۷۲. الالتفات : ۲۲۹،۲۱۹،۲۲۸، ۲۲۹. الحذف: ۲۱۷. البلاغة والبيان : ١٣٨، ١٣٩. الحشو: ۱٤٨، ١٤٤، ١٤٨ التجربة الشعرية: ٢٢٩.

P31, VOY, POT, . FT.

طائف الذكرى ( التذكر ) : ١١٤، ٢٠٦،٢٠٥،١٩٨،١٩٧،١٤٣،١١٥ ٢٠٧، ٢٠٩، ٢٢٠، ٢٢١، ٢٢٢، ٣٢٢، ٣٣٩، ٣٥٢.

الرواية: ۳۸، ۳۹، ۵۰، ۱۱، ۲۲۰ ۳٤، ۲۰، ۲۲۷، ۱۳۰، ۲۲۰ ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۲۲، ۲۲۲، ۲۲۷، ۲۷۷

الزيادة: ١٥٥.

السخرية والتهكم: ١٤٨، ١٤٩، ١٥٤، ٢٢٦، ٢٧٦، ٣٩١.

الشعر:

دراسة الشعر ونقده : ٣٤١، ٣٤٣، ٣٤٤، ٣٤٥، ٣٤٦، ٣٤٧، ٣٦٢، ٣٦١، ٣٦٢.

محنة الشعر الجاهلى: ۲۸۷، ۲۹۰، ۲۹۳، ۳۳۰، ۳۳۳، ۳۳٤، ۳۳۹، ۳۲۲.

قراءة الشعر: ۲۰۸، ۲۰۹، ۳۳۴. الوقف في قراءة الشعر ( السكت ) : ۱۲۲، ۱۲۶، ۱۲۵، ۱۲۵، ۱۲۵،

• \( \lambda \) \( \cdot \) \( \cdo \) \( \cdo \) \( \cdot \) \( \cdo \) \( \cdot \) \( \cdot \) \( \cdot \) \( \cdot \) \( \c

الشك واليقين : (الاحتياط والشك) : ٢٣٢، ٣٤٨، ٣٥٣، ٥٥٣، ٥٥٣، ٥٥٣، ٨٥٣، ٩٥٣.

الشك المنتج ، والشك غير المنتج : ٣٦٢.

الصورة: ۱۱۳، ۱۱۶، ۱۲۸، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۲۸، ۱۲۸، ۱۲۸، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۸۹، ۱۲۸، ۱۲۸، ۱۲۸، ۱۲۰، ۲۲۰، ۲۲۰، ۲۲۰، ۲۲۰، ۲۲۰، ۲۲۰، ۲۲۲، ۲۲۲، ۲۲۰، ۲۲۲، ۲۲۲، ۲۲۲، ۲۲۲، ۲۲۲،

العطف: ۱۸۰، ۲۱۲، ۲۱۹.

الكناية: ١٣٥، ١٣٥.

الجاز: ۱۳۵،۱۳۳، ۱۹۶، ۲۱۰.

المالطة: ٣٨٦.

منحول : ۷۳، ۷۹، ۸۰، ۲۸۰، ۲۸۰، ۲۹۲، ۲۹۲،

المنهج : ٤١، ٤٦، ١١٩، ١٢٠، 189 3713 4177 1713 4797 4792 4494 1875 ۲۳۳، ۱۳۳۱ ٠٠٠، 449 ١٤٣١ ٠٤٤٠ ۴۳۳۹ ٤٣٣٤ ٣٥٣ .00. 1450 ۳٤٣، .400

| 73 | لقصیدة ( دعوی الخدة ) : ۲۲۰<br>۱۲۰ ۲۲۱<br>۱۳۱۰ ۲۳۱<br>۱۲۲۱ ۱۰۲<br>۱۲۲۱ ۲۰۲ | القصيد (۳۵، القصيد (۳۵، ۱۳۰، ۱۳۳، ۲۷۲، ۲۳۲، ۲۹۵، ۲۹۵، ۲۹۰، ۲۹۰، ۲۹۰، ۲۰۰، | باب ( القارنة في النهج ) :                                                                                   |
|----|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| () |                                                                            | ۳۸۷، الوصف<br>۱۹۷۷:<br>(نمط ۱۹۷۹)<br>۲۳۲، ۲۳۲                             | نقيض العدق: ٣٨٦، ٢٤١.<br>نقيض العدق: ٣٨٦،<br>٣٩١.<br>غط خاص من الشعر =<br>جامع): ٣٤٢، ٣٥٠،<br>٢٥٣، ٣٦١، ٣٦٢. |

### ٧- فهرس مصطلحات العروض

الأسبباب: ۹۰، ۹۱، ۹۲، الخفيف: ۲۸۲،۹۹،۹۹،۸۲۲۰۰ . YYX . 1.T

> سبب خفيف : ٩٠، ٩٢، ١٠١، الدوائر : .11. .1.7

> > سبب ثقیل : ۱۰۲،۹۲،۹۰، ۱۰۲،

أصول العروض الأربعة: . ۹۷،۹۱،۹۰ ، ۹۹، ۹۹، ۱۰۰ المجتلب : ۲۹، ۱۰۲ 1.13 7.1.

البَدء: ۹۲، ۹۹، ۱۰۱.

البسيط: ٨٦، ٩٩.

الترفيل: ١٠٧، ١١٠، ١١١، .117 .117

التفاعيل: ٩١، ١٠٨، ١٠٨، P . 1 > XVY.

الجُزْء: ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، 3P3 A+13 P+13 PYY.

حادى النغم ( الصوت ): ١٠٧، 1113 1111.

الحذذ : ۹۸.

الحنبن : ۱۱۲.

الدوائر الخمس: ١٠٢،٩٩،٩٧،٨٩.

المؤتلف: ۲۰، ۱۰۰، ۱۰۱.

المتفق : ۳۰، ۲۰۰.

المختلف : ۲۳، ۹۷، ۹۲.

المشتبه: ۲۷، ۲۰، ۱۰،۰

الرجز: ٩٩.

الرمل: ٩٩.

الزحاف: ۱۱۲، ۱۹۱، ۲۳۳، 40. 6459 444 444

CYON 4 T D & 107 1707

٥٢٦، ٢٧٦، ٨٧٢.

السريع : ٩٩.

الصّلم: ٩٨.

الضرب: ۹۸، ۱۰۷، ۱۱۰۰ -111 1111

الطرف: ۹۲، ۹۷، ۹۸، ۱۰۰ الطيّ : ١١٢.

العروض : ۹۸، ۱۰۷، ۱۱۰، 1113 7113 251.

علم العروض: ۸۹، ۹۱، ۹۳، 39, 09, 79, 1.1, 7.1, ٨٠١، ٢١١، ١١٢.

العلَّة: ٩٨.

عماد البحر: ٩٨، ٩٩.

الفروع على الأصول الأربعة: ٩١، .1.7 (1.1 (1..

الكامل: ٩٩، ١٠١، ١٠٧، .111 1111

المتقارب : ٩٩.

المجتث : ۹۶، ۹۲، ۹۹.

مجيب النغم ( الصدّى ) : ۱۰۷، وتد مفروق : ۹۰، ۹۲، ۹۳، 1113 711.

المديد: ٨٦، ٨٧، ٨٨، ٩٠، الـوسـط: ٩٣، ٩٧، ١٠٥، ٧٧، ١٠٧ ، ١٠٤ ، ١٠٠ ، ٧٧.

۲۰۱۱ ۱۱۱۱ 1115 4111 1113 3113 1189 1110 179 4111 1107 101 4117 1111 119. 6110 4٠١ 199 4191 1912

4707 47 27 ۲۳۲، 14.9 1073 AAY3 3PY3 0.T.

المقتضب : ٩٩.

المهمل في دوائر الخليل : ٢٠٠٠، 1.13 7.13 7.1.

الهزج: ٩٩.

الوافر: ۹۹، ۲۰۱.

الوتد: ۹۰، ۹۰، ۹۳، ۹۷، ٨٩، ٩٩، ١٠٣ ،١٠٤ ١٠٨ F-13--12 A-13 -113 AYY.

وتلد مجموع : ۹۰، ۹۲، ۹۳، 39, 1.12 (1.7 (1.1) 3.1.

۹۸ ،۹٥

# ٨-- فهرس الأعلام

الهمزة

الباء

تأبّط شرًا: ٣٣، ٣٧، ٤٥، ٤٦،

باهلة: ٤٥ آدم ( عليه السلام ) : ٣٩١

بجير بن عبد الله القشيرى : ٢٦١ آربری: ۳۷۱، ۳۷۲

> البخارى: ٢١٣ الآمدى: ۷۷

البريق الهذلي: ٦١ أحمد تيمور : ٣٧٩

یشر بن أبی خازم : ۲۱٦ أحمد شوقي : ٣٧٩

البغدادي: ۲۷، ۵۰، ۵۳ الأحول: ٤٢

ابن البيطار : ٢٨٠

الأخطل: ١٦١

التاء أبو الأسود الدؤلي : ٢٦٠

الأصمعي: ٤٥، ٥٩، ٧٥، ١٥٩، 100 (0£ (07 (£9 (£) (£) **۲۳۸ ، ۲۳۷ ، ۲۳٦** 

VO) AO, PO, TT, AT, PT,

الأعشى الكبير: ١٩٣،١٧٩ ι٨٠ 3 Y , O Y , Y Y , X Y >

١٣٩، ۱۱۱، ۱۲۶ ۱۲۹ أعشى باهلة : ١٧٣ 1313 (12Y (12T (12.

اکسفورد: ۳۲۹، ۲۷۹ 1104 101 (101) (129

4177 ۲۱۷۳ 177 1107 آمرؤ القيس: ١٥٩، ٢٤٤، ٢٧٠ ۲۰۲۱ 194 4112 ۱۸۳

ابن الأنبارى: ٢٢٥، ٢٢٦، ٢٣١ 1073 ۱۳۲۶ ۲۲۲۵ 1440

777, . A7, 787, 137 أنس بن مالك : ٢١٣

ابن أخت تأبط شرًّا: ٤٨، ٤٩، أيوب بن سعف النهشلي : ٦٧ 10, 70) \$0, 70; VO; A0;

جبوب أخت عمرو ذي الكلب: ٢٧٣ جوته: ۳۳، ۳٤، ۳۵، ۳۷، ٤٣٢ء 1373 67 £ + 120 .40. 100 107) 6450 ۲۰۳۱ ٥٠٣، ۲۰۰ 444 ۰۲۱۰ ۲۰۷، ۲۰۷ ۱۱۳۱ 2172 ۳۱۳، 1173 17)

7173, V173, 0A73, VA73, AA73, 0P73, VP7

الجوهرى: ۲۷، ۵۰، ۵۷

#### الحاء

حاتم الطائي : ۲۲۲، ۲۵۷

الحارث بن حلزة : ١٨١

حديقة مدسمر: ٢٣٣

حسان بن ثابت : ۲۰۹

الحساسي حسن عبد الله : ۸۷

الحسن بن وهب : ٧٠

حماد الرواية: ٧٣، ٧٩، ٣٣٦،

حمید بن ثور ۲۷٦

#### الخاء

خالد بن الصقعب النهدى ٢٢٣٠

الخالديان: ١٢٨

أم تأبط شرًا: ۲۷۸، ۲۷۸

التبریزی: ۲۷، ۴۹، ۱۵، ۱۲۰، ۱۲۳ ۱۲۲، ۱۵۲، ۱۵۲، ۱۵۷، ۱۸۲۸ ۱۲۲، ۲۳۷، ۲۳۲، ۲۵۹

#### الثاء

الثريا بنت على بن عبد الله : ١١٥

ثعلب : ٤٢

ثعلبة بن عمرو العَبْدى : ١٩٤

### الجيم

جرير: ١٧٤، ١٨٢، ٢٤٤، ٢٤٥

الجن: ٣٥١

خفاف بن ندبة : ٤٩، ٥٠ ٥٠، ابن دُريد : ٤٧، ٤٩، ٥٠، ٥٠، ۸۵، ۲۳۳، ۲۳۳ 12. 601

خلاد بن يزيد : ۳٦٥، ٣٦٦ ديكارت : ٣٧٥

الذال

ذفافة العبسى: ٢٠٤، ٢١١، 117, 737, 037

الو اء

رۇبة : ٢٠٦

الراعى النميرى: ١٨٢، ٢٧١

روبرت ران : ۳۵

الزاء

أبو زبيد الطائي : ٢٧٣، ٢٧٣

الزمخشرى: ۱۵۲

زهیر بن أبی سلمی : ۲٦٦،١٦٢،٧٠

السبن

ساعدة بن جؤية الهذلي : ٢٥٦

أبو سعيد السكرى: ١٢٣ (٤٢

آل سلمة: ۲۷، ۲۸، ۷۷

أبو محرز ، خلف بن حيان الأحمر : ۸٤، ۶۹، ۵۰، ۵۱، ۵۳، ۷۰، آبو ذر ۱۵۹

/ ነን ነገነ ነገነ ነገነ ነገን አርነ / ነገነ ነገነ ነገነ ነገነ ነገነ አርነ

۲۱، ۲۷، ۳۲، ۲۷، ۵۷، ۵۷، ۲۷،

۸۷، ۲۷، ۸، ۱۸، ۲۲۰

ረ۳۳۹ ረ۳۳۸ ረ۳۳۷ ۲۳۳۱

ידו וצאי ודצי מרץ ידב.

خليفة بن حمل الطُّهَوى : ٢٦٠

الخليل بن أحمد: ٨٧، ٨٨، ٨٩،

۹۰، ۹۱، ۹۳، ۹۲، ۹۵، ۹۳، ۱۳۰ الروم: ۳۱

٧٧، ٩٩، ١٠١، ١٠٠ ع٠١،

1.9 (1.A (1.V (1.7

ለለሃኔ ለሻሻ

الدال

ينو دارم : ۲٦٦

داود بن محمد الهاشمي : ٣٣٧

أشجار الدردار: ۲۳۳، ۲۳۳

دريد بن الصمة: ١٧٩، ١٧٩

دعبل بن على ٠ ٥١، ٦٦، ٦٧، السفاح بن بكير ١٦٣٠

۸۲، ۲۹، ۷۷، ۷۱، ۷۲، ۷۳ ابن السَّكيت : ٤٢

3 V2 C V2 C V2 C V2 C V2

**YA. (A)** 

العين

سواد بن عمرو: ۵۲، ۵۳، ۱٤۲،

**۲77**, **377**, **777** 

الشين

الشافعي : ١١٦

الشريف الرضى: ٢٦٤

شکری عیاد : ۳۹۲

شريح بن الأحوص : ١٦١

الشنفرى : ٤٩، ٥٠، ٥٠، ٥٠، عبد السلام هارون : ٤٨، ٤٩ TE1 : YYE : 177 : 0Y

أم الشنفرى ٢٥

الصاد

أبو بكر الصولى: ٧٠، ٣٣٨

الطاء

أبو طالب : ٦٧

أبو طاهر الحازمي : ١١٦

الطرماح: ١١٤

طفيل الغنوى : ١٨١

طه حسین : ۲۹، ۲۷۶، ۲۷۰،

٣٧٦

طهمان بن عمرو : ۲۱۶: ۲۱۶

الطُّوسي: ۲۱، ۲۲

عارق الطائي : ١٦١

عامر بن الطفيل : ٢٥٧

عامر بن علقمة : ٦٧

العباس بن عبد المطلب . ٦٧

ابن عبد ربه الأبدلسي: ٤٧، ٤٩،

10, 071, 701, 977

عبد العزيز الميمني : ٥٦

عبد الغفار مكاوى (المترجم)

717, 317, 7A7, 3PT

عبد الله بن بری : ۷۷، ۵۰، ۵۰، ۵۰ ۱۰ ، ۵۷

عبد الله بن طاهر: ٦٧

عبد الله بن المبارك : ٢٩٠

عبد الله بن المعنز: ٦٦، ٧٧

عبدالله الطيب: ٨٦، ٨٧، ١١٠،

111, 731

أبو عبد الله النمرى : ٦٠، ٦٠

عبد المدان بن الديان : ٢٦٦

عبد يغوث الحارثي : ١٦٠

```
أبو عبيد البكري الأندلسي: ٤٧،
             الفاء
               ۹ ، ۱۸۲ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۸۰ ، الفراء : ۱۸۲ ، ۱۸۲
                              ٥٨، ٢٨، ١١٤، ١١٥، ١٢١٠
أبو الفرح الأصفهاني: ٤٧، ٥٠، ٥٦،
                                         1113 . 113 1117
        ۲٦. ، ۷۷ ، ۷٦ ، ۷١ ، ۲۹
                                      عبيد الله بن الحر : ٢٥٧
             الفرزدق : ۲٤٤، ۲٤٥
                                         ابن أبي عتيق : ١١٥
بنو فهم: ۵۳، ۵۵، ۵۸، ۱۱٤۷
                                    العَدُواني : ٤٩، ٥٠، ٥٨
                    177 (18)
                                        عروة بن الورد : ۱۷۷
فریتاج : ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۰۰، ۲۹۷،
ه ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۱۰ ۱۳۱۰
                                               العقاد: ٣١٣
                              أبو العلاء المعرى: ٦١، ٨٧،
            القاف
                              1012 1012
                                            101 1101
                                            1112 171
۲۰۹ این قتیبه: ۲۰۸،۵۷،۵۱،۵۰،۵۷
                                   ۲۳۳،
                                               ۲77 273
   على رضي الله عنه : ١٦٣
القفطي: ٤٧، ٥١، ٦٠، ٢١، ٢٢،
                                         على بن الجهم : ٧٠
    على بن عبد العزيز الجرماني : ١١٦ قيس بن معد يكرب الكندي : ١٧٩
            الكاف
                              أبو على القالي: ١١٥، ٣٣٦، ٣٣٩
أبو . كبير الهذلي: ١٧٦، ١٧٨، ١٧٩،
                                      عمر بن أبي ربيعة : ١١٥
              194 :18 :184
                              عمرو بن الحارث الأصغر : ٢١٦
            کمبردج: ۲۲۰، ۲۲۰
                                      عمرو بن سفیان : ۱٤۸
            أبو كبانة الشلمي : ١٤٩
                                      عمرو بن العاص : ٢٣٧
            اللام
أبو عمرو بن العلاء: ٥٠، ١٥٩ لايل (سير تشارلز): ٢٣١، ٢٣٢،
```

|             | لمرزبانی : ۷۰، ۷۷    | ١ ، ٢٩٧ ، ٢٤٥ ، ٢٤٠ ، ٢٣٤                  |
|-------------|----------------------|--------------------------------------------|
| (178 (0)    | لمرزوقسي : ٤٧،       | ۱ ۳۷۲ ۳۷۲ ۳۷۰                              |
| (101) (101) |                      | لطيفة : ٢٦٠                                |
| ۱۹۱، ۱۹۳    | 4144 4144            |                                            |
| 673 0773    | ۱۹۷، ۱۲۲، ۲          | لفیط بی زرارة : ۲۹۹                        |
| ۲۳۰ ۱۳۰     | רץץ، אץץ،            |                                            |
| ۹۰۷، ۲۲۷،   | 707; A07; I          | الميم                                      |
|             | 1772                 | '                                          |
|             | ابن مقبل : ۲۸۹       | بنو مالك : ٥٤ ٥٨                           |
| ۲           | مسكين الدارمي : ١١   | المتلمس : ١٩٦                              |
| ·           | مسلم: ۱۹۹، ۲۲۰       | أبو محمد الأعرابي : ٦٠                     |
|             | مسلم بن الوليد : ۷۸  | محمد بن محميد الطوسي : ٧١                  |
|             | •                    | محمد بن سلام الجمحي: ٥٩،                   |
| ۱۹۲، ۱۹۲    | المسيب بن علس: '     | ۲۲، ۲۸، ۲۷، ۲۷، ۲۸،                        |
| بانی : ۱۹۰  | مصقلة بن هُبيرة الشي | ۳۱۷، ۲۳۱، ۲۳۱، ۲۲۳                         |
| ىدى : ١٧٥   | مضرس بن ربعی الأس    | محمد کامل حسین : ۱۶۳،۱۶۲                   |
| ١           | معاوية · ١٩٤، ٥٩     | محمد بن موسى : ٧٠                          |
| ۷۱ ،۷۰      | مكنف أبو سلمي :      | محمود الرّضواني : ٣ (المقدمة)              |
|             | مهلهل ۱۱۵            | محمود الطباحى : ٣ (المقدمة)                |
| ن           | النور                | أبو فهر محمود محمد شاكر : ٣٨٣              |
| ٠٢١، ١٦١،   | النابغة: ١٥٠،        | المحبل السعدى : ١٨١                        |
|             | ۲۱٦                  | المدائني : ۲٦٠                             |
| ٦.          | ناصر الدين الأسد :   | مرجليوت ۲٤٦، ۳٦٩، ۳۲۰،                     |
|             | النجاشي : ٢٦٩        | مرجلیوت ۲۰۱۳، ۱۱۲۱، ۱۲۲۰، ۱۲۲۰<br>۳۷۱، ۳۷۱ |

أبو الندى : ٦١ ابن هشام : ٤٦، ٤٩، ٥٣، ٦٦،

۱۲۶، ۳۳۸ ۳۳۸ این الندیم : ۳۳۸ ۳۳۸

هشام بن المغيرة : ٢٦٦ النعمان بن المندر : ٢٦٦

الواو

أبو نواس ( الحسن بن هاميء ) ٣٣٦، ٣٣٧، ٣٣٨، ٣٤٣

نيكلسن: ٢٣٢، ٣٣٣، ٢٤٠، الوليد بن المغيرة · ٢١٢

۲۹۷، ۲۶۰ ویلککس ۲۹۷

الهاء

۲۰۳

الهجال بن امرؤ القيس: ٩٥،٥٥ بحد حقي:

هذیل: ۲۰، ۵۰، ۲۰، ۲۰،

[F) 371, PT1, .31, [31, .31]

۰۰۲، ۲۱۲، ۷۱۲، ۲۲۰

177, 777, 377, .771

·40.

307, 777, 377, 177,

107

777, 777

۲۳۲

الياء

اليونان : ٦١

يونس بن عبد الأعلى : ١١٦

279

# ٩- فهرس الأماكن والجبال

أذربيجان ٢٥٩.

تبريز: ٢٥٩.

جرانشستر: ۲۳۳.

الحجاز: ٥٤، ٢٣٦.

حراسان : ٥٤.

سلع: ۲۰۱، ۱۳۹، ۲۰۲۰

الطائف ( جبل ) : ٢٣٦.

العراق : ٥٤.

عروان ( جبل ) ۲۳٦.

غار رحمان: ۲۷۷.

کمبردج: ۲۲۵، ۲۷۹.

الكوفة : ۷۲، ۷۳.

نجد: ٥٤.

همدان : ۵۵.

اليمامة: ٥٤.

\* \* \*

### ١٠ فهرس الكتب

أباطيل وأسمار : ٦٢. ۰۲، ۱۵، ۲۷، ۲۷، ۲۷، ۲۷،

۲۱۱، ۲۲۱، 1713 3713 أخبار أبي تمام : ٧٠. 17713 1312 1012 1111

أساس البلاغة : ١٥٢. ۰۳۲، ۲۳۲.

> الأشباه والنظائر : ١٥٢. كتاب الحيّات: ٣٣٧.

الأصمعيات: ١٢٣. الحيوان: ٤٨، ٤٩، ٥٥، ٢٧،

٥٧٠ ١٦٣ ١٢٧ ،٧١٥ أصول الشعر العربي (مقال): 157, 777.

الخزانة : ٥٠. الأغاني: ٥، ٦٩، ٧٠، ٧١،

الديوان الشرقي : ٣٥، ٢٣٣. 77° YY YY YY' YY'

> الأمالي: ١١٥. ديوان خلف : ٣٣٨.

ديوان الشنفرى: ٥٦. إنباه الرواة : ٥١، ٦٠.

ديوان عامر بن الطفيل: ٢٣١. البيان والتبيين : ٤٨.

الترجمة العربية لترجمة جوته الألمانية ديوان عبيد بن الأبرص: ٢٣١، ٣٧٠

(مقال): ۳۰، ۳۰، ۳۰۰، ۳۰۷، ديوان عمرو بن قميئة: ٢٣١.

۹۰۳، ۲۱۳.

شرح أشعار الهذلبين : ٦١.

التيجان : ٥٠، ٥٣، ٤٥، ١٢٤، شرح الحماسة للتبريزي : ١٢٥. ٥٢١، ٢٦١، ٧٢١، ٨٢١،

701' PYY' PFY' WOW. شرح الحماسة للمرزوفي : ١٢٤.

جمهرة اللغة . ٤٩، ٥٠، ٥٧. شرح المعلقات السبع للتبريزي : ٢٣١،

حماسة أبي تمام: ٦، ٥٥، ٥٥، ٣٧١.

· 67) ( 107) TAT) شرح المفضليات ٢٢٥، ٢٣١.

٥٨٣، ٣٩٣، ٧٩٣.

الشعراء (لدعيل): ٦٦، ٦٧، ۹۲، ۲۷، ۱۷، ۵۷، ۷۷، ۸۷.

الشعر والشعراء: ٥٠، ٧٨، ٣٣٦.

صحاح الجوهري : ٥٠.

صحيح البخارى: ٢١٣.

صحیح مسلم: ۱۵۹، ۲۲۰.

طبقات الشعراء: ٦٦، ٧٧.

طبقات محول الشعراء: ٥٩، ٧٢،

٠٨، ١٨٢، ٣٢٢.

المقد الفريد: ١٢٥، ١٢٦، ١٢٧،

ATI, 701, PTT.

فهرست ابن النديم ٢٤٠.

في الأدب الجاهلي : ٧٩.

في الشعر الجاهلي : ٧٩.

اللآلی فی شرح آمالی القالی : ۲۹، هم، ۱۲۷، ۲۸۳.

لسان العرب: ٥٠، ٥٧.

المؤتلف والمحتلف: ٧٧.

مجلة ( المجلة » : ٣٣، ٣٤، ٢٤، الوساطة : ١١٦.

**የ**ፖለ ٤

محلة الحمعية الملكية الآسيوية · ٣٧١، ۲۷۳.

المرشد إلى فهم أشعار العرب: ٨٦.

مصادر الأدب الجاهلي : ٦٠.

مجلة ( المصور ) : ٣٢٠.

معاني الشعر الكبير: ٥٩.

معجم الشعراء: ٧٨.

معجم ما استعجم: ٤٩.

المفردات ( لابن البيطار ): ٢٨٠.

المفضليات: ١٢٣، ٢٣١، ٣٧٠.

الموشح: ۷۰، ۷۸.

الوحشيات : ٥٥، ٥٦، ٢٧،

۸۲، ۳۲۱، ۱۲۲، ۲۳۳.

الورقة ( لابن الجراح ) . ٧٧.

# ١١- فهرس الكتاب التفصيلي

| ۲  | لقامة                                            |
|----|--------------------------------------------------|
|    | لقصيدة وأوزانها وأقسامهالقصيدة وأوزانها وأقسامها |
| ۲۱ | دوائر الخليلدوائر الخليل                         |
|    |                                                  |

(١) غط صعب : (٣١)

مراجعة يحيى حقى فيما قاله في فاتحة المجلة (٣٣) جوته شاعر عظيم في لسان قومه (٣٥) محاولة في تعلم اللغة الألمانية (٣٥) عودة إلى التعليق على كلام يحيى حقى (٣٦) سبب كتابة هده المقالات (٣٧) مشكلة الشعر الجاهلي (٣٨) معنى الرواية في الجاهلية وصدر الإسلام (٣٨) عصر الرواة العلماء (٣٩) العوارض التي تعرض للرواة (٤١) عصر تقييد الرواية (٤١) البلاء الذي أصاب الرواية الشعرية (٤١) كيفية إصلاح بعض بلاء الرواية (٤١) سبب القول بعدم وجود وحدة في القصيدة العربية القديمة (٤١) إغفال الباحثين شروط المنهج (٤١) هذه القصيدة لبست بأمثل القصائد لتطبيق المنهج (٤١) .

مشكلة نسبة القصيدة (٤٦) العلماء الذين نسبوا القصيدة (٤٦) صفة نصوص القصيدة ونسبتها (٤٧) زيادة في الحيوان أقحمها الناسخ (٤٨) دلالات في القصيدة وتسبتها (١٤٥) للقصيدة نسبتان (٥٣) آفات في كناب ( التيجان (00) هم أبي تمام في حماسته (٥٥) التردد في نسبة القصيدة (٥٥) بطلام أن يكون الشفرى ابن أخت تأبط شرًا (٥٥) نسبة القصيدة إلى مجهول (٥٧) الميل إلى نسبة القصيدة إلى ابن أخت تأبط شرًا (٥٨) ابن قيبة يسبها إلى خلف (٥٨) صفة خلف الأحمر (٥٩) نص القفطى والتعليق عليه (١٠) الإشارة إلى حبر القفطى عن العلاء (٢١) .

### (۲) غط صعب : (۱۳)

نقص فى الاستفصاء سبب العجلة (٢٥) إعادة ترتيب العلماء الذين نسبوا القصيدة (٢٦) تاريخ تأليف كناب الحيوان للجاحظ (٢٧) ظروف تأليف حماسة أبى تمام (٢٧) دعبل ، وكنابه « الشعراء » المفقود ، وموقف العلماء منه (٧٧) ما يوجب إسقاط رواية دعبل (٢٩) أقدم ما عُرف من الطعن فى « خلف » (٧٧) توثيق رواية «حلف » (٧٧) الفرق بين محمد بن سلام ، ودعبل (٧٣) اللدى حمل دعبلاً على الطعن فى خلف (٧٧) سبب ترك الجاحظ لرواية دعبل (٧٤) سبب إعراض أبى تمام عن رواية دعبل (٧٧) كناب « الشعراء » لدعبل ، وبيان آفاته (٧٧) عود إلى دعبل وموقف من حلف ، وموقف العلماء منه (٧٨) خطر الإبهام شديد ومفسد للعقل (٧٧) الخلط بين معنى « نحل » عند ابن قتيبة ، وابن سلام وخلف أدى إلى المنعل (٧٩) المناسعر تمييز المنحول (٨١) .

# \* على هذا دار القمقم:

تفسير المثل (٨٥) بدء القول في القصيدة (٨٥) ﴿ نمط صعب ﴾ كلمة لأبي عبيد ، مبهمة غريبة (٨٥) اللخول في علم العروض لتحليل نغم بحر المديد (٨٦) وصف صديق عزير (٨٦) يقل بحر المديد قلة ظاهرة في شعر الجاهليين والإسلاميين (٨٧) تعليل القدماء لهذه القلة (٨٨) علم العروض علم شلب السشء حقهم في معرفته تعليل القدماء لهذه القلة (٨٨) علم العروض (٨٩) البدء بتحليل بعض المبادئ المعروفة في هذا العلم (٨٩) عروض الخليل مبنى على شيئين هما : الأسباب والأوتاد (٩٩) أصول الخليل الأربعة (٩٩) إغفال العروضيين لأصول الخليل (٩١) محاولة ترتيب دوائر الخليل ترتيبًا آخر (٩١) اتساع الفروع في عروض الخليل (٩١) لم يبين الخليل موقع الأوتاد من الأسباب طلبًا للاختصار (٩٤) انشغال العروضيين عن مراد الخليل وتفسير دلك (٩٤) مخالفة أصحاب العروض فيما اصطلحوا عليه (٩٥) النظر في عمل الخليل نفسه وفي دوائره لا في ﴿ علم العروض فيما اصطلحوا عليه (٩٥) النظر في الكشف عن موقع الوتد من الأسباب ، ومزلته في دوائر ﴿ الخليل ﴾ (٩٢) شرح الدائرة الأولى ﴿ دائرة المختلف ﴾ (٩٧) الوتد لا يسقط كله إلا في موضوعين (٩٨)

أقسام البحور (٩٩) مخالفة الحليل في بحر المديد للأصل الدى سار عليه في بقية البحور (٩٩) .

تفسير هذه المحالفة وذلك الشدوذ (۱۰۰) إعادة النظر في دوائر الخليل (۱۰۰) العجب من الخليل لذكره المهمل في دوائر (۱۰۱) دائرة المؤتلف تتركب من الملين ، وصفة تركيبهما (۱۰۱) الأصل الثالث (۱۰۱) دائرة المحتلف تتركب من أصلين ، وصفة تركيبهما (۱۰۲) بحر المديد يتكون من أصلين (۱۰۳) صورتان لبحر المديد (۱۰۱) أسباب إدخال الخليل للصورة المساقبة (۱۰۱) التفاعيل لا معى الها في ذاتها (۱۰۱) إيتار الخليل الميزان الثاني للمديد على الميزان الأول وأسباب ذلك (۱۰۱) ظاهرة أخرى تقرر مكان الوتد في ضرب المديد وعروضه (۱۰۷) عمل الخليل في إدخاله البحر المختلة مواقع أوتاد أجزائه كان حائلا بين الناس وبين معرفة موقع الوتد (۱۰۸) نتائج هذا العمل (۱۰۸) فسة الانكاء على التفاعيل يتم لنا ذلك (۱۰۱) تفسير حركة نغم بحر المديد (۱۱۹) كيف أدى نغم بحر المديد إلى قلة استعماله (۱۱۲) موجبات نغم بحر المديد على الشاعر (۱۱۹) أوفق حالات المترنم حين يلابس نغم المديد (۱۱۹) أبيات لأعرابي تحقق فيها شروط نغم المديد (۱۱۹) أبيات أخرى لعمر بن أبي ربيعة فيها آثار نغم المديد (۱۱۹) صعوبة الإبانة الدقيقة عي مكنون الفس (۱۱۹) .

\* \* \*

#### (٣) نمط صعب (١١٧) :

بعد العهد بما كتب في المنهج بسبب الحديث عن العروض (١١٩) أبواب أخرى من المنهج (١١٩) تطبيق المهج على القصائدة المفردة (١١٩) باب آخر من المنهج في دراسة الشعر (١٢٠) اندلاق مثالب عدّة على الشعر الجاهلي (١٢٠) يجب تحرّى أمور أربعة من المنهج (١٢١) الإشارة إلى صعة رواية الشعر الجاهلي (١٢١) قلة ما وصلنا من أشعار القبائل والاختيارات (١٢٣) عدد أبيات القصيدة في المصادر التي روتها (١٢٤) المقارنة بين ترتيب « النيجان » للقصيدة وبين ترتيب « الحماسة » (١٢٥) الرواية في كناب « العقد الفريد » وحالة طبعات هذا الكتاب (١٢١) الكتب التي روت قدرًا صالحًا من الفصيدة (١٢٧) الشعراء لم يقصدوا قطّ مقصد الإبانة المغسولة عن المعابي (١٢٩) تجنب القدماء الفصل في أمر ترتيب الشعر (١٣٠) أسباب اختلال القصيدة (١٣٠) صعوبة تسديد ما اختل من القصيدة (١٣٠)

حقيقة اللفظ الشعرى (١٣٣) تمثّل القصيدة لا يقتصر على مجرد معرفتنا بالألفاظ ومعانيها (١٣٣) هماك فرق بين عمل الماقد وعمل سواه من متذوقة الشعر (١٣٤) سبيلنا إلى الشعر القديم هو كتب اللغة (١٣٤) الناطر في الشعر الجاهلي مفتقر إلى سيء رائد عن نص كتب اللغة وهو اليوم الإستكال الأعظم (١٣٥) جمهرة شروح القدماء مبنية على تفسير ألفاط اللغة وما يتصل بالنحو (١٣٦) تقصير هذه الشروح في بيان غرض الشاعر (١٣٧) أولى الماس بالبيان عن معاني الشعر هم الشعراء السعر في أيدى طائفة ليست لهم إحاطة بترات العربية (١٣٨).

لب قصة تأبط شرًا بإيجاز شديد (١٤٩) ضرر إلف تقسيم الشعر إلى أغراض (١٤٠) صفة أقسام القصيدة السبعة (١٤١) القصيدة خالية من الرثاء والتفجع من المقصيدة معقودة على تدكر شيء مضى (١٤٣) البدء بتفسير البيت الخامس من القصيدة وسبب ذلك (١٤٣) أهمية الحشو في البيت (١٤٣) السكتات الواجبة في البيت (١٤٤) الاقتصار على تفسير اللغويين يفقد الشعر معاه (١٤٥) تشعيث ماهر محكم في البيت (١٤١) البيت الخامس أول ما قاله الشاعر (١٤٧) الذي صوب الشاعر عن الرثاء (١٤٧) صفة البيت الأول (١٤٨) البدء في بيان البيت الثاني (١٤٨) جمال الحشو وحسنه (١٤٨) تفسير البيت الثالث (١٤٨) القسم الأول تهكم خفي بأحواله (١٤٩) معالم الصورة التي في البيت الأول (١٥١) ضرب آخر من التشعيث هو تشعيث الحروف (١٥١) حديث النفس في القسم طرب آخر من التشعيث هو تشعيث الحروف (١٥١) حديث النفس في القسم الأول (١٥١) سلطان بحر المديد (١٥١) بيان الرواية الجيدة (١٥١)

البدء في القسم الثاني (١٥٢) فترة إبداع هذا القسم (١٥٢) حافز القسم الأول والثاني (١٥٣) تفسير البيت السادس (١٥٤) السكتة الواجبة في قراءة الشعر (١٥٤) ادعاء اللغويين بزيادة الباء ، ورد ذلك (١٥٥) تأثر الساعر بيبت من قافية تأبط سرًا (١٥٦) تقسيم الشاعر لألفاظه على نغم المديد (١٥٦) كيفية قراءة القصيدة (١٥٧) إساءة الشراح في فهم البيت الحادي عشر (١٥٧) التفسير الجيد (١٥٨) إساءة الشعر (١٥٨) خبر أبي عمرو بن العلاء في تقييد اللعة (١٥٩) تعليل خطأ أبي العلاء المعرى وغيره في فهم « مسبل » (١٥٩) تفسير « أحوى ، والشواهد عليه (١٦٩) تشبيه الرجل بالفرس عزيز نادر (١٦١) تشبيه الفرس في حيلائه بالرجل نادر أيضًا (١٦٩) مراد الشاعر

من قوله « مسبل » (۱۹۲) صفة السّمع (۱۹۲) معمى « الأزلّ » (۱۹۲) ومعنى « يعدو » والشواهد عليه (۱۹۳) من صفات السباع الضوارى (۱۹۳) تشبيه الشاعر خاله في البيت الحادي عشر بالفرس (۱۹۴) لم يدرك أبو العلاء المعرى والتبريزي وغيرهما هذا التشبيه (۱۹۲).

\* \* \*

#### (٤) نمط صغب (١٦٥).

صفة القسم التاني والفترة التي قيل فيها (١٦٧) مهارة الشعراء في العباء (١٦٧) ترنم الشاعر بخاله كان تمجيدًا لارثاء (١٦٨) سطوة نغم ( المديد ) على الشاعر (١٦٨) طرح التشبيه جانبًا في هذه القصيدة (١٦٩) تذوّق الجمال شيء مختلف عن معاناة الإبانة (١٦٩) صعوبة إدراك أنغام الشعر المتسربة من الألفاظ (١٦٩) تميّز فن الشعر عن غيره من الفنون (١٧٠) فن الشعر من خصائص الأمة (١٧١) الكشف عن دلالة « بزني » وجمالها (١٧١) أبو كبير وصف تأبط شؤًا من قبل والفرق بينه وبين شاعرنا في الوصف (١٧٢) من عجائب لغتنا الشريفة (١٧٣) وصف الشاعر لخاله في فصل الشتاء (١٧٣) ووصفه له في زمن الصيف (١٧٤) إعراض شاعرنا عن الوصف المنبسط (١٧٥) إكثار الشعراء من وصف يوم « الشُّعرى » (١٧٥) سلطان بحر المديد ، وسلطان الشاعر على البحر (١٧٦) وضع الشاعر الخطوط التي تحدد معارف خاله في البيتين السادس والسابع (١٧٦) إساءة الشراح فهم البيت الثامن (۱۷۷) بيان المراد الحقيقي للشاعر (۱۷۷) تفسير معنى « يابس » (۱۷۸) شواهد من الشعر القديم على هذا المعنى (١٧٩) الصورة الني في البيتين السابع والثامن (١٨٠) معنى « الشهم » والشواهد عليه (١٨١) تقصير تفسير الفراء للشهم عن المراد (۱۸۲) تفسير المرزوقي للفظ مدل يذبح الشعر بغير سكين (۱۸۲) الصواب في تفسير « مدل » والاستشهاد عليه (١٨٢) أثر لفظي « شهم ، مدل » على الصورة في البيت (١٨٣) توضيح معالم الصورة في الأبيات من الخامس إلى الثامن (١٨٤) الحركة سمة الغناء من البيت التاسع وحتى الثالث عشر (١٨٥) تفسير معنى ﴿ ظَاعَنِ ﴾ (١٨٥) من مهارة الشاعر في استغلال الضرب الخفي من الإِسباغ الذي يلحق الألفاظ (١٨٦) سبب مؤاخذة النفاد لبيت أبي تمام (١٨٩) التقسيم المتدرج في نغم بيت شاعرنا (١٩٠) تفسير البيت العاشر (١٩٠) خطأ القدماء في فهم البيت العاسر (١٩١) الصواب مي تفسير « يجدى » وفيه زيادة على نص كتب اللغة (٩٩١) خطر إلف الاستعارة ، والتفسير الحقيقي لقوله « غيث مزن »

وتقصير المرزوقى هي فهم « الأبل » (١٩٣) استظهار معنى « الأبل » من كتب اللغة وتقصير المرزوقى هي فهم « الأبل » (١٩٣) استظهار معنى « الأبل » من كتب اللغة (١٩٤) معنى لأبل لم تذكره كتب اللغة (١٩٤) خلاصة معنى « ليث أبل » (١٩٩) الإشارة إلى معنى البيت الحادى عشر (١٩٩) القصيدة مبنية على تذكر شيء مضى (١٩٩) الأبيات التي وصف بها القتيل قيلت بعد أن أخد بتأره (١٩٧) وصف طبيعة الشاعر عدما أبدع هذا القسم (١٩٨) بحر المديد يكف من تتابع تحدّر الغناء (١٩٨) إخلاء الصورة من الألفاظ الدالة على الحركة في البيت الثاني عشر (١٩٨) . جمال التشعيث في الصورة (٢٠٠) .

水茶谷

## (٥) نمط صعب (٢٠١) .

شروط مدارسة قصيدة من القصائد (٢٠٣) حسن الظن بالشرّاح القدماء يضر بالشعر (٢٠٣) قارىء الشعر وسامعه يحتاج إلى يقظة (٢٠٤) القسم الثالث يقع في آخر فنرات الغناء (٢٠٤) أبيات هذا القسم مبينة على الإفضاء بدكر شيء قائم في نفسه والتدليل على ذلك (٢٠٥) عناية الشاعر بإحكام بناء الفصيدة (٢٠٦) تحليل جيد للفسم الثالث (٢٠٦) الاستسلام لطائف الذكرى (٢٠٧) مهارة الشاعر في ضبط لغته على نغم المديد (٢٠٧) نعت نغم بحر المديد (٢٠٨) الغناء أصل الشعر ، وقراءة الشعر تختلف عن قراءة الىثر (٢٠٨) معرفة أهل الجاهلية بنغم الشعر (۲۰۸) عود إلى وصف « بحر المديد » وشروط التلبس به (۲۰۹) تفسير قوله « فتوِّهجّروا » (١٠٠) دلالة « ثم » في قوله « ثم أسروا » (٢١٢) الاعتراض على تفسير النحاه لـ ۵ ثم ، (۲۱۲) تفسير المرزوقي للفظ ، انجاب ، مفسد للشعر (۲۱۳) الصواب في تفسير « انجاب » (٢١٣) ، مراد الشاعر من هذا اللفظ (٢١٥) تفسير لفظ « حلُّوا » وخطأ الفدماء في فهمه (٢١٥) ، الإسباغ الذي لحق لفظ « حلُّوا » (٢١٦) الحذف والتحريد منح الشعر انسيابًا وتدفُّقًا (٢١٧) السكت اللازم لقراءة السعر (٢١٧) البيان عن الضمائر والفاءات والأفعال في القسم التالث (٢١٨) دلالة قوله « ولما ينج » (۲۱۸) تفسير « لم ، ولما ، والواو » (۲۱۹) استسلام الشاعر لطائف الذكري (٢٢٠) سياق المعاني في القسم الثالث ، وردّ الشعر إلى ينبوعه في نفس الشاعر (۲۲۰) طائف الدكري عبد الشاعر (۲۲۱) صراع المعاني في نفس الساعر (٢٢١) سبب سوق البيان عن القسم الثالث سياقًا واحدًا (٢٢٣) تقصير كتب اللعة في تفسير لفظ « الحي » (٢٢٣) الزيادة على كتب اللغة في تفسيره

آخر للغويين في «إلا الأقلّ » (٢٢٤) تفسير « لما » في الشعر (٢٢٤) تفسير الواو آخر للغويين في «إلا الأقلّ » (٢٢٤) تفسير « لما » في الشعر (٢٢٤) تفسير الواو في « ولمّا ينح » ، وخطأ شراح الشعر (٢٢٥) حديت الفس في الشعر (٢٢٦) « قد » تقرّب الفعل الماضي من الحال (٢٢٧) الالتحام التام بين البيت السادس عشر والسابع عشر ، وتفسيرهما معًا والكشف عن حديث النفس (٢٢٧) دلالة العاءات في القسم التالث ، والزيادة على ما يقوله النحاة (٢٢٧) الالتفات في قوله « رعتهم » (٢٢٩) بيان عبث الرواة والشراح بهذا القسم (٢٢٩) ومعل ابن هتنام (٢٢٩) وابن عبد ربه (٢٢٩) والمرزوقي (٢٣٠) عبت القدماء عبث محتمل ، أما عبث المحدثين فلا يحتمل وتعليل ذلك (٢٣١) وصف المستشرق « سير تشارلز ليال » (٢٣٩) وصف مستشرق آخر « نيكلس » (٢٣٢) حلل الترتيب الذي أتبته ليال » (٢٣١) العجب من اقساع نيكلس بترتيب أستاده للقصيدة (٢٣٣) وصف منيعه هذا وصف جوته » الألماني ، وموقفه من القصيدة (٢٣٣) عذر « جوته » في صنيعه هذا (٢٣٤)

عود إلى وصف فيض ألحان القصيدة (٢٣٥) تفسير بعض معانى ألفاظ القسم الرابع (٢٣٥) وصف الشاعر إذلال خاله هديلًا (٢٣٥) ، أبيات القسم الرابع جيدة التقسيم ، بطيئة الحركة (٢٣٦) الحديث عن رمان هذا القسم وصلته بغيره من الأقسام (٢٣٦) تفصيل القول في فترات غناء القصيدة بأكملها (٢٣٧) ربط أقسام القصيدة بفترات الغناء (٢٣٨) تشعيث أزمنة الأحداث وأزمنة الىغنى (٢٣٩) دور التشعيث في بناء القصيدة (٢٤٠) تنبه ( جوته ) لإدراك شيء من هذا التشعيث (٢٤١) التشعيث مألوف في شعر الجاهلية (٢٤١) كلام نفيس نادر على تحليل أزمنة القصيدة (٢٤١) زمن الحدث، وزمن التغنّي (٢٤١) وزمن النفس (٢٤٢) أثره في نغم الشعر (٢٤٢) زمن متطاول مركب (٢٤٣) خفي جدًّا وله أثر مهم في تفسير نغم البحر (٢٤٣) معرفة القدماء بهدا الزمن ، والاستدلال بخبر الفرزدق مع ذي الرمة (٢٤٤) زم النفس أنفذ الأرمنة الثلاتة (٢٤٥) حاجة الناقد إلى تمثّل هدا الزمن (٤٤٥) كمون هذا الزمن في نفس الشاعر « جوته » ساعده على إدراك بعض التشعيث (٧٤٥) عدم تنبه « ليال » و « نيكلسن » لما تنبه له « حوته » (٧٤٥) التعريص بمسألة الشعر الحاهلي (٢٤٦) توضيح صلة القسم الرابع بيفية الأقسام (٢٤٦) وصف نفيس لهذا القسم (٢٤٧) أهمية الزحافات في الشعر ومي هذا القسم (٧٤٧) ينبوع هذا العسم وعودٌ إلى وصفه (٧٤٧) أثر زمن النعس عليه (٢٤٩) عود إلى بيان صلة هذا القسم بعيره (٢٤٩) التعجب من حوته مي إدراكه

الصلة بين القسم الأول والقسم الرابع (٢٥٠) السخرية من اقتراح جوته لترتيب القصيدة وتعليل ذلك (٢٥٠) معاتبة « يحيى حقى » والتعليق على كلامه (٢٥١).

القسم الخامس وزمنه وصلته بغيره (٢٥٢) أثر الزحاف على هذا القسم (٢٥٢) روعة زمن النفس في هذا القسم ، ودور الزحاف فيه ، ووصف ذلك وصفًا نفيسًا عجيبًا (٢٥٣) زمن النفس أساس الإبداع الخفي في هذا الشعر (٢٥٥) شرح ألفاط الشعر بدون التحقق من زمن النفس يسقط الشعر (٢٥٥) مثال على من يتولى شرح الشعر بلا فطرة (٢٥٥) المرزوقي عالم جليل بالعربية وليس من العلماء بالشعر (٢٥٦) تقصيره في البيان عن معي و الخرق » وتوضيح الصواب فيه (٢٥٦) الزيادة على نص اللغة في تقسيره (٢٥٦) تفسير معيى و الشر » عدد الشعراء (٢٥٧) سلطان بعر المديد (٨٥٨) .

القسم السادس وبيان بعض ألفاظه (٢٥٩) خطأ في الفهم والشرح بسبب قراءة البيت قراءة عير صحيحة (٢٥٩) الصحيح في قراءته (٢٥٩) أهمية الحشو في البيت (٢٥٩) خطأ أبي العلاء المعرى في الاستشهاد لمعنى البيت (٢٦٠) الصواب في الاستشهاد للمعنى المراد (٢٦٠) تعليل اختيار رواية البيت الرابع والعشرين (٢٦١) تقصير الشرّاح مي تفسير لفظ ( الخلّ ) ، وبيان المراد منه (٢٦١) تحليل نفيس لأسرار القسم السادس وربطه بغيره من الأقسام (٢٦٢) البيت السادس والعشرون من حديث النفس (٢٦٣) دور الزحاف مي هذا القسم (٢٦٥) بعض ملاحظات على هذا القسم (٢٦٥) شرب الخمر عند العرب يؤدي إلى نشوة وسخاء والشواهد على ذلك (٢٦٥) تعليل اختيار رواية الشعر في هدا القسم (٢٦٦) بيان حقيقة « سواد بن عمرو » (٧٦٧) تعليل خطأ القدماء في فهم « بلأي ما » (٢٦٧) الدخول في القسم السابع (٢٦٧) تفسير ضحك الضبع (٢٦٨) تفسير استهلال الذئب (٢٦٨) لم يذكر القدماء الاستهلال في أصوات الذئب ، وهو مما يُزاد فيها (٢٦٨) أبيات للنجاشي في نعت حاله مع الذئب (٢٦٩) الرواية الجيدة في هذا القسم (٢٧٩) إساءة المرزوقي في فهم البيت الأخير (٢٧١) معنى ﴿ تهفُو ﴾ وعدم موافقة كتب اللغة لمعنى الشعر (٢٧٢) وصف الجاحظ للمسر يوافق دلالة الشعر هنا (٢٧٢) وصف مشية النسور حول الحريح الذي أشرف على الهلاك (٢٧٣) زيادة تأمل، وإدمان نظر في هذا القسم (٢٧٣) تجرد هذا القسم من التشبيه أو الكناية ، وتحليل الصورة التي اشتمل عليها القسم (٢٧٤) التهكم الحفي الذي اشتمل عليه

هذا القسم (۲۷۹) تفسير دلالة اللام في « القتلى » (۲۷۹) السخرية في البيت الأخير (۲۷۲) مطابقة ختام الغناء لفاتحته وتوضيح ذلك (۲۷۲) بطء نغم الخاتمة وتعليل ذلك (۲۷۲) تقديم هذا القسم عن موضعه هذم لبناء القصيدة وتمريق لغمها (۲۷۷) البعد عن ألفاط التعزيز والإشارة والعموض في وصف القصيدة (۲۷۸) حلاصة ما قيل عن أصل نغم هذه القصيدة (۲۷۸) دعوی اختلال القصيدة دعوی لا تقوم (۲۷۹) فائدة من ابن البيطار (۲۸۰) عود إلى القول بانتحال القصيدة (۲۸۸) عدم قدرة خلف وغير خلف على إبداع مثل هذه القصيدة وأسباب ذلك (۲۸۰) زمن النفس خاص جدًّا (۲۸۱) صدق ملاحظات ابن سلام عن الانتحال (۲۸۸) وقوع الشعر في زماننا في قبضة غير المؤهلين (۲۸۱) عود إلى التعليق على كلمة أبي عبيد البُكري (۲۸۱) تعليل إعراض الشعراء عن بحر المديد ، ووصف هذا البحر (۲۸۲) الحرج الذي سببه يحيى حقى لأبي فهر (۲۸۲) .

\* \* \*

### (٦) ووقعنا وقعة في حيص بيص (٢٨٥) .

آثار محمة الشعر الجاهلي ، وسيرة داتية لأبي فهر (٢٨٧) غرض هذه المقالات (٢٨٨) مفارقة أبي فهر لما ألفه دهورًا (٢٨٩) الكتابة من أجل تبصرة الجيل الجديد (٢٨٩) تسرب آثار محنة الشعر الجاهلي إليه دون أن يشعر (٢٩٩) إثارة يحيى حقى لأبي فهر ليكتب عن هذه القصيدة (٢٩١) مقادير الاتفاق في هذه القصيدة (٢٩٢) قضية الفصل في ترتيبها (٢٩٢) طريق للكشف عن أصول المسهج عند أبي فهر (٣٩٣) الطريق الأول تجريد الحديث للكشف نظريًّا عن أصول المسهج (٣٩٣) الطريق الثاني ، الطريق التطبيقي باتخاذ القصيدة مثالًا لتوضيح المنهج ، وهو أشق (٤٩٢) الحرص على تقرير نُبذ من أصول المنهج خلال التطبيق (٩٩٥) قضية ترتيب القصيدة أمر صعب وشاق (٢٩٣) عدم المنهج خلال التطبيق (٩٩٥) قضية ترتيب القصيدة أمر صعب وشاق (٢٩٣) عدم أنفسهم ، وإنما نمن استحاب لهم من بني جلدتنا (٧٩٧) ليس لأحد من المستشرقين أنفسهم ، وإنما ثمن استحاب لهم من بني جلدتنا (٧٩٧) ليس لأحد من المستشرقين أنفسهم ، وإنما ثمن استحاب لهم من بني جلدتنا (٧٩٧) ليس لأحد من المستشرقين في آداب أمته (٢٩٨) أسباب دعوى اختلال القصيدة (٨٩٨) الخلط بين أنفسهم ، وإنما ثمن المتحاب الرواية أفضي إلى الخلط والغموض (٨٩٨) الوحدة كائنة في الشعر الجاهلي (٢٩٩) العلة كامة في المفهوم السادح للوحدة (٢٩٨) مفهومها الصحيح (٢٩٩) .

من أصول المنهج في دراسة الشعر (٠٠٠) تفسير وحدة القصيدة من خلال تحليل

أزمنتها (٣٠١) زمن الحدث ودوره في إنشاء القصيدة (٣٠١) زمن التعمي في القصيدة (٢٠٣) زمن النفس في القصيدة (٣٠٢) أسرار هذا الزمن ودوره في وحدة القصيدة (٣٠٣) التشعيث من آثار زمن النفس (٤٠٣) من العجيب انتقال جمال الالتفات إلى ترجمتها الألمانية (٠٥٠) سقوط ٥ حوته ٤ على التشعيث في القصيدة كان خبط عشواء (٣٠٦) تعليق جوته على القصيدة أثر من آثار إدراك التشعيت (٣٠٦) الثناء على جوته (٣٠٧) حديث « جوته » عن نمو الأحداث في القصيدة إنما هو حديث عن وحدة القصيدة (٣٠٧) ( جوته ) ينقض إدراكه للتشعيث (۳۰۸) التعجب من « يحيى حقى » في عدم إدراكه لمرامي كلام « جوته » (٣٠٨) الذي أزلَ ( جوته ) في اقتراحه بترتيب القصيدة (٣٠٩) الذي أزل « يحيى حقى ، في كلامه (٣٠٩) فساد ترتيب القصيدة المقترح من « جوته » (٣١٠) خطر الألفاظ المبهمة (٣١١) تحليل نفيس في تعليل خطأ « يحيى حقى » في فاتحته (٣١٣) نص تعليق مترجم كلام جوته ، والتعليق عليه (٣١٣) الألفاظ خطرها شدید (۳۱۵) یجب التوقف والتثبت من أحكام الآخرین (۳۱۵) لا يمكن التسليم بأن « جوته » كان يرى القصيدة محتلة (٣١٦) عودٌ إلى بيان حقيقة « وحدة القصيدة » (٣١٧) العواقب السيئة للقول بافتقاد القصيدة العربية للوحدة (۳۱۸) قصیدة « وحدة القصیدة » تحتاج إلى تتبع تاریخها (۳۱۸) خطر هده القصية على ناشئة الأدب (٣١٩) ترك الحديث عن هذه القضية يعد خيانة للأمانة (٣١٩) الشعر الجاهلي صار يضرب به المثل في التفكك (٣٢٠) الاستهانة بهدا الشعر استهانة بمصير أمة (٣٢٩).

# (٧) وزلزلت الأرض زِلْزالها (٣٢٣) .

القضية الثانية ، قضية اختلال القصائد الجاهلية (٣٢٥) موقف الرواة من هذه القضية الاهره) موقف العلماء منها (٣٢٥) ميلاد هذه القضية لغير ميقاته ، لأنها نتاج أعجمي (٣٢٦) فعلهم هذا لاخطر له ، وإنما جاء خطره من قِبل أهل لساننا (٣٢٦) صياغة القضية في كلمات (٣٢٧) القول بهذه القضية مجرد هجاء وإقذاع (٣٢٧) هذه القضية لم يكن لها أن تعيش لولا أنها صادفت عندنا محنة الشعر الجاهلي (٣٢٧) اختلاف الرواية والرواة في ترتيب الشعر كائن في كل أدب مروى (٣٢٨) هذه القضية لم تكن قضية أدبية خالصة ، والدليل على ذلك (٣٢٨) وصف الفترة المجزنة التي صادفت ميلاد قضية اختلال القصائد (٣٢٩) الصلة بين قضية الانتحال في الشعر الجاهلي وقضية اختلال ترتيب الشعر (٣٢٩) .

من أصول المنهج في تحقيق نسبة الشعر المحتلف فيه (٣٣١) تزييف إسناد الرواية من أصول المنهج (٣٣٢) تصنيف قضية النسبة (٣٣٢) الرواة الذين لهم شعر أمرهم هين (٣٣٣) تطبيق هذا المنهج ليس بطرًا حديثًا عند أبي فهر (٣٣٣) فراءه الشعر بمنهج محكم دقيق (٣٣٤) فوائد هذه القراءة (٣٣٤) فوائد جليلة في قضية الانتحال (٣٣٥) الإعراض عن تطبيق ﴿ بابِ المقارنة ﴾ ونعليل ذلك (٣٣٦) عودٌ إلى بيان حقيقة ( خلف الأحمر ) (٣٣٧) عدم اعتداد تلاميد خلف بشعر أستاذهم (٣٣٨) لا يمكن مفارقة حكم العقل (٣٣٩) صريح العقل قاض بالمقارنة بين شعر « خلف » وبين هذه القصيدة (٣٣٩) باب المقارنة يحتاج إلى بيان وإيضاح (٣٤٠) تحديد خصائص سعر الطرمين قبل تطبيق ١ باب المقارنة ٥ (٠٤ ٣) العدول في هذا الكتاب عن باب المقارنة إلى باب مدارسة الشعر (٣٤١) ما بقى من شعر خلف مباين كل المباينة لسمط الشعر الجاهلي (٣٤٧) أهمية الباعث في إبداع الشعر (٣٤٣) باب تأسيس دراسة الشعر مقدّم على « باب المقارنة » (٣٤٣) فضل بيان لسبب ترك « باب المقارنة » هنا (٣٤٤) وصف تفصيلي لباب المقارنة (٣٤٥) عند المقارنة بين شعر شاعرين جاهلين (٣٤٥) وعند المقارنة بشعر شعراء بعضهم جاهلي وبعضهم إسلامي (٣٤٦) ضرورة إقامة « باب دراسة الشعر ونفده » إقامة جيدة قبل « باب المقارنة » (٣٤٦) .

المقصود بباب دراسة الشعر ، ومخالفته مفهوم المحدثين (٣٤٧) فضل بيان وتفصيل عن أبواب المنهح في تحقيق النسبة (٣٤٨) الأخذ بجبداً الاحتياط والشك في المنهج عن أبواب المنهم الشعر ، المصدر الأول لتحقيق اثباته (٣٤٩) باب المقارنة والدراسة عبد تمييز شعر شاعر مجهول عن شعر شاعر مجهول آخر (٣٥٩) لكل شعر نمط يدل عليه (٣٥١) الألفاط المبهمة في دراسة الشعر تؤدى إلى فساد كبير (٣٥١) الإشارة إلى مواطن الشك والاحتياط التي مر تطبيقها في مدارسة نسبة القصيدة (٣٥٣) رفض اتخاذ الاحنياط والشك ديدنا دون قيد (٣٥٤) خبر طويل عن الجاحظ يفسر هذا الباب من المهج (٣٥٤) التعليق على كلام الجاحظ (٣٥٥) تطبيق « باب الشك واليقبن » على فضية الشعر الجاهلي (٣٥٦) حال الرواة تحت هذا المقياس الشك واليقبن » على فضية الشعر الجاهلي (٣٥٦) حال الرواة تحت هذا المقياس من خلال « باب الشك واليقين » (٣٥٧) كان الطريق هنا في هذه المقالات التسليم بأسوأ أحوال القضية (٣٥٨) حكم البداهة في هذا الطريق (٣٥٩) حكم الديانة فيه أيضًا (٣٥٩) رفض تفسين الرواة من خلال هذين الحكمين (٣٥٠) تحليل الكاذب أيضًا (٣٥٩) العودة إلى تأكيد باب اللراسة ، وباب المقارنة في تحقيق نسبة والكذب (٣٦٠) العودة إلى تأكيد باب اللراسة ، وباب المقارنة في تحقيق نسبة والكذب (٣٦٠) العودة إلى تأكيد باب اللراسة ، وباب المقارنة في تحقيق نسبة والكذب (٣٦٠) العودة إلى تأكيد باب اللراسة ، وباب المقارنة في تحقيق نسبة والكذب

الشعر (٣٦١) ينبغي ألا يبني تحقيق النسبة على اتهام الرواة (٣٦٢) الشك المنتج وغير المنتج (٣٦٣) هذا النظر من المنهج قديم منذ محنة الشعر الجاهلي (٣٦٢) فضل محمد بن سلام وكتابه على توضيح معالم المهج عمد أبي فهر (٣٦٣) دلالات متعددة في كلام ابن سلام (٣٦٤) العلم بالشعر كالعلم بسائر الفنون (٣٦٤) لا يضر الشُّعرَ حاملُه (٣٦٥) ابن سَلَّام دلّ على الطريق الصحيح لتمييز الشعر (٣٦٦) القدماء نظروا إلى الشعر ولم ينظروا إلى الرواة (٣٦٧) لم يشكل تمييز الشعر على العلماء (٣٦٧) تمحيص الشعر فُرغ من أكتره في رمن ابن سلَّام (٣٦٧) علينا الاهتداء إلى ما كان معروفًا عندهم بالتذوق والخبرة والمدارسة (٣٦٧) تحول قضية العصل في الشعر من قضية أدبية إلى مجرد هجاء وسف قواعد المنهج (٣٩٨) ختام هذه المقالات بتاريخ موجز لميلاد قضية الانتحال (٣٦٨) وصف مرجليوث وصفًا بارعًا (٣٦٩) مرجليوث مسبوق بطائفة من المستشرقين في النشكك من الشعر الحاهلي (٣٧٠) تاريخ ادّعاء مرجليوث لانتحال الشعر ، وتصدى « لايّل » له (٣٧٠) نشر مرجليوت أوهامه في مجلة الحمعية الملكية الآسيوية (٣٧١) تفسيد « أربري » لكلام مرجليوث بعد وفاته (٣٧١) كلام مرجليوث لا يستحق الماقسة (٣٧٢) اطَّلاع أحمد تيمور ، وأبي فهر على كلام مرجليوث عقب نسره (٣٧٢) لمحات سريعة عن الفترة التي نشرت فيها هذه القضية (٣٧٣) نفخ طه حسين في روح هده القضية وإذاعتها في محاضراته (٣٧٣) كلام طه حسين أخده من مرجليوث مع التصنيف، ووضع بعض السواهد والشروح (٣٧٤) أظهر شيء في كلام طه حسين هو خلل المنهج عنده (٣٧٥) الآثار السيئة للمنهج المحتل عد طه حسين على طلبة كلية الآداب آنذاك (٣٧٦) بعد تسع سنوات كان طه حسين أول من رأى هذه الآثار السيئة (٣٧٦) محاولة طه حسين لعلاج تلك الآثار ، ولكن دون حدوى (٣٧٧) إحساس طه حسين بأن شكّه كان في غير موضعه جاء بعد فوات الأوان (٣٨٧) من تلك الآثار السيئة الاستهزاء العام بالأدب القديم (٣٧٨) ظهور الدعوة إلى العامية (٣٧٩) ختام هذه المقالات (٣٧٩) .

\* \* \*

باب الملحقات (٣٨١).

(أ) كتب كاتب ( ٣٨٣.

هذا المقال كتب للرد على الدكبور عبد الغفار مكاوى (٣٨٣) ظروف كبابة هده

الكلمة ( $\Upsilon\Lambda\Upsilon$ ) تهمة التعالى والتجاهل من أبى فهر وتفنيدها ( $\Upsilon\Lambda\Upsilon$ ) كلام الكاتب صادر عن الأوهام والتشهى ( $\Upsilon\Lambda\Upsilon$ ) لم يتعرض أبو فهر لكلام الكاتب قط ( $\Upsilon\Lambda$ 0).

العجب من كلام الكاتب (٣٨٥) فقرة أخرى من كلام الكاتب والردّ عليها (٤٨٦) الكاتب لا يدرى ما المراد بالكلام المكتوب على وجه التحديد (٣٨٦) تهمة ثالتة لا وجه لها ولا وجود (٣٨٦) الكلام عن جوته فى المقالات لم ينتقص من قدر «جوته» قط (٣٨٧) وقوع الكاتب فى صميم الأوهام، وفيما يسمى نقيض الصدق (٣٨٧) صمات مثل هذا الكاتب (٣٨٧) المراغ من بيان أوهامه (٣٨٧) اعتراض الكاتب على القول بأن ترجمته ترجمة سقيمة (٣٨٨) تفيد هذا الاعتراض اعتراض الكاتب فى صحة هذا التعليق على ترجمة الكاتب من واقع ترجمته (٣٨٨) وقوع الكاتب فى أخطاء بسعة (٣٨٨) تبرئة «جوته» من مثل هذه الأخطاء وقوع الكاتب فى أخطاء بسعة (٣٨٨) السخرية أشق ضروب الكتابة (٣٩١) عتاب الطلب، وأنه فى غير موضعه (٣٩٩) السخرية أشق ضروب الكتابة (٣٩١) عتاب على المطابع والمجلات التي تساعد على إظهار مثل هؤلاء الكتاب (٣٩١) وقوع على المتواضعين فى دائرة « الرياء»، ومن تم كان مذهب أبى فهر طرح هذا النوع من التواضع جانبًا (٣٩١) خاتمة الرد، والاعتذار لمحرى المجلة (٣٩١).

\* \* \*

 $( \cdot \cdot \cdot )$  الترجمة العربية لترجمة « جوته الألمانية » القصيدة « إن بالشّعب » (  $\cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot$  ) .

\* \* \*

| - فهرس الآيات القرآنية          |
|---------------------------------|
| - فهرس الحديث                   |
| ١- فهرس الأمثال                 |
| - فهرس الشعر                    |
| ٠- فهرس اللغة المفسرة           |
| فهرس المصطلحات الأدبية والنقدية |
| ١- فهرس مصطلحات العروض٢٢        |
| ر- فهرس الأعلام                 |
| ٩- فهرس الأماكن                 |
| ٠١- فهرس الكتب                  |
| ١- فهرس الكتاب التفصيلي         |